BYU

CAIRO EGYPT

THOTMOSS RAMZY 42

11 OCT 1984

64

A0 39 4837 09 16 HRP 51568

EGYPT 001A

#### MANUSCRIPT MICROFILMING PROJECT COPTIC ORTHODOX CHURCH

|                                                      | Project No. 151                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Library St. Mark's Cathedral                         |                                                                                         |
| Principal Work Epistles Acts                         |                                                                                         |
| Author                                               |                                                                                         |
| Language(s) Avabic                                   | Date 15th or 16th cont.                                                                 |
| Material Paper                                       | Folia 228 (Western)                                                                     |
| Size 23.0 × 15.0 cms Lines_                          | 15 Columns /                                                                            |
| Binding, condition, and other remarks                | Tooland leather covered boards                                                          |
|                                                      | y tight. Medves heavily damager                                                         |
| by worms                                             |                                                                                         |
| 44000                                                |                                                                                         |
|                                                      |                                                                                         |
| Contents F. 25 - 4a: Introduction to Pauline         | Forther Pf 1126-1196 The Timothy                                                        |
| ina Eprethe                                          | A. 1204-1214: Philemon                                                                  |
| F.106. Table showing different the                   | FF 1396-4424: Letter of Dichusius                                                       |
| R. 176-37a: Romans<br>K. 376-57b: T. Corinthians     | the Arespagite to Timethy on the<br>marky colons of Peter & Paul<br>19 1425-1494: James |
| A 602-136: Illarinthians A 142-814: Galetraus        | 14 1496-1856: I Peter                                                                   |
| R. SIL-SEA; Eshesians                                | # 156a-159b: IC/Sec                                                                     |
| 14.886-986: Philippians 14.986: Coldssians           | FI. Non-166: Tohn FI. Nob-166: Tohn                                                     |
| #K 99a-109a; Thessalmans  Ff 109b-105b; Thessalmians | A 16th-16th: The John                                                                   |
| FE 1064-1190: I Timothy                              | F. 1706: Chapters of Catholic Existles                                                  |
| Miniatures and decorations                           | 17:1716-3276: hets Concomplite at any                                                   |
|                                                      |                                                                                         |
|                                                      |                                                                                         |
| *                                                    |                                                                                         |
|                                                      |                                                                                         |
| Marginalia F. 124: Renders wites                     |                                                                                         |
|                                                      |                                                                                         |
|                                                      |                                                                                         |



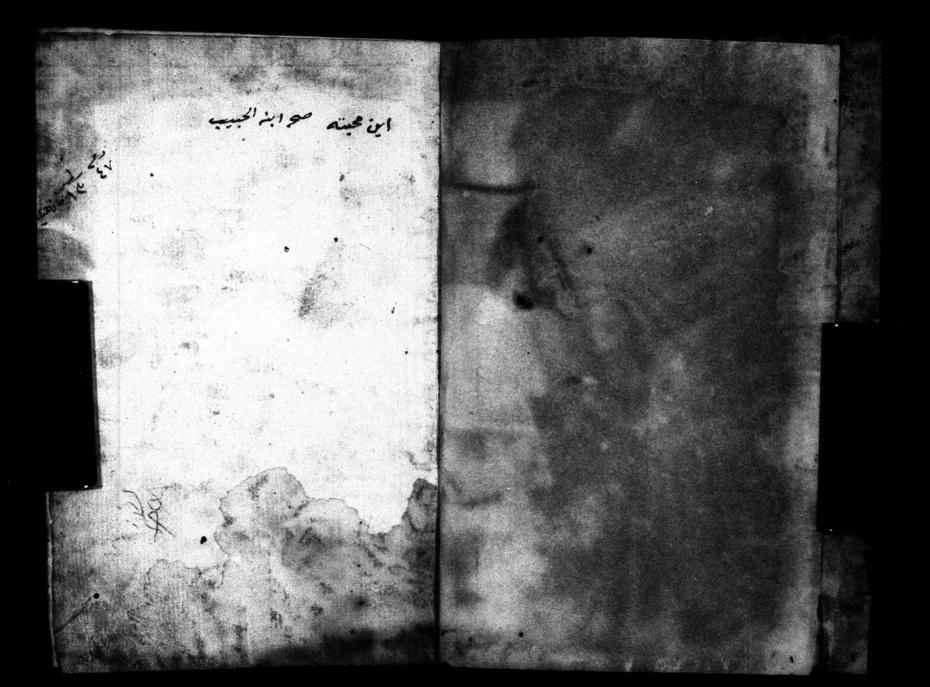



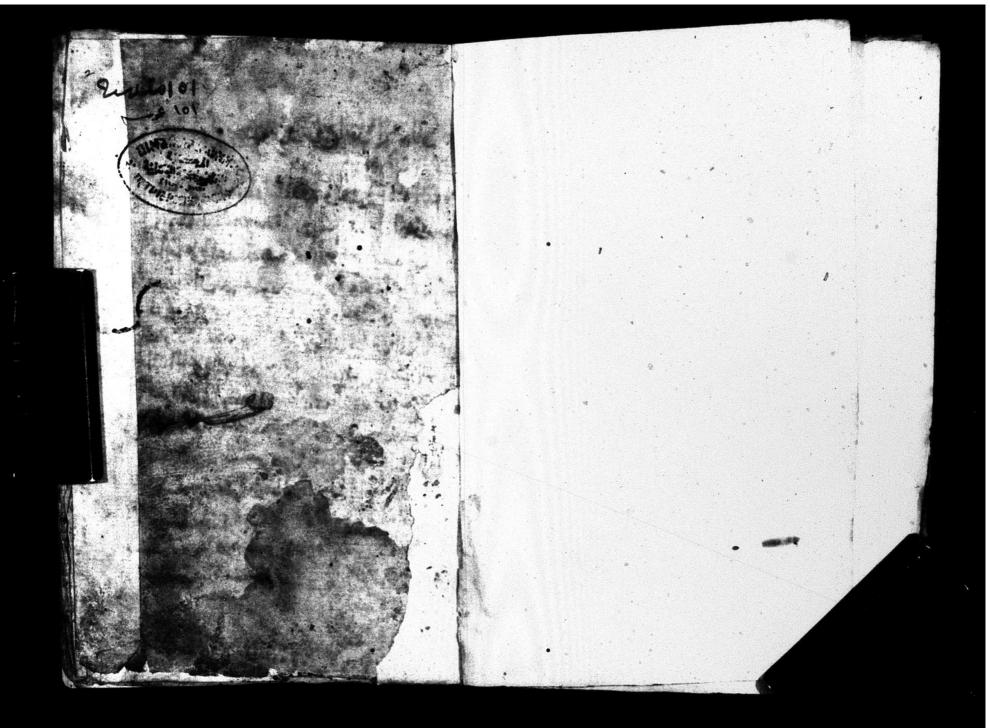

حبانة سوسانفته الول داك الماكية نفته وينصافها رَبِا يَبْسُ الْ فَرَقِعَ عَلِيهِ مِنْ لِنَعْصَبِ إلينِهِ وَلِلْمُدِفِعَ اللَّهِ وَلَلْمُدَافِعًا فَأَهُ وَلِلْمَا مَا ظَلَمَ عَلَامُ النيورِيُورُ فَيَحَلَ لِقُلُونِ وَعَلَيْ عِلْمَ الدِّيمِ فِمَا لَدُيمِ وٱبتكايه مّانعُون الدونَ فَمَا مَا لَكُ اللهُ الْالْكُون مَعْدُهُ فَالْطِل تَهُ يَلْسِنُ بِهِ مَعْصِيدً وهو يَجُونُمْ جَولَ الطَّاعَةِ وَأَن وَالْجِمَّافُ يلط والبين التين التين التين المناه والمتيام والمتيام والتين المناه والتين التين الت تَلاَ عَنْهَا لَمَّا ذُرِّهِ مِنْ عُظَّارُ اللَّهَ نَهِ باد وَشَلِيمُ الْحَنْ بِلَّافِينَ من خرع المعود في عُولَته عَلَى أَخْرِمُ لَيْهَا مِنْ الصَّالِيُّ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ موتنين إلىب المقدس فكافارك لسكف فأجاه بغثه نوكسارة عَلَيه مِنَ السَّمَاءُ حَرَّلُهُ عُلَا حُمِيهِ مِنَا لِطَّا وَأَسْرَى ربع المفرد وسي السمعتلة فعملة شيرنا صوتا بفوله شاوول شاوول مَا بَا لَكَ تُناصِبُنِي أَنَّه لِشَالِيكُ عَلِيكَ أَنْ نُقَاوِمَنِي كَيْشَا وُلِكُانَ يَهُوذُ أَا مَعَالَ بِحِيبًا وَمَنْ لَنْ السِّيدَ الْحَالَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ رِدِي أُنتَ مُنَاصِبًا لَهُ وَلَكِنْ فَرُوعً وَأَصْطَافَهُ مُناكِلاً عَرَيُكُ وَالدُّعُولِ لِلْهِ لَهُ لَكُولُولُ لِلْهِ لَهُ لَكُم اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ اللَّ عاماتان وماسطوين والجي بصرة والاالنوال مفرع الدوام الما قرأه من كان عماله

مشسطلاب فللن والرفح القرير الدالواحل هرات الدول الله والتاعي ليد ولس سعب لتبليغ رشالة المدالصادقة وتعلير وصاباه النبون والاشادة بالنصواسد فيالام إلناسة وسأد البعوط لداسه حامًا على الله عن معتد المواقع سعطه في السما الملككان للة البهرومعتمرا وفيها خرا والمهاداعيا فرغوي مضغره وشهريدن واعتشاره ببهااره وسائغ معاولاوات اليدم صلاس المراسل وصلب سيامين الحات المهي التناسطي العالى ويه معلاه ومامينان الله سنن البواء فعرفا فعلما ونعهاف بهافنشاعلي لانون وسوارع المام وطيطرا ومراعل والقيرالا تشاسف الرب والاطراد المالين فتصلان والما وجرف نفطائها والنكرب في المها وللتما ونها يبطلها وإخفا فويقاه وطش انارما والاشتعاب مؤسل المؤد وظاعا وعلم بتروعته علالا والرابين عا وتكبيل وإنافي والتنفل فالدن الليل

برُومِيَةَ عَلَى مِنِيرِو نِالشِرِيرِ مِلْكُلُومِ وَقَوْلَجُهُو لَنُفَيِّ فُورَاكُ معدة وقاتي ن تعزيب الخالفين وسطوة جبابة الملول وطين وَانواع الجبس والشَّر والتَّنظي والمُثلَاث والتَّعير والشَّدايد والآفات وَصُنُوفِ الْغَرَات وَتَلْوِيزُ الْعِقُومَاتِ وَلِجِبِسَ فِي الْآنِهَ إِلْمَا إِلْمَا إِلَّا الْمَا إِلْمَا إِلَّا الْمَا إِلَّا الْمَا إِلَّا الْمَا إِلَّا الْمَا إِلَّا الْمَا إِلْمَا إِلَّا الْمَا إِلَّا الْمَا إِلَّا الْمَا إِلَّا الْمَا إِلْمَا إِلَّا الْمَا إِلَّا الْمَا إِلَّا الْمَا إِلَّا الْمَا إِلْمَا إِلَيْهِ إِلْهُ أَلْمِ الْمُؤْلِقِ أَلْمَا إِلْهِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ أَلْمَا أَلِهُ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّ والمياه المُعَرِّقَة مَا لَم يقابِّ إِنْ مَثلة وهويُ سُتَجِعِ وَالْمَالَةُ فَتِلْ مَايُجَاهِدله مِنْ طَاعَةِ لِيْهِ وَمَنْ ضَاتِهِ مُسْتَقِلًا لَهُ إِنْ الْمُعْتَالِهِ مُسْتَقِلًا لَهُ إِنْ الْمُ مَاصًادَايَالُهُ رَيْ إِلْمُ الْمِيْ الْمِيْ الْمَالُمُ الْمُومِينَ الْمُرْدُونِ الْمُرْدُونِ الْمُ ينَّهِ قريابًا طَاهِ الْحَصِيَّاء تَعَلَّماً مِنْتَ يَبِهِ وَالنَّقَ إِلَى الْمُعَمِ الكَمِلَةِ وَالمَنزِلَةِ العَالِيةِ إِلَّنيَ لِانْعَتَ فَا وَأُهْلَ لِمِعْتَهَا وَجَلِيلًا عَلِيكًا وَدَلِمَتِهَا وَقَدِحَتَبِ إِلَى نُلَعَظَمَ السَّيخِ من العرال وم والشَّام وصف أ العِبَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَن الكيدِهِ المِعَصَّدَةُ وَالمَّالَّةِ المُّعَلِّمُ اللَّهِ المُّعَلِّمُ اللَّهِ المُعَلَّمُ اللَّهِ المُعَلِّمُ اللَّهِ المُعَلِّمُ اللَّهِ المُعَلِّمُ اللَّهِ المُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل عَلَيْلَمْ سُكُ بِطَاعَةِ ٱللَّهِ وَجِفظ وَصَابَاه وازوم مَا يَشْعِ لَمِ مَرْدِينِهِ وهَجَ أَيْمِ سَيُلِهِ وَبِينَ لَهُ مِنْ آمِرِهِ وَنَهِيهِ عَامًا بِذَاكِ وَانَّهِ الْمُعْمَدُونَ وَنَهِيهِ في اقطارِ الأَرضِ لَه العِبطةُ والفَضِيله والكَل مَه اللَّالدا أين ونُقِلَتِ هَنِهِ الرَّيَا المَوْلِلْغَةِ السَّمَانِيهِ الْمِلْعِيْدِ الْعَرِيثَةِ لِيَعْرِفَا مَنْ فَعَمُ السَّ وَبَوَعُ لِخَرَاجِ فَصُولُما عَلَى إِي لِسَرَائِيهِ وَتَعْصِيلُها أَنْعَ فَدَيْعَ بَعَضَ الْمُوحِدُ ا مِنْ قَدِيمِهِ مَا كَانِي السّازِلِسَمَا فِي مُوعِلًا وَمَا خِيرَ عِلْمُ الْعَلَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْمَلُون الحَالَة فِسَدَ إِلَاكُمُ السّرِائِي مَالِيفَ اللّهُ الْعَرِيْجِ مَنْ خِيرِجُ اوْدُلْعِجَةً فَيَالُمُ الْعَرِي الحَالَة فِسَدَ اللّهُ السّرِائِي مَالِيفَ اللّهِ العَرِيْدِ مَنْ خِيرِجُ اوْدُلْعِجَةً فَيَالُمُ الْعَرِيْدِ

النابعة العبوالا اعتراه ومراهون المسوع معمراف وا المُتَكِمْ وَفَادْخِلَ لِلِينَةَ مَنْوَدُا فَلَيْثَ أَيْامًا ثَلْثُهُ لَا يُنْصَ لَا يَعْمُ الله يسترك فأوج الرف إلى المدني كان الموشق يسمح بالنا فالرويا الناق الاستوق الزي يُرج المستقيم فيطلب في منول مؤدا وَعُلِا مِنْ هُوا طَرِيتُوسٌ عِنَالُ لَهِ شَاوُولُ فَيضَعَ بَدَّهُ عَلَيْ عَيْدَ لِمِنْ فَخِنا تَعَالَ لَدياسَيِّري آنتَ عَالِمْ عِاسَّامُ هَذَا الرَّجُلُ وليان أُولَيلِهُ وَاللَّهُ عَدِمَ الْيَهِ إِلا الْمِلْوَ لِيونِقِ الدُّعْيِينِ الْمُسْرِك تَعَالُلُهُ فَمْرِ فَانْطَ إِنْ فَا يَقِلَا نَعَجَبتُهُ لِللَّهَا بَاسْمِي لِللَّولِ وَٱلسُّعُوبِ ويسترايان فأفطك جنافيا المووقال أديا أجينا وول إن تسايسي المنيع الوي تراأ اللهذ الطري المسكني ليك لينفيج عَمْ لَكَ فَ مَا إِنْ مِنْ وَحِ القُدِينَ وَعَانَ وَلِسَ قَدَلَ اللهِ وراُي ووقا بَمُ يُعَلِّي رَجُلًا يُرعَا جِنَانِيا وَاضِعًا يَرَهُ عِلَي عَلَيهِ المَنْفَيْدَا فُوضَعَجِنَا بَيَايَدُهُ بَعَدَا أَرِي فَضَي ومن التوالِلُ وَلِي عِنْهِ السقط معاشي شيبه بالقشور وقعار بصيرا بزيتاع عوا والشف إلج التحن اطره والجاكيات التحق عليه وبكفاعم مُعْلَمُ مُنْ وَلَوْ إِلْنَالَاذِي عَالِلْ السُّوبِ وَجَبِيعِ الْمُوفِ الامان يشوع المتبيخ وتعليم وصاياه وشكرا يعزال المنتها

्रिंड ने नित्रहर्द्ध

الْيَسْمَالِ الدِمَاءِ سَرِيعَهُ وَكِيْ شُبُلِهِم المَشْقَةُ والمَشْفَقَة وَمَ يَعْزِفِا سُبُولِ السَّلَمُ وَلِيَسَّ نَصْبَ عِيونِهِ خِشْيَةُ ٱللَّهِ ﴿ مَعْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَ ٱسَل بَرْهِيمُ إِنْلُهِ فَهُيِّبَ لَهُ ذَلِكَ بِنَّا ﴿ مَنْهُولَ أَلْ مَنْ مُولَ مَلْ اللَّهُ اللَّه عُفِرَ لِهَا تُمع وسُرِّن خَطا يَاهم مُورَ لِلرَّفِولِ الْمَديكا يَحِسُ الله أَوخُطِيةً لَ سُمُ لِلْفَالِمَةِ مِنْ الْمُخْرِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَلَدَا يَلُونَ زَيْفُكُ } مزيور الله وَرَانًا نَفْتَكُ مِنْ الْمِلْكُ فَي وَمِر وَجُهِنِنْهُ كَا أَخُلُونِ لِلنَّبِعِ وَ السَّفِلِقَالِمَةِ مِرْ إِنِكُانِيْجِي لِمَعْ لِللَّهِ الْمُ الله المُعْلِمَةُ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل اللهينية اللهيريون عَبُوالصَّغِير المَالِيكِ إِنَّىٰ آجِبَتُ بَعِقوبَ وَابَعَضْتُ عِيسُوعَ ٱسْفَلِكُ فِج وَ إِنَّيْ أَنْكُمْ مُنْ رَدِينَ أَنْ وَهُ إِنَّ فُنْ فَكُمْ زَلُونُ أَنْ يَجُنُّ عَلَيْهِ الْفِي اللَّهِ الى لَمَاذَا قَتَكَ وَلِبرِي بِكَ أَيْرِي وَقِقْ تِي وَلَيْنَا وَبِكُمْ فِي الْأَنْظِيمَ و آ هوشَع وهو عوايات الله دعوا الذين لم يلونوا ل شعبًا شعبي وَالَّتِي غَيْرُمُ حِوْمَةُ مَرْجُومَةُ وَبِون الوضع الزي كَانْ قَالَ عَلِهِ انهم ليسوبشعى مناك يدعون لبنا الله الجي والسنسيا لَوَكَانَ عَدَد بِنِي السُّرِاسِ لِرَدِيلِ الْجَدِرَ مَ يَخْيَ مَهُم الْأَالْقَلِيلِ الْمُعَالِيدُ الْقَلِيلِ كَلُّهُ صُرِمَت وفَطِعَت وسَيْمُ عَيْهَا الرَّبِعِ إِلَّا حَصِ الْمَعْدَالُ

تغصيرا الشواكان فيع مأيه وسبعة وعشرور شفاحة سُفَالِمُدَابِقَهُ وَ أَسْفَالِافِجِ لَ سُفَالِلافِينَ سَفَالْعَلَا وَ الْمُعْتَابِنَا عُلَا اللولك والمرك المرك الله الله المراجعة المراجعة المراجع المراجع المراجعة والشَّعِيُّا لَكُوا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَيُوسِّي وَ وَكَا بِلِياتَ وَجَالِمِيّا وَ عونياس يوبيل ناجم ويجي خجبقوت ملافيا و الوب اشال أيان أبياض معان الرابي اشال المادة المسال ريسيه ا شابه وآربعور شماكه العَلِقَهُ وَ لَكُومِ اللَّهُ مِينَ الدُّسْتُنَا وَاللَّهُ إِل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يُعِمَّى اللهِ بن السعوب من مزودات والكي تَصرُق في وَلِكَ وَلِي إِذَا إِخُولَت وَ مِزِيورِي ۖ أَسَالًا لَهُ أَنهُ لَيْنَ إِلَّ وَكَا وَاجِنَ وَكُمْتُفِعٌ وَا

كالمريد لله المع معيعًا ذَاغوا وَبَعْنَا وَلينتَ مِن يَعلَ المُاوَلَا وَإِلاَ وَالْمُواعِدُ

وَنَاجِهُ عِنْوُلُ فَعِنْدُ وَأُنْسِنَتُ هُمُ مَالِرَةٌ عَادِدَةً وَيُمَّ الأَفَاعِي تَجِتَ

وَ اللَّهُ عَمْ وَافِهِ مِمَا وَمُلَمِّنَهُ وَمَرَاكَ عَمْ الشَّعَبُ اللَّهُ وَأَرْجُلُهُم

حَمَّلُ اشْعِيَا ﴾ أَنْ لَلْهُ مَنْ لَما عَلِيهِم لَعُنْقِهِم ورَجَا سَاعِيًا وَجَعَلَ لِلْعُ عُبِونًا لَا يُسْعِرُونَ بِعَا وَاذَانَا لَابَسَمُ عِونِهَا مَا ذَاعَ فِالدنيا يَوْمَ لِيكُو وَلَ سَووولال مَعْ وَلِمَا لَكُنْ مَا لِيكَ مِن لَيدِيم عَنَّا وَجَزَّا فُمُ الْمُعْزَّةُ وَلِنَظْلُمُ عُيُونَهُمْ فَلَا يُبْعِرُ وَلِنَالْنَظِهُورِهِمْ يَجِنَيَّةً فِي رَاحِيلٍ عَلَى اشْعِيا لَ الله سُبَاتِينَ صَهِيونُ عُلِّمْ فَيَعِرِفَ الْمُعَالَقُ فَيَعِرِفَ الْمُعَالَقُ عَنْ آلِيَعِتُوبَ وعندوَ لِكَ يَلُونَ لَمُ الْمَعَدُ وَالْمَيَّاكُ الَّذِي مِنْ الْمُنِّي إِذَا تَرِيْنُ لَمُ هَطَايًاهُم ﴿ لَ السَّعَيَا وَلَمْ مَنْ ذَا ٱلَّذِي عَرِفَهُم اللَّهِ اللَّهِ ا ٱومَنْ كَانَلَهُ وَدِينُكِ اَومَنْ تَقَدِّمَ فَأَعُطَاهِ شَيدًا ثِمُ إِفَدَ فِي أَوْ الْحِرْضَ وَلَ الاسَّالَ وَ الْمُسْتَطَعِمْ أَنْجُعَلُوالْمُسَّالَمُوسَعِ إِمَا يَجِيعًا نَافَعَلُوا لِللَّاللَّهُ لَمُ النَّكِ إِنْ لَمَ نَسْتُصِرَ لَهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَنُولَ لَنَّهُ ﴿ لَا لَا مَنَالَ سَ اذَاجَاعَ عَدِقُ كِنْ أَطْعِ نُو وَإِنْ عَطِيرُ فْاسْفِهُ فَاذَامَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَاتَّمَا تَكْبِسْ جَرَيًّا رِعَلِي هَا مَتِهِ المُسْفِيلِا عَنْ فَكُرَجَ مُ مَا لَحَ مُ اللَّهُ مَا إِلَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ واللَّاوِيْنِ وَ لَا نَفْتُلَ لَا تَرْنِ لَا تَسْرِق لَا تَشْهُدا الْرُورِ وَلا يُردُمَا لَيسَ لَك وَمَا سِوي وَلِك مِن الْوَصَالَا عَامُما يَتَمْ بِهَذِه الْحِلْمَ اَنْ يُجْبُ قَرِيْكِ فِي اللَّهُ مِنْكُ لَا سَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَصْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الرس وَيا يَحْتُوا حل كُنه وَ بِيَعَ رَفِي كُلَّا إِنْ مَ لَالْمُ اللَّهِ وَلِي عَرَفُ اللَّهِ وَاللَّهِ

لَكُ النَّالِرَبِّ لَصَّباودتُ أَبِقَ لِمَّا بَعَيَّةً إِنَّا لَهُا مُثَلَّمٌ وَمَ وَاَشْبَهَنا غَاسَوَا فِي لَمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّى السِّعَ فِيصِيرِن جُجُزُمَّ عَثْرُةً مُصَعِّدَةً سَلِي وَمِنْ فِمِنْ فَرَكَا عَنَا مَا جَزَيْنَاكُ وَإِنْ فَيَعَلَ بِهَنِهِ النَّالِينِ يَعِيثُرِيهُ فَن سِما سُوْلِهِ تَننا وَ لاَنفُولَنَّ فِي نَقْسُ لَكُ مِن الَّذِي صَعِدًا لِإِلهُمَّا فِفَاهِ بَطَ الْمُسْجِرُ أُومِن الَّذِي مَنْ لَ الاستفرالجيم اصعرالسيم من بزلاموان سما الاستناس الناجاب لقريب من الماك وقلك ويسل والطهز أمن ا لاعتقالي ناجوم وما المخال قلام المبشر يزبل والترات عما اشتباع النيرة والمرك يصرف بقولنا وذراع الربط فأعلنت ما معطاة ع وقد شاع قولم ب كرالا س وآسه الاهداد ودع تعال القطارون لَمَ الاستثناكُ إِنْ أَعْيَاكُمُ مِنْ عَبِي لَيْنَ هُوبِ مَعِيجِ وَأُغْضِهُمُ بشَعِيَا حِمَا لَيْنَ مَعَ اللَّهِ عَلَى السَّعِيا وَ النَّيْ مَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَطلُبني وَظَهِرَتُ لَنَ لَم يَسُالِعَنِي لَلْ الشَّعِيا لَ الْحِسْطَتُ يَدِي يَعُنا طهِ إِلَى يَعْدِيقًا يِنْ مُمَا رِلْيَسْ فِسَامِعِ فَكَا مُطْمِعِ مُلْ الْوَلْقُونَ بارت فل لف بنواستوليدل صَلوا وقتلوا ابنيا ك وَهَلَعُوا مَلِهِك والاوجاب بقيت وهم تطلبون فبتى سر مع الكون لأالى س النقوآ سبقبت لنفيتي سبعة الفي لم يحنوا لمه ما يدوا

﴿ الا تَعْنَفُنَا ﴾ لَا تلمُّ النُّور الَّذِي يَدِرسٌ ﴿ سَفَ الْحَذِجِ فَكَ النَّالسَّعَبَ جَلْسُكُولَ لِلاَجِلِ السُّوبِ ثُمَّ قَامِواللِّعِدِ إِلْحِيْكَ وَآمَ وَوَاللَّهُ لَ لانَّ لِلاَشَى مَلِيهُ الِلرَّبُ سُمَّةً الجيل في وَ الضِّيِّ فايسُوع المسِّيح نِي لِكَ اللَّيْلَةِ الَّذِي نُسْلِمُ فِيهَا الْحَلَحُ بَرَّا وَمَارَكَ كَلِيهِ وَلِسْرَوَا لَ عنوا فلطوا هَذَا هوجَسِّدي اللَّذِي يُسْلَكَ عَلَم وَهَ لَمَا أَنَعَالُوا أَنْعَالُوا أَنْعَالُوا أَنْعَ وَلِذَاكُ مَن يَعْدِمَا لَعُشَّوا نَا وَلَهُمْ آيضًا الْحَاتَ وَقَالَ هَذِهِ الْحَاسَ فِي العَدالجَديد بَهِي هَذَا وَفَا تَفَعَلُونَ كُلًّا شَرِيتُم لِزِكْرِي ﴿ أَشَعَا ﴿ أَلَّهُ عَالَ الْمَعَا الْمَ انِّي بلسَّا إِنجَرِيبٍ وَكَلِّامٍ أَحَرّاً نَا طِحْ فَالَالشَّعَبُ لِبَسَّ يَحْدُ فُولَ لَا يعول لرب و ( المقال الله و فلنا كُل دُا ونشر لل العلامة ا مَا لِكُواي وَ لانصَلوا مِاهولاً وَ فانْ لَكُما ت السَّيمية تفيد الضِّها يرالسَّلهمه عَلَم سُفِلْهُ لِينَّهُ مَا اتَّادَمُ الْانسَّالِ لاتَّك كَانَ عَينًا النَّفْرِ وَأَدَم الأَخْرِ الرَّوح الْجِي وَلَمْ عُورِيا سَا انه تدا بتُلِع الموت بالعَلَبهِ فأينَ شُودَك بالموت وَأَينَ فِلْسَك قوريتيك الثانية فِهِ مَلِعَدِ النَّالِيَّةِ الْمِدِيعَشَّةِ شَهَاكَةً الخروجة الاستثناة المكولالال والمنوري اشَعِيّا ﴿ أَنْمِيّا وَ اشَّالَ لَكُلَّمَانَ ١٠ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْعَارَمُعَيِّرِكِ وَقَعَ عَلَيْ وَسِ سَفِهِ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ في الشعوب وأنسِّل عيد الاستثناع تَنعَموا الشعوب مَع شَعِبه عَظِ من ووا لَهُ لَا سَجْحًا الرَّبْ إِيها الشُّعُوبِ جَمِيعًا وتنجي آبها الأنممك وس اشكياس انه سيكون السَّا اصلَ المَا بَتُ والذي يقوم منه يكون كيستًا لِلله للعوب وَاللَّه مَرْجُوا الْأُمَ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل فوريقيت الأولي المن من العرد النابية منبعة عَشَر الما الما مناهاده لِكِلِبَقِهِ الدَيجَةَ الاَسْتَنَا الدلادل الرَبُولُ السَّعِيا -عوزية وع إلمبا والوب الجياثي قَالِ الرافي اشالكامه وَالشَّعَيَاءَ آلْكُمِيلُ عِلْمَا إِنَّالُهِ مُأْدِولُ عِلْمُ الفَّهُمَّاءُ الْمَايِهِ مَنْ سُفُ لِللوك الأول مَنْ مَزِلُ فَتَحَدُ فِبالرَّبِ فِلْلَهِ فَتَخَوْرُ لِللَّهِ فَتَخَوْرُ تَ وح إليّا وَ اللَّهُ لَم تَرِعَيْنَ وَلَم نَسْمَعُ أُذُنَّ فَلَم عُلُولُولُمْ مِ مَا أَعَدَّاللَّهُ لِلَّذِينَ عِبْونَهُ وَ الشَّعِيا عَلَا وَمَن الَّذِي كُلِّ مَا الرَّبِّ عَ أَيُوْبِ وَ الْمِيافِرَا إِلَمْ الْمِكْرِهِم عَ مُرْبُولِ اللَّهِ فَيَ الْلَهُ يَعْرِفِ الْعَالِ لِمُنْ الْهَا إِلَا الْهَا إِلَا الْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم العُجِواللَّبَيْتُ من سَلَمْ إِلَّ سُن الْفَلِيقَهُ وَ انْعَاجِيمًا يَلْمُ إِنَّالُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَ السَّعِبَا وَلَا أَنَّهُ يُشِونَ فِي الطُّلَّهِ نُودًا ١٠ منبور علا ١٥ إِنَّالَمَنْكُ وَلَهُ لَا يَطَعُنْكُ مِنْ الشَّعِيا 16 اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّيْزِلِلْفُتِلِ أَيُعِينَكَ فِي بَوَمِ الْجِياةِ إِنْ أَيْسَا وَ إِنْ أَجُلْ فِيهُم وَاسْيِرِيدِينَهُمُ وَالْوُلُلَاهِمُ وَيَلُونُونَ السَّعِبَّا عَ السَّعِيَّا عَلَّ فأخهجوا مزييع وأعتز لوامنع بنول لزبكا تكرفوا مز للأنجأس وآنا البَكلم وأَوْن كَلم أَبَّا وأَنتُمْ تَكُونون لِي سَينَ مَناتًا يَعُول إَنْ إِلْكَ كُنَّ اللَّهِ عَلَا لِي عَمْ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِوْ إِنَّا فَا لَا مَنَّالُهُ مُ اللَّهُ مُن مَا أَخُذُ مُ اللَّهُ مَا لَكُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لابتما ببتنا بَيَ اللهِ فَقَط بلونيما بَيْنَنا وَبِينَ جَمِيعَ النَّاسِ كَ الامثال وَ لا نَالِهُ المَّا يَجِبُ الْعُطِي الْفَرِيحِ بِعَطِيبُومِ ﴿ مَنْ وَرَا لَا اللَّهُ فَرَّتَ اللَّهِ وَاعْطِيلِنَا إِنْ فَرُّكُ وَإِنَّمَ لِللَّهِ اللَّهُ وَاعْطِيلِنَا إِنْ اللَّهُ وَإِنَّا لِللَّهِ اللَّهُ وَاعْطِيلِنَا إِنْ اللَّهُ وَاعْطِيلُنَّا وَمُعْلِلْنَا وَمُ آسف للوك المول من مَثَل فَعَ فِليفَعَ وَالرَّب وَ المَكْتَلْمَا لَ المَّنَّةُ بِشَهَا دَةِ النَّيْنَ التَّلْقَة بَجَتِّ عُلِّ وَلِي اللَّهُ بَالْكُولِ

تِهِمَ الْعَرَدِ الْرَابَعِهُ اجِلَاعَتُمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَجَالَ وَ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّعَالَ الْعَ الْمَلِيَّةُ هُوَ اللَّهُ مِينَ الْمُكْتِثْنَا اللَّهُ الشَّحَالَ وَ جَزْقِيالُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا وَجِي وَتِنِي وَ حَبِيْقُولَ وَ \* \*\*

و من التلبقة في إن التهد و المن القليم التهد و المن التهد ا

بِعُمز العَرد المَّامِسَة سَتَّتُهُ الْحَارِ الْمَامِنَةُ مَا وَحِلْمَيا وَ الْمَعْتَدُا وَ الْمُعَتَّدُ الْمُؤْكِ الْمَعْتَدُ الْمُؤْكِ الْمَعْتَدُ الْمُؤْكِ الْمَعْتَدُ اللَّهُ وَجَا لَالْمُؤَلِّ اللَّهُ وَالمُعْلَّ اللَّهُ وَجَا لَا تَرْوَدُ وَالمُعْلَ اللَّهُ وَالمُعْلَ اللَّهُ وَوَحَلَيْ اللَّهُ وَالمُعْلَ اللَّهُ وَوَحَلَيْ اللَّهُ وَالمُعْلَ اللَّهُ وَوَحَلَيْ اللَّهُ وَالمُعْتَمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّ اللَّهُ وَالْمُعَلِّ اللَّهُ وَالمُعْتَمُ اللَّهُ وَالمُعْتَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعْتِي اللَّهُ وَالْمُعْتَمِ اللَّهُ وَالْمُعْتَمِ اللَّهُ وَالْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعِلَى الْمُعْتَمِ الْ

و منودية على بنت لم في البوم ولدنك س سفوللول الكاني و الله الما المنظمة المن وَ منهور ٢٠٠٠ مَ الْمُ خَلَقَ عِلْكَ مَا الْمُ خَلَقَ عِلْكَ اللهِ الْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ عَ منوروط وَ أَ وُسِّينَا لَهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تَضِيبُ لَكَك آجِبَتَ البِرَّوا بَعَضْتَ الْأَثْمِ لِذَلَكِ يَجَكُ أَلَّهُ الْمَك برُهِ إِلْفَحِ افضَ إِلَى الْجَهِ اللهُ عَنْ مِن وَقِعٌ وَأَوْ أَنْسَالِ اللهِ وَضَعْتَ السَّا مَا لَا يَضِ السَّا عَلْنَ بَالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وطها سَكَ فَ الْعَبِيمِ فَ تَطْوِيفُنْ فَكُم الرِجُولَ وَهُنَ يَتَم الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم وسنوك لَن تفطع و اسور ع عما اَجليز عَن مَن عَالَم الم اَعَدَاكَ فَيْنَ مُوطِ قَرِمَيكَ لَ مَنُورِظَ مَا مِنْ والانسَّالِ لَنْكَا ۮٙڒؽؘۿۅٳڔ۬ڵڮڹۺۜٵڂڵڒؽۣڷۜۼٳۿٙڒؽۜۿڹۼۜٛڝڹ؞ڡۣٙڸؠڵۮ؞ۯڸڸۘڵؠؚڸٙۏٙؠڗؖڿ۪ۜٛڗۿ بالجروالكرامه وتلكطته عكي كالدك كخضيت يخت فكرميه كُلَّ الْحَالِينَ عَلَى مَن وَلَمَا مَنَا الْحَالِينَ وَالْمَالَكِ الْحَالِينَ وَالْمَوْجِلِينَ رَيْنَطُ لِلْكَاعِلَ لَ الشَّعَيَا سَمَّ الْخَالَةُ لَكُلِّ مِنْ وَكُلُّ لَا أَشْعِيا لَوْلَ هَأُ مَا وَالدِوْلِ لِيَرْزُعُطَا شِهُمُ اللهِ ﴿ ﴿ الْأَعْتَدُمُ اللَّهُ مِا لَا يُعْتَمُونُ الْمُعْ سمعتم والانقس وادله لم لا يخاطِه كافلانت ويولي المحبه فالقن جِير عَلَيْنِي البَاوُلِ والجَيْهِ وَعِلْمِ وَعَلَيْهِ الْعِالْمِ الرَّعِيرَ عَلَيْهِ

ي سُعْ الطَّلْبَقِهُ حَالَمُ وَلَدُ لِكَ بِدَعِ الرجِلِ آباهِ واحد و يَعْجِبُ أُمرُّ أَنَّهُ رَبِونَا نَهِ الْمُعَمِّدُ مَا فَاعِدًا ﴿ الْاَحْتِيْنَا رب الكَلْمُك بِهُ تَنْ فَالَيْك وتُعلول حَياتُك فِي الأرضِ طيهُ اتَّاوس الأوَّيالِ مع العدادافافيو شهادتان عاد مُنْ الْمُولِدُ وَ الْاَكْتُمْ اللَّهُ الْمُولِدُ الْمُولِينَ مِنْ اللَّهُ الْمُولِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا يعين فروا المراجين شفارة واجك ة سفالعكدة والربكة رفاولياً وكلَّ في الحوام من الله الله يَعِ مِزَالِعَلَا التَّابِيَةَ فَيْ شَهَادِهُ وَاجِكُ وَ الْأَوْرِيطِ شِينَ الْإِلْهِ لِوَرِيطِينَ لِأَبْاوِنَ فِي كُلُّحِينِ وانهم سِنباع خبيته وبطون بطَّاله ٠٠ العبرابيات بع الزَّابِعَة عَشْرَهِ تَلْتُورْشُهَاكِه المنبقة المزوج الاستثناة المؤولة أفي المرفور ل اللَّعِيَّالْ الْمِتَا وَ يَجْتُي وَ يَجْتُونَ وَ الْمُالِّ لِكَانَ وَ بِهِ

كَمَّاكُ البَّيْمَةُ وَلِي مَلَّا وَلَمْ تَرِد الْجُرَفَاتِ النَّالَّهُ مِ بَدَلَ الْخَطَّايُا جِينِيدٍ اللهُ هَانَدَا أُرِيرِ لاندملنُونَ عَلَى فَي رَاسِ لَوْلَابِ اللَّهُ اللَّهُ الله مِنَا الله مِنَا عَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْالْمَانِي ما الاستشناع أنالي إيدين عبه س جبلون والبادامّا يجيم راعانه وان و والم و المادامّا يكي ما الفليقة انَّ اللهِ يَجْدَيْ وَالْكُلُونَ لَكُمْ وَإِلَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ وَبِالرَّبُ وَلا تَصْعُفَ نَفْسٌ للهِ مَتَى مَا تَوْمُ لك فا نَّ مَنْ عَلِيهُ الربيوة بموية والابعا الذين فريضيه والمستشاه اولدال المراك تجزح فوعاف وديلم ويندن مربشل كيان عَمَا لَقُوجِ وَ النَّهَايِثُ فَزِعُ وَمَا جَجَّى وَ الْهُولِلُهَا أَيْضًا مَرَّةُ أَخْرَى - وَلِيتُولِ فِي فَقَط بِلِوالسَّمَ إِنَّا وَمَا المُعْنَا وَلَا لاتَّالاهْنَانَا زُأُكِلَّهُ فَيَا المُتَنْنَا فَأَوْلَتُكُ لَا لَكُونَانَا وَأَوْلَتُكُمُّ لَكُونَا أُخِلِّيك عَن عَلَيْ لَ مَن ووقالَ وَلَ الْرَبِعُونِي فَلَوْ لَكَافَ تادًا يَصَنع بِالإِنسَان ﴿ ﴿ ع حَمْلَت الاكتشقادات بتلها لرب . و والشكريس عيدًا :

وَ لِهِ مَا تَنَا مُنْ وَلِلَا لِحِيلَ وَتُلْتُ انَّهُمْ شَعِيَّ تَلِيمَةً قُلُومِ فَلَيْمِ وَلَا سُنُهُ وَكَا أَنسَمُ أَن بِغَضِي مَم لا يَكُون اللهِ وَمَا أَنسَمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلا اللَّهِ وَا النَّاللَّهُ اسْتَراجَ فِي البوم السَّا بع مزيج عَالِم و المرووقة سا اللك أنتاع برايالا مرشبه ملازاة المنعال العكبقه عآ الْيُهُمَّارِكُكَ تَبْرِيكًا ومُكَثَّرُكَ تَكَثَيْرُكَ لَا يُعَلِّمُ الْحَجَ لَا فَعِجَ مَا أَلْ أَنظُرُ وَأَعَلَجَيعِمَا أُمِوتَ بِهِ عَلَى الشِبِهِ الَّذِي أُرِيتُهُ لِإِلَا الْجَالِ \* وَ المياس عَنَا يَالُّهُم بِعِول الرَّبُ أَرْتُكُ فِيها وأُ كِيِّل إِسْرِاعِ إِلَا اللَّهِ أَرْتُكُ فِيها وأُ كِيِّل إِسْراعِ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلَّا اللَّهُ اللّل كَٱلْهُودُا وَصِيَّةُ حَالِيُّهُ إِلَيْسَتْ كَسْلَا لُوصِيَّةُ الْأُولِي إِنَّتِي أعطيت أباهم إليوم النوي أطنت بأيديهم واحرجتهم والقي لالمُهُمُ يَعْبِهِ عَلَى وَصِيْنَى فَتَهَا وَنْتُ بِهِم أَنَا أَيْضًا يَعْوِلُ الرَّبِ فاماهن الوصيكه التح إنا موتيها بيت آل تراهل يعر والا الآيام يقوللاب اجعلنا مُوسى فصرورهم والتندع إلودتهم والوالعالم الإها وَيونون لِهُ شَعبًا وَلا يُعِلِّم أُجِّلُ حَبِيدِ مِن إِن الْمِلْ لِينْدِهِ فكالخاه أبطا وبقول عرف لرب لانهم جميعًا يحرف تني من عيرم الكبيرهم وأمح صفهمن فنورهم وكااعاود ايضااد ولع خطاياهم وَإِلَّ سُفِهِ فَعُ مُلَاحَمِ الوَا يُتِقِ الوَصَايَا التَّامِ وَإِلْسُبِهَا • الله منعودهل سما الله كم تَشْتُوبالدُّباتِج والقَوْلابين

توريبية بل الم 50 فورنشه المانية lω צ عَلَاطِهَا ﴿ ٢ فيلبخ ويس ٦ سي 16 9 العبوانين



ا الْرِيْ إِنَّاهُ ٱخْدُمُ مِنَّا يُعِدِلُونُ حِنِيَّا لَتَنْشِيرُ بِإِنْهُ وَإِيَّا لَكُولُا بِمُلُوا بِي بِلَا فَنْزَة إِنْ كُلِّ فَتَتْ وَأَنْصَرَّعُ إِلَيْهِ أَنْ يَعْتَرُكُ ٱلطَّرِيِّ مِينِيَّةِ وٱللَّهِ فَاقْدُمَ عَلَيْكُمْ لِكِنَّةً إِنَّ مِينَا إِلَيَّانُ ٱلله وَالْمِينَا لُمْ عَطِيَّةً ٱلرُّوحِ لِيقِعَ بِعَا يَفِينَا لَهُ وَتَعَرَّبُ جِيعًا إِنَّ اللَّهُ وَأُجِبُّ أَنَّ عَلُواْ مِا إِخْدِي أَنَّ الْعُوْتُ يِزَارًا لِيَرَةُ أَنْ يَتِهُ فَنْفُ إِلَّالاَنَ وَالْمِمَّا أُرِيدُ أَنْ كُونَكِ فِينُمْ نَصِيْبٌ كَالْمُورِدُ تَمَا مِلْ الْمُعْدِينِ مِنْ لِيوْنَا مِيْنِ فَالْمِيْرِ ٨ وَٱلْإِدُولَا مُقَالِ لِلاَنَّهُ جِنبَا فِي أَنْ لَيَشِوْ زَفِعَ اللَّاعَ الْمُ ٩ وَلِذَ لِكَ قَدْلُ خُرِي كُ الْجُنِّيهِ أَنْ أُبَشِّرَ كُمْ أَنْمُ آيضًا مَعْشَقَى الْ ١٠ اَهْ لِنُومِيَّةَ وَلَمُّ ثُلَّ سَجِّعِي لَلَّهُ شِيرِ لِلَّالَّهُ فَقَّهُ ٱللَّهِ وَسَبَبْ جَيَاةِ جَيْعِ مَنْ يُصَدِّقُ إِلَيْ مِنْ اللهُ عُنْ سَايِرَاكُ شُعُوبِ وَمِعَ يَظْهَرُ عَذَٰلَ اللَّهِ وَيَثَّلُهُ مِنْ إِنَّالِ إِلَيْ يَا إِن كَاهُورَ لْتُونَا إِنَّ لَهَا وَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِكُ وَ وسَيَظُهُ وَعَصَبُ ٱللَّهِ مِنْ السِّمَا وَعَلَيْ عَنِيجٍ فَلِلْ النَّاسِ وَنِعَانِهِمْ أُوْلِيكَ الَّهِ نِيَعَ فِرْفُونَ أَلْقِسَّطَ وَيَنْ تَلِي

ाम होहास नाम

حِلْلُابِ وَٱلْإِبْرِ فَٱلْأَبْحِ الْعُلْنِ ٠٠ الإلهالواجيد ٠٠ الرسالة الأول الأأهل رفيمية وَانْ وَلَيْنَ عَبْدِ يَنْفِعَ الْمَشِيغِ ٱلْأَسْوُلِ لَأَنْحُ الْمُنْ إِلَّهُ الْمُمْ إِنَّا 'لِبُشْرَىٰ فِي لِلْهُ وَالَّذِي وَعَدَمُ نَقَبُلُ عَلَيْ لَسُولَ فِيلًا فِي ، فَأَنْدُنُكُ لِطَاعِنَةَ وَإِظْمَارَا بُنِيهِ ٱلْآَدِي وُلِدَ إِلَّهُ لَكَتَ لِ وَمْ الْبَيْقُولِ وَاوْدَ وَعُرِفَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفُوَّةِ وَوَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ القانس لأنبعات بينا ينوع السيد من أني الأنوات ٱلَّذِيْ بِهِ نِلْنَا ٱلِنَّعْمَةِ وَٱلْرِيَّالَةَ كَيْجَيْعِ ٱلشُّعُولِ لِلْ يَشْتَعُوا ٱلإِيمَانَ فَاشْدِهِ وَأَنْمُ أَيضًا مِنْ فَعُ مَنْ عُوْفِي المستفع المسيع الرجيع من رومية مناجبا السالمعون الاطفار الشَّامُ وَالنَّعْدُ مَعَلَمْ مِنْ اللَّهِ أَبِينًا وَالنَّعْدُ مَعَلَمْ مِنْ اللَّهِ أَبِينًا وَا الشيخ ريَّنا مُه إِن أَشْكُو لِلْهِ إِنَّا لِيَسْجُ النَّهِ عَنْ عِيْدِ الْمُ إِلَّانَا مُمَا نَمْ تَدُدُاعُ إِنَّالْمِياً كُلُّوا وَيَشْهُدُ اللَّهُ لِي ا

مِنْ جَوَةَ إِلَيْسَأَءُ وَهَا جَحُ بَعْضُ فَمْ عَلَى يَعْضِ إِلَّالْسَقَوْقِ إِلَا عَكَلَ الذَّذُواللَّهِ لَيْضِيَّةً دَخِرًا وَأَجْمَلُوا فِي أَبِمَانِعِ أَلِحَلُ الَّذِي كَانَ يَجِنُّ لَطُعْيَا نِهِمْ وَكَالَمْ يَهِمُوا عَلَيْ فُوسِهِمْ أَنْ يَعِينُوا اللَّهُ السَّلَهُ إِلْ إَصْطِهَا وَالْبَاطِلِي لِيَصْنَعُوا مَالَا وَالْعَلَيْمُ وَالْكُنْدُ فِو الْقُنْدِلِ وَالْفِقَاتِ وَالْكُورُ وَالْفِلْوِ إِلَيْكُمْ فَيُوالِيُّنَّ فَيُ كَا لِثَّدِيْرُودِا لِنِّمْ وَفَعَ مُنْفِضُونَ اللَّهِ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِيُ اللَّهُ الْمُؤْلِيُ اللَّ ٨ مُفَيِّدُونَ أَحَبَالُ أَوْدِ وَدُونَ تَعْمِي الرَّانِي لَا يَطِيعُونَ विश्वेद्विक्षिति हैं हिंदिन कि कि कि कि ا الَّذِينَ عَرِيْدِ زَحُهُمُ اللَّهِ وَأَنَّهُ يُوجِبُ المَوْتِ عَلَالْدِينَ عَلَوْلُ ا هَنِهِ التَبَايِّجُ لَلاَيْهَ عِرْدُنُ كَا لِللَّهِ الْقَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ ا مُسَّالُكُ مِنْ وَانِعَهُمْ نِيْهَا أَيْفًا \* مِنْ أَجُلِ الْعُجَّةُ الْكَ العَلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِي ١٤ و المال بوالمال المالية الم لات له دارا المعلف واعاله ريخ المدا

لِانْ لَعْرِفَةَ مِا شَّهِ ظَاهِ رَقْ نِنهِ وَاللَّهُ أَظْهُ وَإِنهُ عَلَيْ لَا لَكُ ٱللَّهِ مِلْ أَنْ فَضِع أَمَّا مِن إِنَّا مَشْتِينُ كَلَابِقِهِ وَإِلْتُعُلِّدُ كَٱلنَّيْنَكِيِّ وَكَذَ لِكَ تُعْرَفُ قُدْرَتُهُ وَا لِمِيَّنَهُ الْأَبَرَيَّةِ فِلِيَوْفِا بِلَا جُجَّةٍ لِلْأَمْمُ عَرَفُوا اللَّهُ وَمُ يُسِّجُوهُ وَكُينًا وَفَوَا يَكُلُهُ بَلْيَعَظَّلُوا فِي أَفْكَارِهِمْ وَٱطْلَتْ نَلُوبُهُ ' بَيَّي كَوْ رَفْعَهُ رَجِينَ ظُنُواكِ نُغُوسِ هُ اللهُ حُكما نَفْنَا إِلَا عَلَاهُ رُاسْتَهَا وُلِجَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا يَمَا لُهُ فَسَادٌ شِيبُهُ صُوْلَة والمساف الماسون والمارية ودوات الأدكع توايم وَنَجَّافَةِ الْأَرْضِ لَـ لِذَ لِلنَّاسُ لَهُ إِنَّالُهُ وَتَرَكُّهُ وَسَّعَوَاتِ تُلُونِهِمُ لِجُنِيَةِ فِي يَفْضِحُ إِلمَّهِ الْحِسَادَةِ هُ وَبَرْكُوا حَثَّ اللهِ بِٱللَّذِبِ وَٱثَّنَّوَا ٱلْمَلَا بِنَ مَعْبَدُدُهُ إِوَاثُرُوهَا عَلَى الْمِقَا الَّذِي لَهُ ٱلنَّسَّا فِيحُ قَالَبَنَّكَاتُ إِلَيْ لاَبِدِ أَمَينَ مَ وَا إِلَا اللَّهُ اللَّ اللَّا تُعُمُّ مَاجُعِلَ إِلَيْ عَرْبِهِ أَن رَبْمَتَّعْ يَن مَا لِنَسْ مِلَ لِجُوعَرِ المعكناصنع الدورايط يزفوا المنتع يما جعل لف

اللَّا اللَّذِينَ فَحُطُوا بِلَا نَامُوسِ فَيِلاَنَا مُوْسِ يَعْلِلُونَ وَاللَّذِينَ ﴿ } ٱخطوا وَكُمْ نَامُوسِ فَي حُدُدُو نَامُوسِ هِ يُعَاقَبُونَ لَيسٌ الَّذِينَ تَمِعُوا ٱلَّامُوسَ فَمُ ٱلعُدُولُ عِنِدَا ٱللَّهِ بَالْ إِنَّا يَتَ بَرُّدُ عِنْدُهُ الَّذِينَ عَلِوا عِلَا فَرِضَعَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ لَشُعُولُ لَذِينَ سُنَّةً فَمُ كُوا رُقِا الشَّرَةِ لِنَعُوسِهِمْ وَهُمْ يُظْمِرُ وَلَا لِمَا لَكُ بِٱلشَّرِيْعَةِ إِلْهُ هِيَ كُنُونَةً عَكَانُورِهِمْ وَمَشْهَلُ لَمُ بِهَالِيَّاثُمُ إِذْ ضَمَا بِرُهُمْ تُولِنَّكِ بَعْضَ فَمْ وَجَحَبَّ عِلَي لَبَعْضَ فَالدَّوم ٵڷۜڹؚڲؠۜؽؽ۬ڷڡؖٷڣۼؖڂؚڛۜڗۜڸؠۜۯٳۺۜٵۺؽڋۺ۫ڒٙڲؠٙۺؚؽ۠ۼ<sup>ٳڲ</sup> ١٠ وَامَّا أُنْكَ أَيُّهُ الْمُسَتَّى إِلَيْهُ وِرِبَّةِ الَّذِيُّ الَّذِيُّ اللَّهِ لَكُمَّ لَكُنَّا التَّوْراةِ وَنَافَخِ وَيِالِشَّهِ الَّذِي تَعْرِفْ فَالْبِرْضِيْهِ وَتَجَعَنْ الْفَلَافَ الَّتِي تَعَلَّمَ اللَّهُ الْمُوسِّنِ وَقَدْ وَثَقِّتَ مِنْ فَسْرِكَ اللَّهَ اللَّهِ اللهُ العُيَانِ وَضِبًا لِلَّذِينَ أَمُ إِنَا لَظَّلَامٍ وَمُودِّبٌ لِاَهْلَاثُمْ الزَّايُ وَمُعَلِّمٌ لِلصِّبْيَانِ وَلَكَ شِبْهُ ٱلعِلْمَ ۗ لَكَ عَلَى اللَّهِ الْعَلَمَةُ لَكَ الْحَ النَّامُوسِينَ فَا إِذْ كُنْتَ ٱلْآنَ يَاهَلَامُعَلِّمَا لِجَالِيَ الْكِلْكِيدُ

عِاْجِبُ بِٱلْشِسُّطِ عَِلِي الَّذِينَ اللَّهُ وَنَ فَعَنِهِ ٱلسَّيَّا إِن اللَّهِ ؙ تَظُنَّ أَيُّهَا ٱلإِنْسَانُ جِينَ آدِينُ أَلَّذِنَ الْعَلِّوْنَ فَيَهِ إِللهُ إِنِ عَ اَنْتَ مُثَلَّقِيلِ فِيهَا إِنْشَاءُ أَثَرُ كَ تَقْلِمُ كَلِي لَهُ كَلِي لَكُونِ فِي فَعُونِهِ و الله المع المنظم المنظم و الله و المناه و المن اعَلَيْكَ فَجَعْرَيُ أَفَامُ تَعَلَمُ أَنَّامُهَا لَإِنَّا مِيكُمْ وَلَا مُعَلَّمُ وَلَا مُعَلَّمُ ا ﴿ لِنُقْبِلَ لِكِ إِلَّا لَتُّومَةِ وَلَكِنَّكَ بِغَسَّا وَهُ اللَّهِ لَكَ لَوْيَكُمْ يَنُونُ تَلَّ خِرُ لَكَ ذَجِيرَةَ العَصَيْلِينَ الرَّعْنِ وَلِعُلُودِ خِرْ أَسِّهِ المَّرْكِ الَّذِي كَانِي كُلُّ السَّالِ وَكُمَّ إِلِهِ فَ وَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١ ٱلِدْجَّةَ وَٱلكَّرَاتَةَ وَٱلجَّاةَ مِنْ لُلْمَعَاذِ فَإِنَّهُ بُولِيَهُ مُجَاةً و ٱلاَينِ كُامَّا ٱلَّذِيزَيَعْضُونَ لَا يَعْضُعُونَ لِنَّيِّ بَلَيْنَا كُونَ المَاطِلَ إِنَّهُ بَخُرْيِهُ وَجُزًّا وَيَخُطُّا رَجِينًا وَعَلَابًا. لِيُوِّلِ الْمُسَالِيَ إِنَّ لَكُنْ مَنَ الْمِنْ لِيَهُوْدُ ٱلَّلَّامُ مُنْ مَنْ الْإِلْمِ الشُعُونِ وَٱلِمْحَةُ وَالدَّامَةُ وَٱلسَّامُ لِكُلَّ مَنْ عِلَ الصَّلِهُ إِن مِنْ لِيَهُوْدُ أَوَّلًا ثُمْ مِن سَّا لِالْكُوْدِ فَيَ الْمُعُودِ فَيَ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَي لان لِيسَ عِنْدَاللهِ مَوَادَةُ وَالْجَالَةُ فَيَ اللَّهِ فَيْدَاللهِ فَيْ مَاللهِ فَيْ مَاللهِ فَيْ مَاللهِ

ذَ اِلنَّهَ ظِيمٌ فِي كُلِّ يَيُّ أَوَّلُ ذَ اِلكَ ٱلنَّصْرِدُنُ بِكِلَامِ ٱللَّهُ وَإِنْ كَانَ فَهُمُ مَنْ لَمُ يُصَرِّفُ أَوَلِاً يَّهُمُ لَمُ يُصَرِّفُوا يُبْطِلُونَ ٱلإِيّانَ إِنَّا لِللَّهِ مَعَادَ ٱللَّهِ لِإِنْ لِنَّا لِيَّا فَيَ فَكُلُّ اللَّهُ مِنْ فَكُلُّ اللَّهُ سَ للَّا أُوْنَ كَاهُ وَيَهُ لُتُوكِ أُلَّا إِنَّا مُ كُونُ صَادِقًا كَا كُلَوْكَ ؞ؚۘۏڽۼ۠ڮٳڎٙٳۼۅ۫**ۮ**ۣ۫ؾٷٳڎٲػٲ**ؽڒۺٵ**ؙؿۘؿۜؾ۫ۼؠۣڗؖٛڶۺؖڋۊڝؚۮۛڡؘ تَوْلِهِ لَا ٱلْكِيْ اَلْكُولُ الْرَيْ الْوَلْ اللَّهِ مَا يُرْجِبْنَ كُلِّي يَعْدِهِ ٧ وَيِغْمَتِهِ إِنَّا أَنْطِقُ إِهِ لَا كَالْإِنْسَانِ جَالَى اللَّهِ مِنْ لِكَ وَالْأَنكِينَ يَدِينُ لَلَّهُ العَالَمَ وَإِنْ كَانَ قُولُ لِللَّهِ هُوَلَا فَيَ وَيَوْرَبَانَ فَصْلَهُ وَتَشِيْعِتُهُ بِلَا بِيَالًا فِلَمْ صِرْتُ أُدَاثُهُ مِنْ اللهِ ٱدْنَعَلْنَا كَابَهْ بَرِيْعَ لِمَنَا الَّذِينَ فَتُرُدُ ثُ وَيْرُعُونَ إِنَّا نَعِولُ نَعَلُ السِّيَّاتِ لِتَا مُنِيَنَا ٱلْخَيَّاتُ أُوْلِيكَ أَلْإِثَلَ الْخِيْرَ عَلَيْمُ ا تَجِهُونُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا السَّبَقْنَا لِحَنْمُنَا عِلَيْ لِيَهُوْذِ وَشَيْرِ اللَّهُوْ عِلَيْكُمْ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ ٱلْفَطِيَّةُ إِلَّهُ مُوْنَ كَامُومَ لِنُوبُ وَإِنَّهُ لِيُعَلِّ أَنَّ لَا وَإِلَيْ تَكَامُتَنَفِقِمٌ تَكَامُرِيلُ لِللَّهِ لِلْأَمْمُ جَيِّيقًا لَاغُوا بَلْعُوا لَلْكَ

ؘؽڡۜٞۮؙۺٵڿڲٲڵؖٲؽۺ۠ڒؖؿؘۅڗۺڟؚڒۣڬۥۯؾؙٲؙؙؙؙؙٚۿۯؙڵؙؖڰ۠ؽڣ۠ۺۜؾؖڣۺ۠ۊؙ ٤ أَنكَ الَّذِي يَجِيَّةِ وَالِا ثَا أَنَا أَنَا مَنْ يَعِبُ بَيْتُ اللَّفْدَيِّ وَإِلَّا ثَالَا ثَالَا الْمُ ٵڴۜڔٚؽۜ<sup>ۜڹڣٚؾ</sup>ڿؙۯٵڶۊۜٛۯٳٙ؋ؚٷڒۘۺؿ۫ؿۭؗٵٛۺؙٙڲڔٮٙٮؘۼڐؚؠ۫ڮڬۜٵڵٷۺۜؖۿؙ عَالْاَنْ أَشْمُ اللَّهِ مِنْ اَجلِمُ يَفْتَرَى عَلَيهِ بِنْ إِلَى الشُّعُوْبِ · كَاهُومَ كُنُونِ فَامَّا الْخِتَانُ فَإِنَّمَا يَنْفَعُ إِذَا كُلُّكُومُ أَلِكُولُ بشَرِيعَةِ التَّوْرَامِ فَإِنْ أَنْتَ بَاهَلَا يَكُذُ يَكُ الْمُوسَى صَارَ خِتَانُكَ غُرُلَةً وَإِذَاكَازَ ذُو ٱلْخُرْلَةِ كَإِنِنَّا لِسَنَّةُ النَّاكِ إَنْلِيَّتُنَ قَلْنَعُكُ غُولَتُهُ خِتَانًا وَتَتَهْفِي فِخُولَهُ الَّتِي كُلِّلُ وَ إِنَّهُ السُّنَّةَ مِنْ طِبَاعِهِ عَلِيكَ أَنْ الَّذِي إِنْ الله إِذَا بِكَ وَخِتَا لِكَ نَتَعَرُّي النَّا الْوَسَى لَيْسْ مَنِ إِنَّ عَجَلَ اليَّفُوْدَيَّةَ مُوَيِّفُودِيُّ وَلَا مَاظَهَرَمِنْ خِيَّان اللَّيِّ مُوَ اللِيَنَانُ بَلْنَمَّا اليَّمُودِيُّ مَنْ كَانَ يَمُودِيُّ الشَّيْرِيَّزَةِ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ٱيِخَابِ وَلَهِ مَنْ مُنْجَنَّهُ مِنْ فَبَالِكُمَّاسِ بَلْنُ فَبَلِلْكُونِ إِنَا فَضِيْكَةُ ٱلْمَهُودِيِّ إِلَّالَ الْمُانَطُلُ لِيْنَا زِيَسُلَعَ لَهُ

ِلِيَّتَةِ يَّنَ عَلْلُهُ فِهَلَا ٱلنَّهَانِ كَيْ يُعْزَفُ ٱنَّهُ عَادِكُ وَيَنْكَرُّلَ بِعَدْلِهِ مَنْ كَانُ فِينًا بِسَيْدِ السِّيْدِ فَأَيْنَ لَا فَيَعَا لُ ٱلْأَلَ لاَ تَدْبَطَكَ مَيَّا تَبْنَيْ شُنَّةٍ ٱبِشُنَّةِ ٱلْمُعْالِكَلَّهُ الْمُشْتَةِ ٱلإِيمَانِ فَنَعْلَمُ ٱلآنَ أَنَّ لِإِنسَانَ إِنَّمَا يَنَهُ أَوْبِالإِيمَانِ لَيْنَ بَّاعْآلِي الْمُعَلِّدُ إِللَّوْرَاةِ وَأَنْتَرَوْنَ أَنَّ لِمَّا الْمُعَالِمُ الْمُودِ نَعَطْ لَالِيشُعُونِ إِلَيْهُ لِلسَّامُ وَلِيَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَيرِدُا مُولِدِينَ فَ الْإِيمَانِ وَيُبَرِّدُ الْفِيا الْمُوَالْفِلْهِ الْإِيمَانِ وَيُبَرِّدُ الْفِيا الْمُؤلِّدُ الْفِيانِ ^ أَنَعَالُ بَطِّلُ النَّامُونَ فَالإِلْمَانِ مَعَادُ أَشَّو بَالْمُا نَثِيتُ السُنَّةُ بِالإِمَالِ فَ مَا ذُالْقُلُهُ فِي إِنْ مِنْ يَعِيْرِ لِلْإِمَا أَنْفُولُ إِنَّهُ مَا لَ ذَلِكَ بِّاعًا لِلَّا لِمُسْتَعِ ثَوَكَا زَائِي مِنْ الْمُعَالِ تَبَرَّدُ لَكَا لَكُ يُهَا لَكُنَّ يَ إِنَّ وَلَكِنْ لِيَسْ لِكَ الْكِنْ عِنْ لَالْكِ ﴿ وَلِينَ الْاَنْ إِنَّا إِنْ يَتُولُ أَمَّنَ لِإِنَّهِ مِمْ إِلَّهِ وَجُنِبَ لَهُ ١ دَ إِلَى بِرَّانِ مَا أَرْفِي عِمَلُ وَيَلِكُ لَا يُحْمَّدُ ٱلْمُأْجِرُ لَأَنْ ا أَيْمَ عَلِيْهِ مِلْ كُنْ فَ إِلْ وَاحِهِ لَهُ وَالْمَا ٱلَّذِي إِنْهَا ٧ مَا إِنَّمَا أَمَّزَ فَعُطْءِمُنْ يَجْزُلُو كُنُطَاقَةً فِمَا أَنَّ لِجَانَهُ وَتَصْعِيقُهُ مَنْ مَلُ عَلِهِ اللهُ وَاجِدٌ جَنَاجِرُهُمْ تُبُورُ مُفَيِّحَةٌ وَٱلْسُلِيَانُهُ مَالِرَةُ عَادِدَةً وَشُمُّ الاَفَاعِ يَجْتَ شِفَاهِمْ رَنَّ فُوا هُمُمْ لَهُ يَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِمَ إِلَّهُ اللَّهِمَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللللّل ٱلْكَنَافَّةُ وَاللَّشَافُونَ لَمُ يَعَرِفُ اللهُ لَاللَّكِمَ وَلَيْسَ فَصِّبَ وَ اللَّهُ عُنُونِوم خَشْيَةَ ٱللَّهِ وَاتِّا لَنَعْكُمُ أَثَّلَ لَّذِي فِيْلَ فَي الْمُنَّةِ ٱلتَّوَالَةِ الِمِّافِيْلَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْبَرِيْفِةِ لِلْسِيْنَةُ كُلْفَيْرِ وَيَغْنَصِمُ الْعَالَمُ كُلَّهُ لِلَّهِ لِلاَنَّ مِنْ فَتَلِلُ عُمَالِ الْأُواةِ لا يَتَكُرَّدُ ١ بَشَوِيٌّ قُلَّامُ ٱللَّهُ بَالْ إِلسُّنَّةِ عُرِهَتِ ٱلْخَطِيُّةُ الْمَا ٱلاَنَ ﴿ اللَّهُ مُنْكَةٍ مَهُ لَظَمَّ عَدْكُ ٱللَّهِ وَيَنْ فُ وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ ٱلتَّوْلَاهُ ا وَالْأَنِيْدُا يُعَالِينَ الْأَنْ وَلِلَّا فَكُلُّهِ إِنَّا الْمُولِيَّا لِإِنْمَالِ مَا يُوجَالِكُ الْمَنْ الْعُلِّلَ عَهِدِينَ نُونُ مُنْ وَ لَا مَرْتَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَعْ مَعْدِيعًا ٱخْطُوا وَهُمْ نَاقِصُونَ فَانْ اللَّهِ عَالَكُمْ إِلَّا ٱنَّهُمْ بَيَّبِرَّ رُوْزَ فَالْدِعْ فَيَ جُمَّانًا بِلَكَلَامِلَ لَّذِي أَوْتُوهُ بِيَسُوْعَ الْمِسِيخِ هَذَا الَّذِي لَكُمْ ٱللهُ فَوَضَعَهُ غُفْرًا اللَّا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَى إِلَهِ مِنْ أَجْلِخَطَا إِلَا اللَّهِ ٱخْطَأَنَا مِنْ مَبْلُ إِلَا لِيَالِي أَنْهَلَنَا ٱللَّهُ مِأَنَا و رُقْحِ مِ

رَجَيْتُ لَا شُنَّهُ وَكَا شَرِيعَةٌ فَلَيْسٌ فَمَنَاكَ خِلَانَى وَلَا مُعْصِيَّهُ مِنْ أَجُولِ ۚ لِكَ ثَدُيْسَ ﴿ يُونِعُ وَالإِيمَانِ لِيَجِنَّ وَعُدُا لِلَّهِ بَلِيهُ ڒٙۯۼ؋<sub>ؙ</sub>ڒٙؠ۫ؾٚڿٙۯ۠ڮٳۻٷٲؙۿٳڷڵۺؙؾٛۜۏؚڡؘڡٙڟۥۘڹؙڷۊۘٵڷؚۜٛێؖڹٙۿؗؠ۠؆ؙۿؙڶ إِيْمَا زِلِ بَنْهِيْمَ أَيْضًا ۗ الَّذِي فَوَأَنَ لِجَيْعِنَا ۚ كَاهُومَ لْمُونَ لِإِنَّى جَعَلْتُكَ البَّالِكَثَّةَ ٱلشُّعُوْثِ ثُمَّلَمَ ٱللَّذِ دَلِكَ ٱلَّذِي كُلَّمَ الْتَعْرِي ٱللهُ يُجْنِيْ لِلَوْكِ رَيَنْ عُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل نَصَّرَ قَلَالِينَ لَا رَجَالُهُم وَأَمَنُوا وَرَجُوا مَا وُعِرُوا لِيَدُونَا إِلَيْكُونَا أَبَا المِيَّعِ الشَّخُونِ كَاهُوَ النَّوْنِ هَكَذَا يَكُونُ فَرَعُكَ وَلَمَنْ عَلَى الْمَعْفَ يَقِينُهُ وَهُوَ يَزَيُ جَسَلَهُ فَيِبَتًا ٱبْنَ الْمِسْنَةِ مَعْمَيْتُونَةً تَجِيتًا لَّهُ وَلَم يَشُكُ فِي مَوْعُودُ اللَّهِ مَنَا قِصِ ٱلْإِيمَانِ ا بَلْ عَقَوْي إِلا يَمَانِ وَأَخْلَصَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَقَانَ أَنَّ لَكُ ا قَادِنْ أَنْ عَجِزَلَهُ وَعْدَهُ وَيُحَيِّلَهُ مِنْ أَجْلِ لَكَ خِسْرَ لَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَلَيْسَ مِنْ أَجْلِهِ وَجُهَاهُ لَيْبَ مَعَالَ إِنَّ إِنَّا لَهُ وَتَصْرِيْقُهُ جُسِّبَ لَهُ بِرُّا اَ الْ الْمُرْلَجُ لِنَا لَحَنْ لَا الْمُ الْمُدَالَةُ مُولِعًا لِلاَّلُ اللَّهُ الْمُولِعُ ٱنْجُ مُنْبُ ٱلِبِّرُكِالَ إِنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

المنورول كامَالَ وَاوْدُ فِي التَّطْوِيْ التَّرْجُلِ الَّذِيْ يَحْسُنُ لَهُ الدِّبُ البِيْلُ بِغَيْرِ أَعْآلِ طُوْيَ لِلَّذِينَ غُفِرَكُمُ إِثْمُهُ وَسُنِزَّتْ خَطَايًا هُمْ عَلَى طُونِ يَى لِلْزَجُ لِلَّاذِي لَا يَجِينُ اللهُ لَهُ خَطِيبًة فِي أَنَهَ الْمُطْوَا لِدُهْ لِلْخِيْنَانِ عِجَا أَمْ لِأَهْلِ الْغُولَةِ وَتَكُذَّ الْأُولَا يَهُ إِنْ سَلِمِ لَا مُعْمَ المُمانُهُ بِرَّا نَكِبُونَ خِينِ لَهُ ذَلِكَ أَجِيثُ صَارَمِنْ أُهْلِ النِّيَّانِ أَنْجُيْزَكَانَ إِنَّا فُلِلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَكُنَّا لِمُعَالِلًا لَكُنَّانِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِ الْإِيمَانِيَةِ إِلْ الْخُولَةِ لِيَنُونَلَهُ الْجِينِعِ مَثْنُ عُنْ مُنْ مُنْ الْفُلِ الْعُرُلَةِ وَيَلْخِسَّبَ لَمُ ذَلِكَ يَرُّكُ وَيَكُونُ لَهَا لِأَهُ لِلَّهُ الْخُيَّا إِنَّكَا الْ لَيْتُكُلِّذِينَ أَمْ مِنْ أَهُولَ لِينَانَ قَطْ مَلْ وَالَّذِينَ اللَّهِ عُوْلَ اثَّادَ وَ إِنِيَارِ أَنْيِنَا إِنْ فِي مَنْ الْعُولَةِ أَيْضًا \* وَلَيْتَنَ مِنْ تَبَلِي اللَّهُ فَا وَمِن اللَّهُ مُوسِ أُمْ يَكُمْ وَكُورِيُّنُهُ ٱلْوَعْدَ بِأَنْ كُوزَ وَالثَّالِعَالَ ا المَلْمُ الْوَيْ وَلِكَ بِيرِ تَصْدِيْقُوهِ قُولُ اللَّهِ وَإِيمَانِهِ برِهِ الْ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَا كُلْكُوْ عُوْدُ بِأَطِلًا لِلاَّنَّ إِنَّا أَنَّا مُؤْسِّ فَعِيجٌ لِلْغَضِّ عِلَى ثُلَّهُ الله

إلى والمنالفالكي الفيل فياليدا يد لَيْرُ فِكَا لَقُوْلُ مِنْ لِكُونُ عِنْمَا لِللَّهِ بِشَيْرِينَا بِشَاعِ الْبَسْخِ المن الآن لِلمَا الْوَلَا الْفِي الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ وعالى العظالة أتعالم ووعالى والطيافي الدوان والمرابع والمرابع توليج على الله المنظمة · 在山上大学 からいは 一日 なっては 日本日 できるいま لْأَهُ أَكُنْ غِنْ الْعِلِمَ إِذَاكَ لَنْكُنَّةً وَالْأَرْضَةُ إِلَّا أَكُلُونَا وَوَيَعَدُونُ وَلَا مُ الْمُولِينِ وَالسَّاعِ فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اعتاب تعويبة ادم في الوش وكي الرياد وينه الزبع الج وتؤته ولين المالة طينه على ورالزان وإزان والوامد مال والربال الأربال الماس ففرالحري المواي المناور والمنافرة والمناورة و التعويني المنظ المنظ والمنافقة عَلَى مُنْ فِحُوْمِ وَالْمُعَالِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ لِللَّهِ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْم كانت فيتبوالانتبان لاؤل الخاجا فالسجب

والم والمنافع المنورة في المنوات الري الماريون عَلَى مِنْ الْمُولِمُ اللَّهُ وَالْمُحْدُدُ وَقَامُ لِيَنْ الْمُولِمُ الْمُؤْلِمُونَا وَيُولُونُونَا والله والمراه والمرام المرابع المرابع والمرابع المرابع وعَلَّ بِسُيْدِينَا يَشْعَ السَّيْدِ لِاتَّالِمِ كَانَوْلُ لِيمَانِ فَالْأَلْفِيدِ عَنَانَعُظُ لَادَتُعَجُّوا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ الألفيق في المقروبا والقارع المالة والأنفال ٨ عَلِيمُهُ النَّحَا وَالزَّعَ لا يَوْنَ وَالزَّعَ الْمُولِدُ وَالزَّعَ الْمُولِدُ وَالزَّعَ لا يُعْلِيدُ وَال المناس والمناس الزياية المنارة والكان المنيخ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُنْكُلُونُهُ فَأَنَّا الْمُعْلِمُ وَمَا مُنْ الْمُعْلِمُ وَمُنَّا اللَّهِ مُعْلِمُ وَمُنَّا اللَّهِ مُعْلِمُ وَمُنْالًا لَمُعْلَمُ وَمُنَّا اللَّهِ مُعْلِمُ وَمُنالِقًا لَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ واللَّهِ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ وَاللَّهِ وَمُعْلِمُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ واللَّهِ مُعْلِمُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَاللَّهِ مُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ واللَّهِ مُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِمِ وَالْ عَنَى عَنْ فِي الْإِنْكَالْ عَلَى الْوَتِ وُوْلَكُمْ لِمُزْفِهِ الْمُؤْمِدُونَا الله عِبْدَة مَا إِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا تَالِمُ وَاللَّهُ مَا تَالِمُ وَاللَّهُ مَا تَالِمُ وَالنَّا المُ الْمُرِينَ وَاللَّهِ مِنْ إِنَّ إِنَّا لَا لِمَا تُرْدِينًا لِمُنْ الْمُرْدِينِ وَمِوْجُوا فِي عَنْ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

ا تَامَّا ٱلْعَطِيدَةُ قَالِمُهَامِنَ مُ إِلَكَ طَالِيا صَارَتُ إِلَا لِبِرْفِالْ النَّ مَن إِلَا مَوْاتِ بَجُولًا سِعِ هَكَانَا نَسْعَى إِنْ الْجَيَاةِ الْجَرِيدَةِ الْكُونُ نَسَلُّطُ مِنْ أَجُلِ الْسُمَا إِنَّا إِلَيْ مَا إِلَّا مَنْ الْمُؤْلِلَّا وَأَنْ فُولَنَّا عُلِينًا مُعَدِّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعْرَدُهُ وَمُولَاكُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المَّاثَةَ النَّعْدَةِ وَالْعَظِيمُ وَالبِيرِ مَلِكُونَ فِي المُسْعَدُ فَلَيْعَانَهُ وَلَجُنْ فَعَلَمْ أَنَّ مَسْزَفَا ٱلْفَرْجَ مَلْكُونَ فِي المُسْعَدُ فَلَيْعِانَهُ وَلَجُنْ فَعَلَمْ أَنَّ مَسْزَفَا ٱلْفَرْجَ مَلْكُونَ فِي المُسْعَدُ فَلَيْعِانَهُ وَلَهُ وَلَا لِمُعْلِمَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لِمُ إِلَيْ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لِي لَهُ وَلَهُ وَلِي لَهُ وَلَهُ وَلَا لِمُعْلِمُ وَلَا لِمُ لِللِّهِ وَلَهُ وَلَا لِمُ لَا لِي لَهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لِمُؤْمِلُهُ وَلَا لِمُ لَا لَهُ وَلِي لَهُ وَلِي لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِي لَوْلِكُونُ لَهُ وَلَا لِي لَهُ إِلَيْ لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ مُنْ إِلَّا لَهُ وَلَا لِمُ لَا مُعْلِمُ وَلَا لِمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا لِمُؤْمِلُونَ لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ ولَا لِللَّهُ وَلَهُ وَلَا لِمُ لَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا لِمُوالِمُ لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ لَا لَا لِمُؤْمِلُونَا مُعِلِّمُ لِللْمُعْلِمُ لِللَّهُ وَلِي لِلْمُ لِلللَّهُ لِللْمُ لِللْمُ لِلللَّهُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُولِي لَا لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللْمُ لَا لَا لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلَّهُ لَا لَا لِلْمُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلَّا لِمُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لِمُلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلّ المُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيُنْطُولَ جَنَّدُّا لِمَنْطِينًا مِولِا بَعُودُ إِيْمَا سَعَبَّ لِيَ الْخَطَيَةِ لِلْأَنَّ ٥ شُجُرُولِ رَبْبِ إِنسَالَ وَإِجِلِ فَكَذَ إِلَكَ بِيرِّواجِدِ مُؤْتَى الْمَ الَّذِي مَاْ تَ نَدُجُ رَّدَ مَنْ الْمَعْظِيةِ فِي إِنْ كُنَّا ٱلاَّن تَدُمْنُنا النَّاسُ فَلِمُ الْمِيَاةِ وَمَا إِنَّ مَعْمِيةً إِنسَّا وَاحِدِهُ لْتَعَ الْيَسْجِ وَالْمُتَعَدُّ أَنْ الْمُثَالِقَا مَتَعَ الْمَنْ عُجِيًّا. وَقُفْعَلِنَا المُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُوا عَدُوا حِدِ لَا أَلْ الْأَبْرُالُهُ وَالْمَا كَا فَحُولًا اللَّهُ إِ الْ الْمَنْ عِلْمُ الْمُواتِولَا ثُواتِ وَأَنَّهُ لِا مُوتَالَيْهَا وَلَا ٨ سَبَبًا لِكُثْرَةً إِلْمُعِلِيَّةِ وَجَيْثُ كُثْرَتِ ٱلْمَطِينَةُ فَلْمُالِلَا المَثْلُطُ عَلِيْهِ ٱلدُّونَ وَإِنَّ فُوتَهُ إِنَّاكًا لَكُرَّ وَالْإِنَّا فَإِنَّا لَا إِنَّاكُمْ فَي الْمَارِ ٩ تَعَاصَلَتِ النِّحْدُةُ وَكَاتَمَنَ لَّطَتِ ٱلنَّحِلَيُهُ إِلَّانِ إِلَّالِ الْمُلَا لَنْطِيبًا وَإِذْ مُوَجِّعٌ فِيَاتُهُ لِلَّهِ لَا لِلَّاكَامُمْ الْشَاعِلُوا ا تَقِيْضُ وَنَسْبُعُ آلِنَّعْ مَ بُرُ لُيْرِ فِيَا وَٱلْأَبِلِ سِنَيِّ رَالًا مُعُونِيًّا إِنَّا أَنْوَاتُ عِنْ لِلْمِلِيَّةِ وَاللَّهِ كَيَا لِّلَّهِ بِنَّيْنًا الْ فَيْهَ الْمِنْجِوِ: فَاذَّا لَهُوْلُ الْأَنْ ٱلْفِيمُ عَلَى لَا يَطِيبُهِ إِنَّا الْأَلْ يَسْعُعُ الْمُسْفِرِ : وَلَا ثُمِّيِّلُ فَالْمُلِيِّمُ أَحْدًا وَلُوْالْمِسْفَ سِلِّهِ ١٠ مَعَادُ ٱللَّهِ أُرِأُ مِنْ وَمَا لَجِنُ الَّذِينَ فِلْمُعْتَمَا مِنَ الْمَكِيا جَ إِي الْمِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمِنْدُوا أَغِظُ أَلْرُسِ لَاجَ إِنَّمُ وَ اللَّهُ الل الْيَطِينُةِ بَالْمُعِدِّوانَفُوسَكُم سِّوكُانا فَي الْمُعَالِقُ وُلْتَكُنُ أَغْضَا ثُولُمْ عُلَّهُ وَسِلَاجًا لِيرِّ لِيَعْدِ فَالْ لَكَ لِيطِينَة المَشْوعُ السَّفِحُ إِنَّمَا ٱنْصَبَعْنَا وَكُوتِهِ تَجَعَّا الْإِلَّا مَا مَعَ يُنْ حِمْدُ لِلْمَتِيةِ فِيكَالْفِيعَالِيسَوْعِ اللَّهِ جِيلْيَكٍ لَا تَنْسَلُّطُ عَلَيْكُم وَلَسَّنَّمُ جَنَّ سُنَّةٍ النَّوْرَاةِ الْحَيْثُ الْحَ

ٲڎؚۘڵۘڵۼ۪ۜٵؙۄؙڹؘٵٳڿٛۊؽٲٷ۠ڶڵڂ۩ۧ؞ڔۺؗ؞ٛۜٛۄٙٱۺ<del>ؖ</del>ٛۅؘڵۊؖٳؖۯؖڮڞٲؽ ٱنْثَوْدَاةِ إِنَّمْ أَجْدُ عَلَى لَرَّخُ لِمَا وَامْ جَدًّا ۚ كَاكُرُزُ وَالْمُرْتَبِطَةِ المَّهْ المَّا مِنْ المَّا مِنْ المَّا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أُعْتِقَتْ مُّا يَلْزَيُهَا لَهُ إِنَّا مُوْسِ وَإِنَّ عَالَهُ اللهِ إِنَّا مُوْسِ وَإِنَّ عَلَيْنَ الْمُوسِ زَوْجِهَا مِرْخُولَ خُورُدُ عَبِينِ ٱمْزَلَةً فَا يَنْقَةَ مُتَعَرِّبَةً لِلْفَرِيْفَةُ وَإِنْ مَا تَ زَوْجُهَا مَقَامُ يَكُورُونُ مِنْ إِلَّنَا مُوْيِنِ وَلِيسِّ فِيا جِكَّةِ ٧ انْ صَالَاتُ لِنَّهُ لِلَّهُ وَالْمَا لِهِوَيْ تَدُمُتُمْ أَنَمُ وَٱسْتَرَجْتُمْ ﴿ وَاجِيَانِ السُّنَّةِ عِنْدُوالْكِيْجُ لِنَعِيْرُوالِاحْرُالْمُوالْمُعَثَّ عِنْ مُنْ لِكُنْ وَابِ لَى خُرُول سُّهِ مِكَازَ لَيْدٍ وَحِلْمِنَ فَالْمَشْرَةِ إِنَّ هُانِهُ أَدُوا النَّظِيَّةِ ٱلَّتِهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُونِي ٢٠ إِذْ وَالْنَهُ وَالْمِنْ يُسْتَخِيْرُونَ فَهُ الْأَنْ لِالْتَّامُ وَالْمُونِينَ وَمُعْمَاعَ وَهُمُ الْأَنْ لِالْتَالَةُ وَالْمَا الْوَيْ كَانَ اللهُ وَالْمَا الْوَيْ كَانَ اللهُ وَالْمَالِمُونِينَ وَمُعْمَاعَ وَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّال نَهِيْحٌ فِي أَعُضَا بِنَا لِنَا إِنْ فِي ثَمَا لَا أُوْجِبُ ٱلْوَنَ عَلِينَا: فَأَمَّا ٱلْأَنَ المَا الَّذِي اللَّهِ إِنَّ صِيَّةً النَّوَاهِ خَطِيلًا مَعَا وَاللَّهِ وَكُلُّ ا وَيَلِيُّهُمْ أَعْرِفِ لِلْقِطِيَّةَ اللَّهِ مِنْ فِبَالِ وَحِيثُهُ وَمَا أَنْكُو فِي

وَلَا وَمُأْذِلِمُ الْأَنْ أَلْقَادِنُ ٱلْفَطِينَةَ إِذْ لِيَسِنَ خَنَجُتَ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَعَادُ أَلَقُواْ اَمَاتَ الْمُونَ أَنَّ اللَّهِ الْمُولَ اللَّهِ الْمُعْدِدُولُ وَ ﴿ اللَّهُ مَا مُعْمِدُ لِطَاجِتِهِ وَالنَّعَيُّ كِلَّهِ أَنَّهُ عَبِيدُهُ الْدُلْمَةُ نُطِيعُ ٤ يَلِقُولُمُ وَالْ مِنْكُم وَهِ أَشْتِمَاعِ البِرِّوَاتِبَاعِهِ وَاللَّهِ فَيْكُ كَالْمُنْهُ الْأَنْ لِلْهِ تَعَالَى إِذْ لَهُمْ عَبِيْدًا لِلاَطِيَّةِ. فَسَيَغِمْ وَ ١ ١ وَأَطَعُتُمْ مِثَلُونِهُ لِشِيْبِهِ ٱلوَلْمَ ٱلَّذِيُّ أَخِلتُمُ لَهُ وَجِيْزَعُ الما وَيَجَوَّرُهُمُ مِنْ لَكُولِيَةِ خَصَعُمْ لِلْمِرِ وَالتَوَيْ وَأَوْلَحَ الم يَمَالُ مَنْ لِكُنَّا مِنْ مُنْ أَجُلِ خَعْفِ آجَسًا وَلَيْرُ أَنْظُرُوا كَالْمُعُ الْ أَعْدَدُهُمُ إِبْدَانَهُمُ مِنْ تَبْلُ لِعِبُودِيَّةِ ٱلنِّياسَةِ وَالدُّمْ مَكَالَا اللان أَسْتَغِيدُهُ اللِّيرِ وَالطَّامَارَةِ فَالَّالْمِ عِيزَكُمْ عُمِيدًا السنطية فنم أخرالا من أبين وماذا ما كالم من حسب الله الله الله المراج المراكة المولية وحراجيا لِلْ يَجْالُو لَكُولِيهِ وَلَا شَهِا لَكُونَ وَعَطِيدٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رِسْمِيرِا أَسِمُ عَ الْمِسْمِ عَ الْمِسْمِ عِ الْمِسْمِ عَ الْمِسْمِ عِ الْمِسْمِ عِ الْمِسْمِ عِ

ا لَوْلَا أَنَّهُ فِيلَ إِلَّا لَيْ اللَّهِ لَا تَوَكَّمُ لِللَّهُ فَكُونَا فِي الْعَلِيدُ اللَّهِ الْمُعْلِيدُ عِلَّهُ بِهَانِهِ الْمُصِيَّةِ وَلَا حُلَتْ إِنَّ كُلَّ اللَّهِ الْمُصَيِّدِةِ الْمُصْلِحَةِ الْمُعْلِمُ الْمُنْ لبتن تجل في صلاحس فل حسَّدي وإنه لبتسرملي إن إفعل العلام ماشاه وإما العماية الموقية كانتواك ولينه ويتنه فاقا الاندن في الما والموقية فالجهلا استطبعه وليش القلاح الدى اهوى ا وَلَمَّا جَاأَتِ الْوَصِيَّةُ عَاشَتِ النَّظِيهُ وَمُكَّالًا وَأُلْفِيتِ ولينيأ أباه اعلى ل النبية المخالا أهوي إياما اعل الرَصِيَّةُ الْقَيْبِيِّبَتْ لِمِيَّانِي لِعَدًّا وَذَالِهُ لا تُلْطِيَّة ول لنن إغال على مالا لهوي ملنن إنا العامل السَّبَيْلِ إِلْمِي تَجَنَّهُ مِنْ مِنْ إِلَّى مِنْ مَا الْمُعَيِّنِهِ اصْلَافِي وَتَعَلَّمُ مِنْ الْمُ ادا: بل الخطية الحالية في وقد اجد السنة موافقة لرابي ولك الريبينا ان يعل صلحا مالح تَالَشُنَّةِ الْأَزْطَافِرَةَ وَالْوَصِيَّةُ مُقَدَّمُ عَلَاهُ صَالِحَةً لانالسدفليدس والىلااوح وضري ١ مَا فَوْلُ لَانَ إِنَّ لِيَكُونَ مُنِينًا إِنْ مَا كُلُولُ لِلْمُعِلِّدُ بسننه الله عبراف اري في اعضاى سنة ٩ جِيْنَ غُرِيَتُ أَنْهَا خَوِلْيَهُ عَثَّرَتُهُ أَلَوْتِ وَكَالَحُ إِلَّهُ أخرى نضاء ريشند حرى وعاهرها واسعم ولا يَجْدُ إِلْ يَعْلِيهِ وَالْوَصِيَّةِ وَلَوْا لَنَعْلَمُ أَنَّ سُنَّهُ النَّوراةِ لتنذاخ والغبي اغضاب مانا انستاك المناع للروج وَآمَا أَنَا لَشَرَى الْمُسْرِ الْمُعْلِيْدِ وَلَسْتُ مهب ي بنسب بنسبه بين مواللسب مُلْدُرِي مَا إِنْ وَلِا ٱللَّهِ إِلَّانِي أَنَّا إِلَّهُ أَحَلْ مِلَّالِكُمُ الَّذِي المبيت ملادامنتك برسالبين المبيعة فيرطل هل الخاالان نيلى وخاري عند لنستة للله المنفط اله أع ل وإذا لنت إمَّا أصنع ما لا أشَارُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فامأ بجشري فالج عبد لشفا لخطبي فالاك السُّنَّة التَّوْلِة النَّوْلَة النَّفَاجَسَنَةُ وَلَسُّتُ اَنَّا ٱلْأَزَلَ الْزِيَافَ كُلُّهَا ا الْ الْمُولِيَّةُ لَكِا لَهُ إِنْ إِنْ إِلَيْ اللَّهُ لِيَا لَهُ لِيَا اللَّهُ لِينَا اللَّهُ لِينَ

電影

الارختاج على البون ترلوا سبرة الجسد وسقع ا فالجند ومبن من إطل الخطبه والروح محق المنبع لان شنة رح الجياء المقاء > اجل البنان كان رمع دلك الدي إقامريات المده هيئع المبع عتفننا مرسف لالعظمه والوت ببيتع المبيح من بن الاهواك عالاهم لمزالة ولك ومن اجل إله لمريك لسنة العزاء طاقه بالرة الدى إنامسر إبين المناح سن بمز الموات ع المعن الجسد تعن الله البدالله المسلم سبحيى اجناه لرالمبندة ابضام الرقية النطيدس اجل الخطيد ومراكظيد بحيقاد 4 الحال فيلم يحن الان تحقيقون بالعوانياك ٧ لننم والاعاك إلناء تسابيلان بنو الجيث لخ لآباكيت دنعبا جنبيا لإنكران عشقرالبسايات معاميك الانوبوارك التي امنه الروح إحسارهم م الع والمنهجينون فيروان العشريعين للنطالحاه الدالمية والدب بنديروك بردع الله ميد عصب ٩ وهذالحت بورك الى الموت وهية الرح لوري - إلى الكياه والشلام الن هذا ليستدة والوسال هولاء هواينا الدليس إيانا خلون ع العتوديد را مخضع لناوترك لانها لانستطبع والوالدي النضا منخاف اولم لشنيس واالرج لتلواز عن ا على المنظمية والدوناما التولاد الما التولاد المنفق المعكم العبوديه والمخالفة بل اغا السنفيدة الح الرى بوتيد وحاف البني المقديم الزو اللاب دعا المستعلللوع أن كان روح الله عالابلم المحت ما المال لرتلى رج المنيح و الانشاك المانا والرح موليتهد لارواغا إناابا الله ١٥ نليس مون خراد وان آن المنبح الاملم والك كذا البالله معن وراة المدويواموات

وع ١ بيع المبيع لأنالنا المنامجه مسمع وعدابضا بعب علينا لأعلم لينا وآلت الدفح مصلي عسا والذلا اعلم إن العجاع هد الدسيّا لانواري المجد بالنغراة التي لأنغضت والدي يبتحت المقلع المنح الابطارون اواغان جوالمخلسقه كلما مويتلم هدالي والدبيتونكل المالمه عي ؟ ونشومع ظهور عبد إنتا الله وقد صفحت الخالمة الاظمان وفرنعلمك الدب عبون الله ٥ المباطل لينى ولد بعماقًا وللنه معنل مي المفع بعيثمرف طابني من الأغال الصلحه اعمي الدك نفدم الله فعملهم موضعًا لدعوته الديب 7 على الرجّا لنعتق هي إنضامي عبودت المماد SAU ععلا علية عدامنا الله وغي تعلم إن الخالات كالما عرجم ودكرمت فبل إماه ونشو حقلي متسر كالنسب صَورَة إسبع لِيكون / لاب بالول المحوة كنيم يول ٨ انتفريخ متناونه فيك ملك يدم الناشي هلك المركتي مع مع فالمنعل و لك المني النا الدي والدي نسخة أباهم دغا والدي دغا اباهم دير ا مُنَّا بِوابِدُ الحِيِّ سَنَاوةً فِي نَعْدِيثِنَا ونَسْعِجِعَ وي والدي برراماه ويحد فاد إنتول/لان في عدا الدخيرة البحق لعاة احتلونا لأسنا اغاحسنا بالرحا ا اله كان الله بيا هرقنا عن يعدر على معاومتن ١ مالوجالما في التي برجالًا نال كذا مراو ملات ١ وله كاله على الشاعل المنتقى بل بدله عجبيب النجوه ونتومقه وادكنا نرجواما لأتراينسنا ١٠ والمله فلين الأوننسا معدف كابتى ومسلا ١٤ مَلِ الصَّمِ والْمُنَامَلِية وهَالِي الرَّحَ إِنضَا الذي سنكوا صَعْنَا الله واد ابرعي بعدر على المتين ضعفنا وكنف نطلع وندعوا بدكاله

بالمراسل والمرحزة النب والمرعد والعصود > ومتنت النواك والخامه المتح شاولاً بأوالمواعد ع وعدة طهراليسي المستدالري هوالله على العل والدي له النتيكة والركات الي دهو الواهري عرامين نمرك كلمت الله ليرستعط الشفوط الولاكالمن كان من الدائم إسل إنكرابلي وكامن إجل المترمين درع أليكم همرها بنوك لأن فيل له أنه بالعدى بعد الك النتل متعنى هزاك ليخاسنا المتعجرانيا الله بكاسنا الوعدهم الدي بعدوك ستال دوي وهده كلمت الموقد الي رحيك في متلهدًا الزياك ويكوك المقاه ولغا وليتب هي معط بل ولرفت البناجي كانت روجه لأسك إبسيالان مبل إن الماليناها ونبل إدعظ المالكم اويستيه دعدع لخنيار الدقه علمانت امه والمنبوت لأبالأعال العديع الدف يدعي

الأشجاب البيئ يتوع ماة وعامن مين الأمواة وهوتج بعين المتمج التي تنيف فيناعى الدي تجدر الديسوناتي عبالي ضرام عبى الإطروام ؟ جرع ام عرى الم خاومه امريشي كم اهو ملتوب ه و انافتنا المناك كالمعمومة المناكالخال الدي ٦ ويمره كما الحج البوك بالذي احبنا واني لواتت ٧ انعلاموت ولالكياه ولاالمالكه ولاالمروشا ٨ ولا المسلقون ولاه والانشأ المامه والاالمنعه ولاالمتوات ولاالفلون ولاالمتن ولاللفلف المري التغلى لانغدرك تعطى عجمه الله برينا بيتوع طع النيخ وللن الوله المنه في الاب ويتعد احميك البرج الترج إل عندي لخرال للتم الاسكال مرملي ا واود الخيكنت اصلح والاعما اله بكول بدن صحومًا ١٤ من المناج فالمنظمون واستاب ملحة والدي هم

اسبه منهما للكرامه ومنهما المعوان فادار احتساطه لأنفغيل لهاله البملين عسكالمنع عاص كنع كه يظهر عضبه ويحرف بعوته فالخنع لترب > إنني لِمَسْنَعِنُوبِ والغِيضَ مَتَوَعُ اوانتول الهماله الغمض على المنت المنطق المالة الان انظى ال عنوالله جوراعاشا ميه من دال للهالك وإفامخ لتحشم علاسية المحد الديفي لا ﴿ وَمِعْ إِقْلَ عَالَمُ اللَّهُ مُعْمِينَ إِنْ السَّالَ مِي الرَّالَ شابن علم لائه اعده المحدوث موسعة والدي ه العقر المناف المان الم الحكوامت إنته لينى من المحود فعظ بل ومستايش للمر الان الى من مقا ولاس من سنتا الى سال المتعرب إيضاكا فيل في هويسع الضا النبي الاادعيا الدي لمركون الحضعبا سعكب والتي يعفر عصيت ٧ الله التحرفوناك اللتاب لفريكون الخراما مرجَومة ويلون الموضع الديكان معال للمقله - ا ٨ المنك كي الدي مل الرب وقولت ولشادي بالتمري الله لقور ستخبي هذا ل يرعوك إينا إلله لحي و را والزي المانتانسي لذا المدحمرون سأوتسد فاما ليشعيا فانه من النولي مريدي بن العامى فينده وعيمال ياملاشتغول ظمروين وعان مع الله سيتطيخ بنام منسية هغراب المراسل فالملاك كان عود بنى إشراسل كومالليك المشاكفي سامع الله وتراحيه الماب لمرسع انتمر للاالنزر الشريكمة فبطعت وقرمة والمعاقب المتالم صلتني علاي اوليتي ويتمنضها التج على الأرف وكالغول الروشيني ويوست اظفر طينه ال نعل عن حبلته

به لأن موشي هاري كمتب في برالداموشي ما بالأان من بعل بعد المزاريف يعين المي المربعي فأمّا بسلايمان فعلوب قال لأنفنولى في نعسكل من الني مَعدالي الميا فاهبط المينية اومن نظالي المنال الجي فاحتداليك من بي الأمواة والافا الدي فال الكتاب إن الحواب لقديب من عنيل مُعْلَيْكُ مُعْلَى الْمُعَالَ الْمُسْتَادِي بِهَاوِلْرَعُما البهااله المست المرق فيكم بالدويشوع الشية والمنت بعلبك النه القامه من بي الأموات فستعما لان الغلطالي يعص به ينبرر والغمر الرب معتمف م عَمَّا وَعَدِ مَا لَ النَّمَابِ إِنْ كُلِّي أُولِا مِنْ الْمُلِّي الْمُلَّكِ مِنْ الْمُلَّكِ مِنْ الْمُلَّكِ م بمنهضه الامر لاالبعود ولاشار الشعيب لان و منعم واحد وهوالغن المسيح مردعا ج وكلن دعا بالتم الن المن المن المعول من المعنواله

النيح النمل يتكافع اله لولاله المشالطا باووي التَّالنانغيه لدن كنداستان متروم والمنبحنا عُامِرً مركا في العللة تما داننول/لان الهالشعرب الدي ٤ لمريته عوافي طلب البراد وكوا البراقي المرادي ٥ ص قبل الأعال وال التواسل الدي كانزاست و وينين برالتوراه المردركوا برالتك وليردك كال برهم لوكون الإعلى بل من اعال لما متر المعتروالخ العتراه المعركان واضع فأعميون ولا المحرقة ومعنة شلومن يومن بدلا منزاة بأخو ١ ال مترة على وطلت الحالية منهم ال بنالم الكف سلمنان إلى منهم عن الله والعدالتي والد استعريكم لانعمر لمراء مواراته بالدوال بننتوا على بغوشهم كلاكدار بسيني البرايقة ي واغامنيم مستسرالتوأه وغاينه اليج الشيخ في المركام يعبن

المول ممل الكداعر بشعبه وافت ادساد الله ا ولد لاف الناليفاس مردع الراهمين سطسالم ؟ مالنك رأيته بتعبه الري كان نعرفهمي قدل أود مانغلمك ماغال إمليا النرف كتابه حسكاك شكولين إنتوليس الم انقه ويعتول بالمعية فكغنز بنوااشراسل وضلواو فتلوا إنبياء وهدموا موائل والاحترى بغيث وهديطلبون منتى منيك اهضا اوتح السهاب وراستعسانعتني تتبقت الن وللمرع تعل الكبيتي والمستعلقا لباعل المضم ولولك ف هذا المخالم النهان النضا المالصطنف النعد بغست سترو عاده كاله اوتوا وللى بالنعد فليشى من قبل اعاليم البالق والافلينت النحة نعة واله كان أونوه ما عالم البانة ملت

ا المركن في المركن المركن عداد المركزة والمن المعين المانادولاداع امرلت سنادون اله لميرسل لواكما معنى والمعملة عبر ما المالقة المشري المراة وكاليش الع الوزين ومن بصلة بم أعنا ودراع الخ بلي اعلنت المن - لليماك بالمنية كلم الله المناعول لطائم الريسم عل ٧ بيني الأيمان وليف يطن ولد والدنشاع موليم في الله ١٨ كاللاف والنتهدا فاعليهم الحي اقطار المسكونة ١٠٠ ١٩٠ ٩ تكني إنول المال المرتعيران الشعوب ميومنوك - ا كليف كلوك ولك وقد قال الله عليليماك النبي وسي االذاغ كيم ليتعب ليتى هولي يشقدًا واغضار يتعب اعام كانتعة ملايطية فالمالسفياالنب فانعجيكم المعيداله فالتالي قراليت لمي لويطليني مظهم المرام الما منال عن وقال في ال الراسيل الي منعلت بديميا

وعنى المجنف السنعوب الالرواي المالينعوب كإناامنية خربني وعوان الملي عبولالن وعي ع محقف التي التامنهم وان كان ميهم الم ٤ سب ملا الديادر عيم مركز الجري ٥ الون اونينهم الكن الاتمام الوت واك كانت الحيوطاه ومقلية فالكالعيين ٧ المناطاه إوان كان الآخل عنست المولان الاغضان البيفاولك كانت العنضان سنخت ٩ واقبل بليانت ابيدا الرفيقون الزنغويين في واضع اوجرت شريعا في إصل البوب اليوشر له ملاتعا على الاعتمال مان المنافقية المالين الربي على الأصل بالاعلى المالية النالملك شنعول الالانقال المخاصات الناصع الديمها لأعرس الي مرصعها ف

منه واله لويات منهم إعال سيستريدوا > مليث بالغل اونزة توماه أي الأان الدي طليه المراسل لمرددكاه وفدادرك وكالمصطفي ٤ منترواما فينتم في المالية المركم الموملتوب ٥ اله الله مُسلطع لم المستوه روحُالمتاهياً ر وعَمَالِ الْمُحْمِونَا لا يسقرون برقا و اللاسمعة ٧ يها وامع الرسايوم وركو فرقال داوووانعا المنتلئ الانتمون الديمري أوج اهراك تروا ٩ ولتظلم عيون مم فالاسم واولتك خاهوره معين في المحين رافي لا إقول العلم المع عدم الميط المعاد السي وللعالم بالبيب عترتهم صارة المياه اللفتور لبغيره واله كانت عَمْرَةُ تَعَضَّمُ عَالَ المنالامل السنافع التعبيم غني المتعرب الما عالم المستخص الموقد المراجي كالمن المرافع له والله اعني

اليان بيط عام الشعوب مرعد مل ما الحيم آل . لان مريدي الماقط عمل ورد لم الانتمام رصعا الزاز الجناه كاهو ملغب الدسباني من صون علق والقسالت على لايمان فلاستتلمف شكتل ع مبيرة الارع النعبوب وعدوال باون لوالعمد المالقورودن فال كالدارية فتى على المنتقال والمناة الديم من ادب إو الركس المخطا بالقراما ٤ الناسب في جرهم الماصليما ادركان الأنبائ ه بالإجبل فواعداس اجلموه في المعن امان سه و فالمري المنافقة المالية المنافقة المنافقة و معل الله ع من المالك معرية معلى الذب اللط الموالنط عوا المدمن فل في المراكدي ٧ تشطعراولماالتهوله فعليك وأعلم آنك إداانسوة ن المنعبصة ارتل ده كرالان لرتطع ولاد الانبسب المحصم عليك لي اون الحداثيما ول ٨ عَالِلْقِلَاجُ وَالْأَمْطَوْتُ النِّ النِصَاوِد السَّوَاعِلِيَا وفرجس الملك المراخذ الخطبه لتحم عالان ٩ دوالمروا ومواعل خست اعانه وفيس فراول في ا مرامنة بملك الله فادرك يغيثهم في مراضعها اجتعابالغت عاالة وتعلنا وعلدالوب للعجب ا ولا لنت إن الدي الناس من من يون الديه وعظمت لعلاهكامه ولم ينتنى سبه مداله يعن مراك ا من الفك وعظت عند الما المرام على اوس كال له في الرسي مقدم في عطاه سيا فرليد منه اله يغير المن تابيون المباهمك تأبيل الماليك للتوفيظ لانشيا كلعامنه وسي فبله ويسه ٤ المام المتعند إما المرك المراسلة المام المناف راء نعن ٥ لان علاله المالوي بعلام المراحي مملت بينيروالي

المني اولنبيعاة والماة الي دمالرام ي بانتاظ ومناص يتورف المائله ماجنهاد وينابحران فأرمجة فلأبلون فيحبكم طور العنب الكيم العنق مرحت (دعه الدي م) استعب النفيع المتادل بنه ويعد عيد منوسله منبر عندا ولامكا إلى لافعاللة صبعضى معارات معنفعان لونول لاخوالد يحبيب ولعنضكم كالمته وخريتكم وتركانت فيبوا ماهل ها الرام ه بل عزوانسكالم ينظرو المذي لتنبين وامتسينا لسعن واددين كونواف الالرام لع تضايعين المتكة المنخبلة الكاملة وإقل لعبقكم المخدالة معديب كودوا عرصا معصدي والملود التكالل كونظله تحب كونظلها عابين كونوافحهن ٧ وهد الانتخروا الانسخ اخار بل لمون في المالورة كالموف مك بدرسافتم له (فعامر المال) مشروري محامله كومغ الحالة والصوابق المناف المتداعظانيره ولنعاب مَادِي لَوْزَاعُ الْصَالَ فَ مُومِنِينَ كُونِوْلِ الْخَدْيِسِي الاعتفاطها ويخلفان فن الضاللة عبدنا في فقره من ألك لويغل الفراعبيب ماري والماميدولي الماسية وكاولة والمناعضو الله الملض بلم المحاهدي المياركوا ولا العنام الزيراع الفيجن ماتلوات الباكسي ومعاهية الموسي المام المام الموسية و المناك منه المان على المان والمان ومناس في ننديتكم مصول بدف اختكم والانفسوليتي ع الوي المن الحالف خوسته ومناعًا لمن المعلم العظمه مل الصفوالمتعاضي والتكونل ١٠ عندنديكي ولانغانوال على الناشكي سيسايه والمناعوريس لتعاليه ومناجواد سطار

إِلَى اللَّهِ مِن عَنهُ وَإِنَّ سَنَطَعُ ثُمَّ أَنْ جُعَلُوا مُسَّالَةُ مَعَ النَّاسِ اللَّهِ الدَّا بل احصَاله نافزالناسي المعلات حسعًا > جَيِعًا فَٱفْقَالُوا وَلَا لَيْجِعَى الْمُؤْسِلُمُ الْمَوْلِبَ يَا أَجِيبًا ي واله المنتفظيرال فعلما المالي الماني الماني اللهُ وَمَا تَلُونُوا مُنْتَوْقِينَ لِمُ فُوسِهِمُ بِالْهِجِبَايُ الْحَالِثَوْلَةِ الْفَصْبِ Shaple Line of the عِتَّى بَغُونِكَ عُلْمُ كَاهُوبَ لَتُونِّ إِنَّاكُوالَ لَمَ يَنْتَصِرُ لِنَفْسِ لَكَ والألوال المراج المعالى المراج فَانَا ٱنْنَصِّىٰ لَكَ يَبِولُ أَنْتُهُ إِذَاجَاحَ عَلَوُّ لَ فَأَطْعِمُ فَوْلِي الله الله الله النبخي يون المعاملاب المدادات عَطِشَ كَا عُقِةِ مَا دُامَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَوْمَا لَكُونَ وَكُوالِيَا وَإِنَّا لَكُونُ وَكُوالِيَّةِ ٧ وَلا يَغْلِبَ لَهُ السُّوا إِخْوَة رَالَ عَلِيْوا السَّوَ يفِعُ لِلْ فَيْنَ والم المنافقة الموافقة المنافقة المنافقة مراناوالما فرلانا بالكالشيلاني المرابع المنطبع المنطب عُلْنَهُ مِن مُ لَمُ الْمُنْفَعَ عِلْمُ الطَالِ الْعِظْلَةِ وَالْمُ المِنْظُمَالُ وَ وَ الْاَدَهُوَ مِنْ الْمِلْيَةِ وَكُلْهُ وَلَاهُ السَّلَاطِينَ فَاللَّهُ وَلَاهُمْ الملطان النظمة فالمايي الطاق المرسوسيا ا رَسَّلُطُهُمْ وَمَنْ قَاوَمَ ٱلشَّلُطَانَ وَخَالَفَهُ فَإِمَّا عَنَالِهُ أَمَّرَالِلَهِ المناعل والماك الله المدودة لما ال يَعْوِ وَالْفِينَ عَالِمُونَا فِي مِعَافِهُونَ وَالرُّومَا وَالْجُعَامُ معت المراتب وخالفه ناعا بيان المراقب الدُوْنَ عَنوا لَدُيَّا لِيَنْ حَوْقًا وَلَا زُعْبًا لِأَمْلِ اللَّهُ عَالَ التحقيقا و في المرافي المرافية المرافي بالمالي والمن كالمن المعال المعالية وعاملة وداع الفرال من والمنو والمالية المُحِيَّاتُنَا الْأَنْ أَثْرَبُ الْمِنَا مِنْ الْمِحْدَثُ مِنْ الْمُعْلَى اللهُ النَّعَالُ اللَّهِ عَنَّا آعَالَ الظَّلَّةِ وَلَمُلَّالُكُمْ اللَّهِ العِنْدَا واللهو وَاللَّهُ عَ (وَ لِمَنْ عُاللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الابالينا واللهووالشارولابالعبع الجين ولابا ينتد م ولا السُقاق بل تدرُّعُوا سُيْدِيا السُّحَ السَّيْرِ وَلاَ يَعْلَ ٢ سِنَعُواتٍ لِأَجْسَادِ لَوْ وَمُزْكِا زَهَوْ مِنْكَالِيمَانَ فَايِدُهُ الماغطنفة فالوفات وي النافية المُعَدِّقُ أَرُّالُا لَكُمَّا كُلُّهُ الْمُلَامِّةُ لِمَا الْمُلْكِفِّةُ فَيَا كُلُّ الْمُلْكِفِّةُ و الطبيعة المالة 经第一部第一次的第三人称单位的 (( وَإِنْ اللَّهُ وَالْمُونِينَ مُنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهِ فَيْ الْمُعَالِّينَ فِي الْمُعَالِّينَ فَي الْمُعَالِّينَ فِي الْمُعَالِينَ فِي الْمُعَالِّينَ فِي الْمُعَالِّينَ فِي الْمُعَالِّينَ فِي الْمُعَالِّينِ فَي الْمُعَالِّينِ فَي الْمُعَالِّينَ فِي الْمُعَالِّينِ فَي الْمُعَالِّينِ فَي الْمُعَالِّينِ فَي الْمُعَالِينِ فِي الْمُعَالِينِ فِي الْمُعَلِّينِ فَي الْمُعِلِّينِ فَي الْمُعَلِّينِ فِي الْمُعَالِينِ فِي الْمُعَلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعَلِّينِ فِي الْمُعَالِينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي مِنْ الْمُعِلِينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِينِ فِي الْمُعِلِينِ فِي الْمُعِلِينِ فِي الْمُعِلِينِ فَي مِنْ الْمُعِلِيلِينِ فِي الْمُعِلِيلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي مِنْ الْمُعِلِي أَلْمُعِلِي فِي الْمُعِلِيلِي فِي الْمُعِلِيلِي فِي الْمُعِلِيلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي مِنْ الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي مِنْ الْمُعِلِي فِي مِنْ الْمُعِلِي فِي مِنْ الْمُعِلْمِينِ فِي مِنْ الْمُعِلِي فِ المتافان المنتفيز المتعادر المتعادر المتعادر المتعادر المتعادر المتعادر المتعادد الم できている。大い人はは、大学のでは、 ١٧ وينيند ورالماس في المام ويها المواد المام ا تعام تن نوب و المالاتيم والما اللهجي المالات

المُعْلِينَا لَكُونَا لِمُعَالِمُونَا لَوَالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا حولة إلى بنبغ إنا أل المنع ولذ النب والقواع التوالية مَتَعَا بَلَ مِنْ أَجْلِ بِيَّانِنَا رَكُمْ لِهَا لِللَّهِ فَيَالِيدِ آلِيزِيَّا عَانَهُ نُتَقِعَ مِنْ لَكِي لِلَّهِ وَإِنَّا الْمُؤَكِّنُ فِينِهِ الْأَسْمَا - عَمَمُ اللَّهِ وَخَمَّا لَهُ رَلِيزَا أُوْمَى إِنَّا وَقُوا إِلَى خُلَّا إِنَّ كُلَّ الْمُرْكَّى مُمْ حُمَّ الَّذِي يَجِبُ لَهُ إِنَ لَهُ مِنْ لَهُ الْفِرْنَةُ وَيَنَهُ وَالْ الْفِيدُ ENVERSE DE LE SON DE LA PERSONA ٢٠٠٤ وَيَرْفُ وَيَرْفُ وَالْمُرِيِّةُ وَالْمِرْبُ وَلَا يَوْمَنُ لِأَجْدِوْرَ بَالْمُوْفِي العجبة فراخضاه أتزاج كماجة فتالكال ڰڰڴؿؙڝٚڮڴڮٵۺؖٙڗٷ؆ؿٙۼڶڲ؆ڗ۫ڹؚڰڞۯۼڴۼڽڣؙڰڰ والمؤد المستركك وواينوى والدوران والوطايا والماتع والما 的是有自己的现在形式。但是在产品的更加 的知识是如此是可能是是 THE LONG FREE BY TO BUT THE

آنَ يَخَلَّمُهُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجِلَهُ بَيِشْ وَاذَا لَيْتَ بَاعَلَا يُوزُلُكُ الْ بِسَبَبِ الطَّعَامَ مَلَسُّتَ شَعْجَها كَلْبِوَالْوَقَةِ وَلَا تُهْلِلُكَاكَ بطَعَامِكَ فَإِنَّ لَلْسَيْحِ مِنْ لَجَلِهِ مَا تَ وَلَا يُفْتَرَيَّ عَلَيْ مِنْكَ ا ٱلَّذِيْ الْعُ بِوعَلِينَا رَبُّنَا فَإِنَّ لَكُونَا لَا يَعْ لَكُونَا لَا اللَّهِ لَيسَتْ بِأَحْلِ وَشُرْبِ وَلَاتَهَا بِالرِّرِوالسَّلَامَةِ وَالفَيْحَ مِوحِ التُنتِي ومرفه والمتنخ وعبده بقنه الأشيآء كالمورثون في تعِندًا لِنَّا يَكُمُّ اللَّهُ لَلْمُسْعَ الاَّن السَّلَامَةِ وَيَهُ إِلَيْكُمْ السَّلَامَةِ اللَّهُ ا بَعْضِ البَعْضِ وَإِنْفُضُ الْعَلَ اللَّهِ مِنْ أَجِلِ الطَّعَامُ فَإِنَّا الْمُعْمَا الْمَقَادُ حِيَّةُ تَوْيَّةُ وَلَكِنَّهُ شَوَّلِا إِنسَالِ أَنْ الْمُكَالِمُ الْمَاطَلُ ا بَعِثْنَة إِنَّا لَهُ لِمَتَنْ يَجِينُلُ الْأَنَّا كُلَّ الْأَنَّا فَلَ لَجُنَّا وَلَا نَشْرَ خَلَا وَلا أَنْ يَشَيًّا لَعَرُّولِهِ إِخْوَيْنَا فَانْتَ يَاعَلُوا الَّذِي فِيكَ الإيبان مَسَّلُوم إِيَانِكِ فِي نَفْسَ كَ مُلَّامُ اللهِ وَطُولِي الكؤال تفسفه مَا أُدِي مَعْرِفَتُهُ وَمَنْ لَكُوا كَا عَلَا عَلَيْهُمْ لِلاَنْ خَالِكُ لَمَ يَكُنْ مِنْ إِيَّاإِنْ وَنَكَّمَا لَمَ يَكُونُ إِيَّا إِنَّ هُوَالْمُ وَحَلِلْهُ مَجْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُ

﴿ ﴿ إِنَّ لَنَّهُ وَضِيدُهُ فِإِنَّ فُونَا فَا لَهُ الْمُعَالِمَ فَإِلَّهُ وَالَّذِلَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ ٢ وَمَنْ إِينَ مُعْطِينَ لَ وَمِ عَلَيْ غَيْرِهِ وَلِأَنْ وَلِي وَكُولِكُ اللَّهِ ٢٠ يَا جُلُ مُلِّرِيْهِ مِلْكُولُولُهُ يَشْكُ وَالَّذِي لَهُ يَأْكُلُ فَلَوْ وَ إِنَّا مُعْلَعُ وَيَعْوِيَشُكُونُ وَلَيْسَكُمْ إِنَّا مِنْفَا جَيَا لُهُ لِنَدْسِهِ وَا ا يَعِدُّانِيُّا مُونَ لِنَفْسِهِ لِاثَّالِ عَيْنِهَا فَلَوْنِيَا فِي الْمُثَالِّ وَهُ وَلِينَا أَوْنَ وَأَجِمَا كُنَّا أَوْا مُواتَّا فَا مَا مُا كُنَّا فَا مُعَالِمُا فَا مُعَالِمُ ٧ ٱلأُنْوِالَيْمُ مَا مَالَ لِنَيْمُ وَجِي وَالْبَعْثَ إِيلُولَ بَاللَّهُمَ الألكنوان فلا ترين أشايا عنا أخاك ولا أنت إنطا المناف عن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة でははいいましてはいままればない。 الله المان تقد بَيْنَ أَنْ إِلَا مِنْ الْمُعْلِقَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ النعله المنتفرة الانضع المخيل عارة العادرة القلاعين وأبث مالتيونيانع أتدليس نباد عي 以上是公司的政治學的

ا ثَالَّذِي يَغُومُ مِنْهُ بَيْكُولَ مَيْكِيكَا لِلشَّعْوُبِ مِّ إِلَيَّاهُ تَعْخُوا الْأَبَرُ وَٱشَّهُ وَإِنَّا يَرْجَانِهُ كَالْمُونِ فَكُلِّ وَإِنَّاكُ لَكُ مِنْ إِلَّا مِنْ الْمُعَالِمِ الْإِيمَانِ لِتَعَاضَلُوا بِرَجَابِهِ بِمَا يِبْدِرِقِجِ القَدْسِ فَعُونِهِ \* مَعُ أَنِي ٱخْدُرُكُوما الْحِوَيْ اللَّهُ مُنْ لِللِّولَ خَمَّا كَامِلُولَ فَيَوْلِكُونَ خَمَّا كَامِلُولَ فَ كُلِّ عَلَيْ ۫ۯٲڹؙۼؙڡٚڎڔؙڒڣڵٷڲٳٛڬڹۼڟٷٳۼۺٙڒڎؙڗۮۣڵڋؾٚ؋ٙڒٳڰڿۘڗڵڷڠڲڵڴ تَلَيْلُانِمُا لَنَبُنُ إِنْهِ إِلَيْكُمْ إِلَيْحُوا لِلْأَخَوْ لِلْأَذَةِ لِإِنْفُ الْأَنْفُ الْأَنْ الْمُعْلَ مَا لَهُ وَكِالُولَ فَادِمًا لِيَسْفِعُ السِّيْعِ فِي السَّعْونِ وَعَالِلًا عِلِ اللهُ وَلَهُ وَالْمُ اللهُ عُوبِ مُتَفَعَّدُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُ أَنْفُونِ وَإِنْ لِلْ فَأَلِ عَلِيمًا عِنْكُاللَّهِ وَلِينَا عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ مِنْ النَّيْجُ وَلَنْكُ مِنْ ٱجْتَوِيُّ عَلَيْ الْأَوْلَ شَيْاً لَمْ بَخُرُواْ لَيَنْجُ عَلَى تَدَقَّى النَّمْعَ ٱلبِنْعُوبُ بِٱلْقُولِ وَٱلْنِعَالِي بِغُوَّةِ ٱلْآبَاتِ وَٱلْاَعَاجِيْتِ وَيَتَا يُنْدِرُونُجِ ٱلْفُلُونِ عَنَيْ أَجُولَ مِن الْعَثْلِم إِلَا أُولِيعُونَ وَالْمُونَا الْمُنْ الْمُنْفِحُ وَأُبِشِينُ وَعَالِمُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ ٳڷٙڹۣڡؙڎؙؚۮٙۯڣۣؿۅٱۺ۠ٳڮٙۺۼٷؽڵڐۜٲڹ۠ؽؘۼؖڲٵؾٵۺۿٙڹؽ وَلَوْرُكُمُا مُورَكُمُ الْرُبُ إِلَّا إِلَيْنَ مَعْبَرُوا عَنْهُ بَرُولَهُ

والمال الم المالية المالية المنظمة المراساد المراساد المراساد المراساد المالية المالية والمالية المنتبعة المنتفية والمنتفية والمنتفية والمنتفوة والمنتفوة وَهُ إِلَيْ إِنْ عَارَنْعَوِرْ يُكَ وَقَعَ عَلِيَّ : وَكُلُّ يَكُونِكَ مِن يَتُولِنَّا لِمُ والتغييرا ليتلوكا تجانبا فالدنب يتكهف وأبعال وَ وَاللَّهُ وَلِي ٱلصَّهُ إِلَّهُ لَذَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ إِلْاَ أَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى إِلَى الْمِيدِ وَفَيروا مِدْ وَالْمِدُولُ اللَّهِ ٨ ٱللَّهُ ٱلْمُكَنِّينَ إِلَّا يَسْئُحُ الْمَيْنِعُ وَمِنْ آجُ لِعَدَا لُولُوا مُقَرِّنُا ٩ المنتقلة والمنتقلة والمنتقلة المنتقلة المنتقلة والمنتقلة والمنتق الوَدُلُولُ إِنْ اللَّهِ عَلَمُ المِنْ اللَّهِ عَلَمُ الْمِنْ لَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الوليدًا يَجْ وَيَ مَوَاعِيدًا لَا بَارَ وَالْمِيرَالَا لَهُ وَالْمِيرَالَا لَا السُّعُولِ عَلَيْ المنظاف المنظمة الماسلان الموالة المالة المعالية المعادية المَا اللَّهِ اللّ كَتَّ إِلَّا لَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّ

الَّنْيُ أَنْدِلَ لِهَا إِلَا لَكُطْهَا رِالَّذِينَ فِي وَرَسُلِمَ لَيْتَ الِلَالْمَرَمَ عَلَيْلُمْ مُشْرُورًا مِن يَتَ وَاللَّهِ وَاسْتَرِيْخُ مَعَكُمْ وَإِلَّهُ وَيُّكُ آلْفِيلْحِ الْ يَلُونُ يَجِعِلُمُ أُمِينَ فَ السُّتَودِعُلُمُ فَوْلِي أُخْتَنَا الَّتِيَا الْمَ عَادِمَةُ كِيسَةِ فَيْكُرُأُوسَ لِنَقِهِ لُوهَا فِي تَيْرَنَا كَابِجَقُ الْكُلْهَانِ وَنَعُومُوا لَمَا بِكِلَّا تَسْأَلُكُمْ فَالنَّهَا قَدْمَا نَتَهُ فَيَ لَيْمًا يَعْمَدُ بِأَمْرِي كَامْرِكَنْدِينَ افْروا لَاسْكُمْ عَلَى فَرِيسْ فِلْهُ وَآقِلْهُ وَإِلَّهُ وَالْعَالِمَانِكُ إِن الْهِ الْمِيَّا إِلَيْنَ الْمِنْ عِلَى الْمِنْ فَا إِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَاقِمُ الْمُنْ الْمُنَاقِمُ دُوْنَ فَهِي لَكُ أَنَادَ عُرِي أَشْلُوكُما بَالْحَجَيْعُ جَاعَانِ الشيغور أيضا والباله المستربع عوالتي في ينتها انرواالسَّرَحِيَّا بَانَاطُوسَ فِي الْزِيْ وَيُسْلُهُا لِمُنالِهِ افرواالسَّلَمَ عَامَارِيًّا اللَّيْ يَعَرِّتْ عَلَمَ عَلَى افرواالسَّلَمِ عِلْ أنؤرُونِيقوسَ وَبُولِيّا نَزِيجَيُّ اللَّزُنِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عندًا لرينون وكامًا وَد تقدُّمان في الإمان المنظمة "أبِلِياطُسْ مَنِي يُسَبُّونا اقروا السَّلَمَ عَلَا أَوْدُما فَتَك الماوليك المراكا المراكات والمنافظ والمنافظ والمنافظ والمنافظ والمنافظ المنافظ المنافظ المنافظ والمنافظ والمناف

وَالَّذِينَ لَمُ يَشْمَعُوا بِوَيْنِقَا وُوْلَالِهِ وَالدَّلِكُ ٱمْنَنَعْتُ مِثَلًا لَيْزَةً مِنْ إِنَّا مِنْ أَلَالُ مِنْ إِنَّهُ إِلَّهُ أَيْثَةً إِلَّا مُؤْضِعُ مَعَامٍ وَيُعَالِ اللَّهُ وَإِنِّي لَنْتُ مُنْ نُكُنِينًا فَكُمْ اللِّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَلَيْهُمْ فَإِنِّيا فَالْوَجِّ فَتُ إِلَيْ أَسْبَانِيَا الدِّحُوا أَنْ أُمُرَّ لِلْهُ كَٱنْظُوٰ لِيَهُ وَيَصْحِ بُوْنِي الْحَالْمُنَاكَ بَعَدَانًا لَنَتْعَ قَلِيلًا وَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الِعِتْوِيسَيْنَ لِاللَّهُ تَدَلِّجِ مُولِا وَٱلْبَيْنَ مِ الدَّوْلِيَّةَ وَاطْلِيَّهُ أَنْ أَوْلُ لَمُ يَتَوْلُهُ مَعَ إِلَسًا إِنْ لِكُلَّا مُعَالِرًا لَذِي إِلَا مُعَالِرًا لَذِي إِدَا مِنْ أَجْلِ أَنْ خُلِكَ وَاجِبُ لَمْ عَلِيْهِمْ وَكِينَ كَالَ السَّعُونِ يُشْرَكُونَعُ فَالْوَجَالِيَّاتِ أَلَّهُ لِيَجَوِّلُ عَلَيْهِ الْمَخْلِدُهُمْ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال وينال بنبايا وقد المكارية عَالَ الْمُ الْمُعْلِمُ وَأَنَّا مُنَّالُمُ وَالْمِنْ وَلَيْ الْمُولِي وَسِيدُوا مِنْ وَالْمُ السَّيْخِ يَنَهُ مَنَّ وَاللَّفِي النَّعَبُولَ مِي إِلْهُ اللَّهِ لِلْهِ إِلَّهِ مِنْ يلفني كالنيئ بتنادف وأنج المؤذية وتتنب كالنوة

وَقَانَهُ هُنَّ لَكُمْ عَنْكُم عِنْ كُولُ إِمْ يِ وَانَامَسُ زُنْدُونِ وَأَجْتُ أَنْ تَوْوَالْجُ حِينَ إِلَا لِمُ الْجَالِكِ وَدَعُمُ فِي النَّيْسُ الْإِنْ وَٱللَّهُ وَإِلَّا الْجُلِّ وَٱلسَّرَامُ يَشْفُحُ إِنسَيطَانَ عَاجِلا يَجَتَ أَعْلَامِهُ وَنِعَتْ سَيَّانِا يَنْفُعَ البَيْنِي لَوْنَ مَهُمُ يَعْمِيهُمُ السَّكُمُ طِيمًا ثَاوِسٌ إِلَيْنِي عَيْمً ولوفيوس وبالمتون وسوسيبط وانسيباكي وأفييكم السكم الاطرابوس الزي خططك هذه الرسّالة بنعة بنّا البعديم الْتَلَمُ عَايِوسَ الَّذِي يُضِبُ فِي إِيْضِيْفُ لَكُنَّ لَالْمِيْعَ وَكُلِّهَا ٨ بقريم السَّلَمُ آكِيتُ طُوسٌ صَاحِبُ المَدِينَةُ وقوا لطُوسٌ لِلاَجْ ٩٦ فَقَهُ قَادِثُ عَلَى تَبْسِينُمُ عَلَيْ شَرَاي إِلَّتِي أُبِيِّ رُفِيعًا بِسَسُعَ الْمَسْخِ الْمَسْخِ ا باعلان السِّرِ الَّذِي وَان سَنوالمان وهوا الله ف الله ا مَذَا النَّمَانِ مِنْ مَهَلِ النَّهِ لِلَّهِ مِنْ مَنِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال المشغرب بشماع الإيمان الزيعوا لإيم وجد للا المربيس التي م اللهوالآباد آيز في أنع أنع أن المناه المنهم مع والميون مينون في المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة ﴿ وَحَالَ لِنِهِ مَعَامِنَ وَرِينِيهِ وَالْعَرَقِ مِنْ وَالْعَتَ عُوْدِ الْعُتَّ مِنْ وَالْعُتُ مُنْ وَالْعُتُ ﴿ خَادِمَهُ هِيمَتُهُ فَيْوْرُوسَ وَالْمُتَّحُلُودِ عَالَمُ الْمُنْ عُلِيدًا عَالَمُ الْمُنْ

﴿ ﴿ اِتْرَاالسَّلَمْ عَالَمُ أَلُكُ لَلْنَعْبُولِ لَمَّ يَدُّوا الزَّوَاالسَّلَمُ عَلَّهُ إِلَّا الزَّوَاالسَّلَمُ عَ > آعِلَ يَتِ آيِنُ طَابُولَتُنَ افْزُوا السَّلَمَ عَكَ عَرُودِ بونَهُ سَبِي التوالسم عَلَا المِليَسُونا رقيتنوسَ اقروا السَّلَمَ عَلَا ﴾ آطريفينا واطريفوصا التَّعِين في مَنتَ رَبِّا افروا السَّلَمَ عَلَا ٥ بَرْسِيطًا جِيسِنَى إِنَّى إِنْ الْمُؤْمِثُ لَيْرًا فِي تَدْيَرُوا وَاللَّهُ عَلَا الوفتوللنقيوية سَيَّرِنا وُعَلَيْ سِيوالَّيْ هِالَّيْ عِلَى الرواات لَمَ عَلَا المَّوْنَعُ إِلْمُونِ وَلَعَالَمُ غُنْطًا وَهَنْ عِلَى وَبَطْرُوبا. وَٱرْمَا ٨ كَلَاحُ وَإِلَّا إِنَّ كُمُّمُ اقْرُوا السَّلَمَ عَلَا فِيكُوعَ مُن ويولِيا وَإِنَّا لَا وأخينة وأولبان وعلى عين من من الاطهاد واليسلير والمارة والمار اللَّيْ وَيَعْمُ لِمُ السُّلَّمُ وَأَنَّا النَّا لَكُمْ يَا يُحْدِيدُ الْتَجْرُوا وكالنيت فأوك التشيين والفرق والحاكنين التعليم ا الَّذِي مَا مُنْ اللَّهِ عَنَّى نَبَاعُ اللَّهُ عَلَمُهُ وَإِنَّ الطَّبَقَةَ النبية عَلَيْ مُوالسِّمُ وَلَيْنَ كَالْوُنَ لَيْنَ إِلَيْنَ عَالَمُونَ لَيْنَا إِلَيْنَاعَ السَّيْخِ عُلْمُا عَلَيْهُ وَلَهُ لَنَهُمْ وَمَا لَهُمَا إِنَّ الْعَلِيمَا تِدَوَّا لُوَعَاماً إِرَّالِيَّا يُخِلُونَ فَلُونِ السَّكَا والمستنز مُسَلِينًا

إِ أَنْ تُؤْنَ إِلَيْكُمْ مِنْ عُلَا وَاجِنَ وَكُلِيكُ فَيْكُمْ شِقَاتُ بَلْ تَكُونُوا كَامِلِينَ وَيَهُ وَاجْلَهُ وَلَأَي وَاجِدٍ فَقَدْ أُرْسِلَ إِنَّ مِنْ لَم الْجَوْتِي المُنْ يَنْ الْكُورُا أَنَّ لَيْهَا مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلِكُ وَمُعْ وَذَرِلكَ إِنَّ مَنْ لَمُ مَنْ فَعُولُ آنَا مِنْ حَزْدِ بِولْسَ وَمِنْكُمْ مَنْ فَكُ النايزج فيوكافًا وَمِنْهُ مَنْ عَوْلِ إِنَّا مِنْ جَوْدِي اَفُلُو وَمُعْمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِنْ لِلْكِيْجِ وَإِذَاكُ أَنْ الْفَالْ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٧ أَمْ صُلِبَ بَولُنَّ فِي سَبَيِمِ أَوْبِأَنَّ مِ وَلُمُ كَالْتُ مَعَلِمُ الْمُ المُعْدِينِ إِنَّا النَّافَاعُ عُلَاللَّهُ حِبْنَ لَمَ اصْبُغُ أَجَالُ مِنْكُورٍ فِيكُ ﴿ غَبِمَ يَوِينُهُ فُوسَ لَغَا بُوسَ لِبُلِا بَعْوُلَ قَابِلُ إِلَّهِ صَبَعْتُ ﴿ لِحَالِبِا أَشِّي ثُمْ صَبَعْتُ أَبْضًا آهُلَ بِينِي ٱصْطَا فَانَا وَالْعَالَ ا أَبَّيْكُ مَعْتُ أَجُدًا عُيزَ فَولاً ﴿ وَمَ يُونِيلُنِي لِينَ إِلَّهُ وَمَّ اللَّهِ اللَّهُ وَمَّ ٢٠ أِللنَّاشِينِ الْمُعَلِّمُ الْكَلَامُ إِيَّلَا يَعَظَّلُ صَلِيبًا لَهُمْ مَعُ أَنَّ وَلِوَالْعِيِّلِيْسِ عِنْدَالْمَالِينَ وَعَالَهُ وَإِمَّا عِنْدَمًا جَيْ مَعْ شَرِّلُا جِياء فَعُوا يُزَالُهِ وَفُونِهُ وَالْذِبُ إِنَّ أَيْلُهُ جِلْمُلَا إِنَّادُولُ عِلْمُ الشَّعَلِينِ فَأَنْكِيدِهُ وَأَنْكُلِينِهُ

ويستسيط الأن والإن والروج الثاري الاكفار والإن المِسْلَةُ الثَّ سَالِيَهِ م قيم الأولد الكهل فورينية ﴿ وَا وَنَهُ مُنْ اللَّهِ عُولَتُوالْ اللَّهُ عَالِينَ عُولَتُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّالِ الللَّهُ وَاللَّ اللَّجْ الْحَامَةُ الْمُعَامِّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المتنابين بيلخ السيع مع عِيْج مَن عُولِ مِنْ المَا المَيْنَ السَّيْخِ فِي اللَّهِ لَمْ وَلِنَّا ٱللِّكَةُ مَعَمْ وَٱلسَّلَمُ الله مِنْ اللهُ وَالْمِنَا مَنْ بَيْنَا يَسْوَعَ الْمِنْ مِنْ الْمَاسْطُولِ اللَّهِ ٦عنم فالحبين عَلَيْ فِي وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَعَابِيسُعَ السَّيْخِ ١٦ أَنِي ٱسْتَغْنَيتُمُ بِونِ كُلِّ أَيُّ فِي إِلَيْكُ إِن إِلْكَلِمْ وَفِي كُلِّ عِلْمِرْ ٨ كَايَجُنَّ عَنْ فِيهُمْ شَقَادَهُ الْسَبِيْجِ اللَّهُ مَا لَمَنْ صُوْا وَاجِلَةٌ مِنْ المتواهدة القَدْ التَّوَقَعُونَ فَهُوْ رَايِنِا يَسْعَ الْمِيغِي الْرِيْ فَوَ المنظمة المالية والمالية والمكانون المكانون المكانون السَّيْخِ لِأَثَّالَةَ لِمِنْ عَالِمِنْ الْرِيْهِ رَدِّعْنَا المولا المنوية في المنافع المن

إِلاَ يَعْتَظِرُ يَا فَيَ يَدِيهِ إَجْنُ مِنَ الْبَشِورَ وَأَنْمُ أَيْضًا مِنْهُ مِينَا عَلَى اللهِ المَسْخِعُ ٱلَّذِي صَارَلْنَا إِلَا مُنْ قَبِلِلْ اللَّهِ بِرُلْكُ مِنْ الْمُلْكِ بِرُلْكُ اللَّهُ وَفَلَاصًا المُعُومَ لَمُونَ مُنْ الْمُعَرِّفِوا وَيَ مِلْمُعِينَ النَّاجِينَ الْمُعَالِقِينَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُ أَنِّلُم بِكُثُونَ الكَلْمِ مَعْامَتِهِ وَلَا بِأَلِمْ لَهُ مَثْرَكُمْ مُثْرِكُمْ اللهِ ٥ وَا أَفْضِ عَالَمَهُ إِنَّ أَغِرِفُ شَيْدًا عَرَيْكُ الْمِعْ الْمِنْعُ مِن ومَعْ فَيْ مُعْ الْمُصْالَحُلُوبًا وَلَنْتُ فِيلَمْ عَلَى عَالْ وَجِلِ ٧ وَعُونِ مِنْ إِنْهِ وَرَعَدَهُ وَتَنْشِيرِ فِي وَتُولِي إَيَانَ مِنْ الْمُناعِ الجِلْوَالْنَاسِ وَلَكِنْ يَرْهَالِ الْنُوَّةِ وَٱلْوَجِ وَيُلَّا يَوْلَ إِنَّا لَكُ إِجْ إِنَّا مِنْ أَلِما مُلِياً مُلِولًا فُوتِهِ وَقُوتِهِ وَالْمُوانِثُولِي إِلْهِ اللَّهِ وَالْمُوانِدُ اللّ إِلَا الْجِيلَةِ وَلَيْسُ عِلْمَ مَانِهِ ٱلْدِيبًا وَلَا عِلْمُ مَلَاطِيبً هَذَا الْعَالِمُ الَّذِينَ وَوَلُونَ وَلَكِنَّا سُطِحْ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السِّيْرُ الَّذِي مَ يَوْلُ مُسْتَسَتَ اللهِ وَكَا رَالَهُ وَنَعَامُ مَعْتَرَافًا تَبْلُ لِعَالِمَنَ الْجَدْرِيّا يَحْنَ زَلْكُ إِنَّى لَمْ يَعَرِفُهُ الْحَدُّ مِنْ عَلَاطِينِ فَإِنَّا لَنَيَّا وَلَوْا مُمْ عَنْوَهَا لِمَا صَلَّهُوا رَّبُّ الْمُ وَلَالَهُ وَالْمُورَ الْمُؤْمِ إِلَّهُ مَا تَزَّعُينُ وَمَ السَّمْعُ الْوَلِيَّ

﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللّّهُ مُن اللّّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُلّمُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن ا ﴿ أَجِبُ ٱللَّهُ أَنْ إِنْ إِلَّا إِنَّا لَكُونُونَ الْإِنْ النَّا اللَّهُ وَزَلُهُ الْمُونَا فِي ۗ ﴿ لَا لَيْمُولَا يَشَا لُوْلَ الْآيَاتِ وَأَيْنِوْنَا يِنَيْنَ يَظْلُمُوْلَ إِلَيْكَ اللَّهِ لَكَ النظمون المتعرو وجعالة عندسا يراكشعوب والأنج للمعودة المالايتان والمبعود وسابران فوي والمسيخ عنده الْمُنِالُةُ وَجِيدُهُ اللَّهِ لِإِنَّ لَا مُسْتَعْمَةُ مُنْ اللَّهِ الْجِحْمَ اللَّهِ اللَّهِ الْجِحْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال ٩ مِرَالْنَايِرِ جَيْعًا وَٱلصَّعْفَ ٱلَّذِي مِنْ يَالْكِيدِ ٱلْوَيْمِ الْقَلْ وَ الْعَنَاسِ أَنْظُوا لِمُفْرِكُ مَعَوْلُكُمْ الْجَوْلِي إِنَّهُ لَيْسَ لَمْ مِنْ ال جَمَالُوا لِمُسْتَدِينِينَ فَالْمِينُ فِي الْمُرْتِينَ فَالْمِينَ لِمُنْ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ وَ وَيُ الْمِنْ إِلَيْنِ إِلَا مُا الْحَدَالِ اللَّهُ الْمُعَالِلَا الْحَدَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه ٱلنَّيْ الْخِرِي مِ الْجِرْ الْمُتَارَضَعَمَا المُل الدُّيْرَا الْمُأْوَافِي فِي النَّجُواعَدِينَا ٱلسَّمَاءُ وَالْمُوافِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل والمناف والنيزة يعتدون البطل وم المؤدد

المَا اللهُ وَالْسُطِينِةُ وَلَكَ وَاللَّالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كِعِنْدِيْدُنَ وَجِيْثُ يَهُونَ فِيْمُ أَلَهُمَّا لُهُ وَالسِّمَا أَن وَالسِّمَا فَ وَالان مِزَّاكُ والشُّتُمْ بَعُدُجَتَكَانِيِّنَ تَشْعُولَ فَإِلَى الْمُتَكِنِّ وَاذِا كُالْلَايْتَالَ عَلَا يِنْكُمْ يَعُولُ آنَا مِنْ حَوْدِ وَلَيْنَ وَأَخَرُ يَعُولُ وَانَا مِنْ عَوْدًا لَكُونُ ٱلْكَثْنُمُ مِنْ لُجَنَدُ لِينْ إِنَّ لَنَّ وَلَيْنَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ يَدِيهِ عُلَا أَنْسَالِ مِنْ أَوْلَ الْمُعَالَمُ اللَّيْ الْمَا عَلَاهُ ٱللَّيْ الْمَا عَلَيْ ٧ وَٱلْكُوْمِ عَنِي وَلَكِنِ لَقَالَ ٱلَّذِي ٱلْبُتَ وَرَبِّي فَلَيْسَ لَا الْمِنْكِيُّ ا مَا التَّاقِي الْمَالَةُ الَّذِي يُنْبِثُ وَالَّذِي وَالَّذِي يَعِيمُ اللَّهِ كَيْمْ فِي فَيْ وَاجِلُهُ وَالْإِنْسَالَ الْحَدُلُجِدُ لَهُ عَلَى قَرْدِ نَصَبِهِ \* أَنْ مَا يَكُولُو الْمَالِ وَإِنَّا عَلْنَا وَغِرْمُنْيَنَا مَعَ أَنَّهُ وَأَنَّمُ عَلَ لِللَّهِ وَيُنْيَانُهُ وَلَا عَلَى الله السِّوالْيَ يَعْنُ لِي وَضَعْتُ اسَّا مَّا كَا يَضَعُ الْمِنَّا الْجِيمُ ا كَاعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ فَلَيْنَظُرُ كُلُّ مِنْ مِنْ لَنَّاسِ لَيْفَ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ الْمَامَاتُنَا مِثْلَحَدُ سِوَى فَلَا الْإِنْيُ وَجَعْتُ مَلَى فَلِوْلَا فِلْأَانُ يَضِعُ وَفِونَسِينَ عُ الْسَيْخِ بِوَإِنْ مَا أَعَنَّ هُ فِي الْاسْتَاقِينَ وَعَلَا الْوَفِظَةُ الْمِجَانَ لَيْهُ الْمِحْدِينَ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ

وَإِلَّ إِمَّا أَعُنَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ فِي إِلَى اللَّهُ وَلَهُ فَامَّا عَنِي فَقِدْ أَعْلَى اللَّهُ وَالْفَال بِرَابِهِ وَإِنَّالُونِ مَ يَعْرِفَ رَفِي صُلَّانِي وَأَغُوارَا لَهُ إِيفًا ؙ ٶڒؙڷڵڹؚڲؾۼڔٛڬ؆ٳٳٛٳڎٟؽٵڮٳڷٳ۫ۺٵڹٳڸۜ۠ٲۮڎڿٵؖٳۅ۫ۺٵڔ۫ڵۣڷؚڒڲڣ سَلَ عَلَا لِكَايْفًا لَا يَعْلَمُ أَجَلَ مَا فِلْقَعْ الَّارْفَيْحُ ٱللَّهِ فَامَّا خُلُّ ٥ فَلَمْ لَغِظُ لُعْتَ مَذَا الْعَالَمُ بَلَ إِنَّا أَوْتِينَا ٱلدُّفْجَ الَّذِي اللَّهِ سَيْلَ لِنَعْرِفُ ٱلْعَطَامَا إِلَّى عَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴿ وَعَلْوِ ٱلْكِشْرَا ۗ اللَّهِ ٧ مُنْطِقُ فِي الْمُسْتَ رِسَوْلِيمُ الْمَجْرِكُةِ ٱلنَّاسَ الْمِنْ فِي يَنِفِلِمُ الدُوْجِ كَتِدْنُقَايَتُ لِلْوُجِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَ اللَّهِ يُعِيشُ اللَّهُ مُسِ فَإِنَّهُ لَا يَعْبَلُ مَا الْوُرْجِ ٱللَّهِ لِلاَّبْهَاعِنَهُ المجَالَةُ وَلِيَتَ فَالْمُ تَطِيْعُ يَعْرِثُ اللَّهُ إِلَى حَ يُوَالُ الْمِنْحِ إِذَالُ الْمِنْحَ إِنَّ وَ وَالْفِي عَالَيْنَ عَرَثُكَانًا مِنْ فَعِيدًا لِمُعْرِقًا لِمُعْرِقًا لِمُعْرِقًا لِمُعْرِقًا لِمُعْرِقًا لَمْ الْمُعْرِقُونَ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِقُونَ اللَّهِ الْمُعْرِقُونَ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلَّالِيلَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِيلَّةِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ اللَّل المُ الدَّيْدِ وَأَمَّا خِنْ إِنَّا الْمُعِيمُ لِلْمِيمُ وَانَا بِالْمِحْ لِيَا الْمُعْلِمُ الله المُحْتِلَمُ خَالْتُكُمُ الرُوحَانِينُونَ وَلَانْ حَالْتُكُمُ الْمُعْتَلِكَانِينُونَ الْالْاطْفَالِ فَالْإِمَالِ الْمَبْعِ عَلَمْ الْمِيْدِ عَلَمْ الْمِيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَانَظُمُ الْمَانِكُمُ الْيُومُنُ مُلْعُ ٱلطَّعَامُ لِأَلْمُ عِنْدُ

ٱنْ تَكُونِي ٱوَالْمُ اللَّهِ فِي كُلُّهُ فِي تَلَا المَا الْحِيَّا أَلَيْنَا الْمِنْ الْرَبِّي الْحِلْثُ ٧ أُجِرِّنْ مَنْ فَهْبِي فَرْوْهَا مِنْعُ أَنِي لِينَ مِهَا فَالْبَرُونَ وَالْمَانَزِينِ وَدُمَّا إِنْ وَالرَّبُ وَلِمُنَامِنَ الْأَنَّ لَا يَنْهِي أَنْ يُحَلِّوا اللَّهُ أَوْلَا اللَّهُ الْمُنْ الوقت جَنَّي يَا إِن ٱلرَّبُ ٱلَّذِي إِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ مُعْمَا إِذَا لَتُلُوْبِ وَإِنَّا لِهَا فَمَا أَنْ الْوَثْ الْمُحَدُّ مِنْ اللَّهِ لِإِنسَانِ وانسان وهاو النطوب الخزي والجلام تضم عكافي وَعِلَى اللَّهِ فَيَنْعِلُوا بِنَا ٱلْأَجْنِيدُوا مِا مُورِيدُونَ وَلِجِيدًا مُشْتَكِيْدُ لُكُونَا عَلِي اللَّهِ مِنْ إِجْدِ لَنَ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ يُكِ لَكَ وَلَمْ تَأْخُلُهُ وَإِنْ كُنْتَ وَرِأْ شَتَوْفَيْتُ شَيِّتًا لَ فَإِنْفُ فَيْ فَيْ كَأَنَّكُ لَمُ الشُّمُونِةِ ٱلْمُصَبِّعُ مُمَّا لِظَاءً ٱلسَّعْدَيْةُ وَمَلَكُمْ وُوَيْنًا لَيْتُمْ مَنْ مُكُنْمُ لِمُنْ إِنَّ فِي كُنَّ لَيْنًا لَمُعَلِّمْ وَقَالًا لَمُكُنَّ إِنَّا يَخْلُ إِلَّا المنظر الماجعكنا الله الحريق المتواد والما المعالم مناطر وللويلة والتاس منتا والمعالية عُقَالًا فَإِنَّا وَإِلَّ مِنْ إَمِلِ لَيَسْخِوْفَا مَّا النَّهُ فِي عَالِهِ اللَّهِ والكالج فعقا فالم أفيا والمعلون

نَسْبَخِ أَنْ كُلُ إِنَّانِ وَذَ إِلَا أَنِكُ لِمُ الْمُؤْمُ لِمُ لَا ثَمْ إِلَّا إِلَّا اللَّهِ لَا تَمْ إِلَّا اللَّهِ م يَسْتَوِفَ ٱلطَّا أَجْزَيَهُ كَالَّذِي يَجْرَفَ كَالْدَيْ عَيْدَ رَحُولِهُا وَالْمُ وَالْمُ مَا لَكُونَ الْمُالِقِينَ الْمُالِقِينَا الْمُعْمِدُ الْمُلْكِونَ الْمُوالِقُونَ الْمُ و الله والنوام والمنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة وطَاعِرُ وَعُوَانَتُمْ فَلَا يُضِلُّنَّ آجَدُ نَفْسَهُ وَمُزْعَلَى عَلَمُ اللَّهِ الْمُوْرِ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ المُعْلِيمُ وَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ا عَلَا يَعْتِي زُلْ لِذَلِكَ أَجِنْهِ زُلُولِكُ أَجِنْهِ وَلَا عَرَا لَا لِللَّهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَهُ كَانَ آوَا مُلِنَّ إِمِالْطُهُ الْوِللْمُيَا وَلَا لِمُنْ إِلَيْكُ الْوَالْوَةُ التقنيوالأشيا القايلة أوالني فن بالكفاد والمنيا والمعولة والم المنبع والمناخ المناف ويعنو النزاد فلنكن المنافر فلم النبخ تحريق والمراكب والمناف المان الموجد الدينة عالى المانا المانا المانا المنافعة

وَالْهَافِهِ إِنَّا عَتِي خُوجِيا عَ عِطَّاشَ عُرَّاةً مَعْنُ عِنْ السِّلْهَ فَالْإِنَّاءُ وَالَّهُ فَالْدُومِ مُلَّهُ فِي لَوْتَهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي لَا يَعْنُونُونَ اللَّهِ فَاللَّهُ فِي لَا يَعْنُونُونَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللّلَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللّلْمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّاللَّذِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّ > لَيْتَ لِنَامَوْضِعُ إِنَّامَةٍ وَمَتْعَبُ مَعَ ذَلِكَ فِي الْحَدِّ بَأَيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل ٢ يَشْتُونَنَا فَنْبَا رِلْكَ عَلِيمَ وَيَظُمُ وُلِنَا وَجُنُ نَصْمِرُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُنْفِيمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو ٢ يَفْتُونَ عَلَيْنَا فَنَوْعَبُ إِلَيْفِم وَحِرْنَا كَنْفَا يَهِ ٱلْمُنْيَا وَأَلْفِ مَلَ مَنَا آلِهُ فَإِنْ فَالْآلُونَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِ فَاللَّهُ فَاللّلِهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِكُ فَاللَّهُ فَالْ اللَّلْمُ لِلللَّلْمُ لِللللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ لَلْمُ لَلْلَّالِ لَلْمُلْلُولُ لَلْلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللَّهُ فَاللَّالِ لَلْمُلْلِلُولُ لَلْلِلْمُ لِلللَّالِ لَلْمُلْ ه ١ أَنْ يُسْتَنْ عُهُ وُلَّا إِلَا لَهُ وَلَيْنَ لِأَوْسَالُ وَيَخَلَمُ أَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال ٢ الْاَشْيَاءُ وَكَالِمُ الْاَسْمَاءُ الْأَجْرِيَّا وَالْمُحَالِمُ اللَّهُ الْمُحَالِمُ اللَّهُ الْمُحَالِمُ اللَّهُ الْمُحَالُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ٧ مَنْ لَمُونِ مَنْ الْمِسْنِ مُلِكُمْ الْمِسْنِ الْمُلْمَ الْمِلْمُ الْمُلْمَ الْمُلْمِ الْمُلْمَ الْمُلْمِ الْمُلْمَ الْمُلْمِ الْمُلْمَ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الما الله المناد المنظم المنظم المناك المناك المنظم المناكم المنظم المناد المنظم المنطب المنظم المنطب المنظم المنطب المنظم المنطب المنط الله والدُلُونَ وَجُعْتُ إِلَيْهُ إِلَا أَناوسَ كَالَّذِي مُوا يُعْلَمُ الْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّ الْمُونِ لِينْحِوَلُونَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ الْمُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اوقوا مُسَالِمَ فَعُمْ مِنْكُمْ أَيْلِا ٱنِينَا وَلَهِ إِنْ مُنْ الرِّي مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال العُدُوْمَ عَلَيْكُمْ كَا لِأُعْرِفَ قُولَ أُولِيكَ الْمِينَ لَسُنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المُونِيُّ الْفُسَّعُ لِلْ يُحْوَيَّهُمْ لِأَنْ مَلَوْتَ اللَّهِ النَّا الْمُعَالِمُ الْمَا لَمُ الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمِا لِلْمَا الْمَا الْمَالْمَا لِلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَ مَنْ الْقُوَّةُ وَلَا لَنَا فُونَ الْخُومَ عَلَيْهُمْ أَبِعَطَا الْوَالْمُ وَاللَّهُ الْوَالْمُ الْوَالْمُ الْ 

التغنيليلم أنعكذا لَيْسَ فَيْلُم عَلِيمٌ وَاجِلْ يَسْتَطِينُ أَنْ يُضِلِح ٥ وَلَوْعَنَيْتُ مُولِاً لَكُنْمُ إِذَ أَنْ عَنْ فِينَ أَنْ فَيْنَا فِيكُ وَإِلَيْ اللَّهِ وَالْجِنْدِ جَيَّ اللَّهِ الْمُحْ أَكُاهُ أَوْيَنَا فِيكُ وَإِلَيْ وَ ﴿ وَإِنَّا عَنَيْتُ مِعَدًا لَّذِي دَبِّنَ إِلَّهُ أَلَّا عَنَالِمُ ﴿ لِيزِزَلِا وُمِنُوزَالِكُ اللَّهُ الْقَالَ الْحُبْمُ الْمَاكَمُ النَّا الْمُ النَّا الْمُ النَّا الْمُ النَّا الْمُ النَّا اللَّهُ الللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ﴾ وَمُنْ أَصْلِ اللَّهِ مُنْ يَكُمُ أَنَّا وَكَالَ إِنَّا عَالِمُ الْوَالِيمَ النَّفْظَةُ وَلَا وَإِنَّا عَالِمُ الْوَقِيمَ النَّالِيمَ النَّفِيدَ وَلَا مُنْ النَّالِيمَ النَّفِيدَ وَلَا النَّالِيمَ النَّفِيدَ وَلَا النَّفِيدَ وَلَا مُنْ النَّفِيدَ وَلَا النَّفِيدَ وَلَا النَّفِيدَ وَلَا النَّفِيدَ وَلَا مُنْ النَّفِيدَ وَلَا مُنْ النَّفِيدَ وَلَا مُنْ النَّفِيدَ وَلَا النَّفِيدَ وَلَا مُنْ النَّفِيدَ وَلَا النَّفِيدَ وَلَا مُنْ النَّالَةُ وَلَا مُنْ النَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّ ٥ اَدْعَا بِلَكُنْزِنْ كَافِلُ اَدْسَّغِيْنَا السِّفِيقَاءُ اَدْسَّحِينًا الْمُنْ أَلْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الله المنظمة الما ومن الما الله المنظمة المناه المنظمة المناه والمنظمة المنظمة ٧٠ أُدِيْنَ كَا يَجِينَ عَنْ إِمَا يَنَا إِنْهُمُ ٱللَّاخِلِينَ ﴿ ٱلْأَنْتَانِ وَكَا الْفَيْدِ أَوْنَ وَكَا الْمَفَاجِعُونَ لَالْقَانِ وَكَا الْفَيْدِ أَوْنَ وَكَا الْمَفَاجِعُونَ لَالْقَادِ المَهُمُ اللَّهُ يَجْتُونِيُ ٱلْكُرُونُهُمُ إِذَا كَانَتُ بَيْنَهُ وَيُؤَلُّونَ أَوْلَا لِمَا لِلْعَالِمَ اللَّهِ وَالْمَاسَدُ وَالْمَاسِدُ وَالْمَاسَدُ وَلِيْعِيْدُ وَالْمَاسَدُ وَالْمَاسُونُ وَالْمَاسَدُ وَالْمَاسُونُ وَالْمَاسُونُ وَالْمَاسُونُ وَالْمَاسُونُ وَالْمَاسُونُ وَالْمَاسُونُ وَالْمَاسُونُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعْمِينُ وَالْمَاسُونُ وَالْمَاسُونُ وَالْمُعْمِينُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعْمِينُ وَالْمُعْمِيمُ وَالْمُعْلَقُ وَلِهُ وَلِمُ الْمُعْمِيمُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِيمُ وَالْمُعْمِيمُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمِيمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِيمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ ا اَوْحُصُومَةُ عَلَيْ أَنْهَا ضِيَهُ إِلَيْ الْفِي إِنْ اللَّهِ الْمُورِينَ أَنَا مِنْ مُ لِلِنَّا لَمْ اللّ ا الكَلَيْنَ الْخُلُونَ أُنَّ لَا طُعَادَ يَدِينُونَ أَنَّهُ الْمُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٧٠ إِنْهِ تُكَانُ أَنْكَسُمُ الْفَالُمُ أَنْ تَعْضُوا هَ فِيهِ ٱلْقَضَالَ اللَّهَا اللَّهَا أَنْكُ لَطَاعِ لَيه ﴿ اَتَمَانِهِ أَنْ أَنَّا إِنْ لِلْهِ اللَّهُ مُمْ إِلَّهِ مُنْ إِلَّهُ مُنْ لِلَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ اللّ الدُنيَا وَلَانَ اللَّهُ الْمُ اللِّهُ اللَّهُ اللّ المُوْا أَدُنَا مَنْ فِي الْمُعْدَا وَبَيْنَا وَمُنْ الْمُوالِي الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ لِكُنَا وَإِلَّا الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا وَلَا الْفَاصِينَ وَكَا الْفَارْمِينَ أَوْلَكَا طِنِينَ أَرُعُا

وَيُنايَنُوعَ الْمَنْ عُرُنَا لِلْعُواتِ وَمُونِينِهُمُنَا الْمُعْلِقُلُولَ الْمُعْلَمُونَ وَكَذَرِكَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُونَ وَكَذَرِكَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل اَوْمَا الْخُلُولُ أَنْ الْمُلْكُولُ الْمُنْ ا عُضُوالَيْبِمِ فَجُعُلُونَهُ عُضُوالِلِنَّالِينَةِ مَعَادُاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الل نَعْجُاوَاجِلُا أَهُمُ الْمِلْ الْمِنْ الْمِلْ الْمُولِيَّةِ مِنْ الْمُحْلِيَةِ مِنْ الْمُلْكِلِيَةِ مِنْ الْمُلْكِلِينَا اللَّهِ الْمُلْكِلِينَا اللَّهِ الْمُلْكِلِينَا اللَّهِ الْمُلْكِلِينَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِلِينَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّه ٱلْإِنسَّانَ إِي كَارِجُهُ عَنْجَسَلِهِ إِنَّامًا مَنْ لَكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ ٨ يَكُولُ نُسَانِ فَيَنْمُ مِنَافِقِهِ فَيَنْفُعُ مَلَا وَمِنْفُعُ مَلَا وَاذْ لُلْأَيْنِ المَّنِيَّةُ أَمْ وَالْوَلْمِ لِي إِنَّهُ خَيْرًا فَمُ أَنْ مَنْ فُوا مِنْ إِنَّا لَهُ مُولِا ا تَوْا مُثَرِّينَ مُ المُرْلِ المُوا الا أَنْ يَعْتِمُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله الم الْ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّا لَا لَا لَّهُ وَاللَّاللَّذُا لَّا لَا لَّا لَا لَّا لَا لَّا لَا لَا لَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّا المَنْ تَعَبِّرِ لَ الْمُؤْمِّرِ زَوْجِهَا فَإِنْ أَنْ وَنُ أَنْ تَعَبِّلُ الْمُعْمِينِينِ المَّ نَفِيجِ أَوْلُتُوكِمِ عَهُلَهَا وَأَنْ حِلْ لَلْمُعْرَلَهُ أَنْ يُطِلِّنَ لَأَلَا اللهِ المُناسَّانِيْنَ الْمُنْ مِن فَافُولُ لَهُمْ الْمَا لَا شِيْدُونِ إِنْ كَانْ فَي لَالْمُلْكُ المُنتَتْ بِمُوْمِنَةٍ وَهِي جُبِّ أَنْ فِيمَ مَعَهُ عَلا عَلِيلَ

٨ رجستيد المتالعكون النجساد فرقيها ول الناجا اللها أن المُونِي لَوْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْدِلُمُ اللَّهُ الْمُعْدِلُمُ اللَّ المَّا اللهُ المُعَالِمُ المُعَلِيلُةُ مِنْ الْمُوالِمِن المَّلَةِ وَلَكِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعِلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعِلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعِلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعَلِيدُ المُعِلِيدُ المُعِمِيدُ المُعِلِيدُ المنتخة إلى كروام والتوالية والتنتهاف المزاة بتعلماه تَعْلَىٰ زَوْجَتِوِ ٱلْوَقَّ ٱلَّذِي يَجِبُ لِمَا عَلَيْهِ تَلَالِلَهُ المُوَّاةُ أَيْمًا إِزَاجِهَا وَلَيْمَتِ ٱلذَّالَةُ مِنْكَلَّطَةٍ عِلَى

ا قِانَ كَانْتِ أَنْكَافًا لِإِنَّانِ لَمَا لَدُجُ عَنْنَ مُنْ إِنْ إِنَّا لَهُ لَهُ إِنْ لَا ثَالَ اللَّهُ ال كَنَيْلُكَ ٱنْتَصْنَعَ فَإِنَّ أَنْ ثُونُهُ عِيَ الْكَالِإِنِّهَا نِي بِسَيِّدَافِا مُعُكِّبُكُ المَّنَ نَقَدْ مَارَعَتِيْفًا لِلرَّبِ وَلَا لِكَ الَّذِي دُعَ أَيْشًا خُرًا نَهُ وَلَكُ لِلسَيْجِ لِلاَنَّهُ ٱلْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْنَى لَلاَ لَهُونُواْ عَبِيْدًا لِلْنَّاسِ فَكُلِّ الْمُ عَلَى لَا أَنْزِا لَّذِيْكُ عِمَا لِنُهِ مَا إِخْوِينَ لَيُقِمْ عَلَيْهِ نِيمًا بَيْنَهُ فَهِ يَالُكُونَ وَّامًّا ٱلبُّنُولِيَّةُ فَلَيَسُ عِنْرِي فِيهَا أَنْ مِرَالَّ الْإِلَيْ الْمِيْولِيهَا عَلَى مُشُوْرَةً لَرَجُلِلْ فَعُ ٱللَّهُ عَلَيَّ بِأَنْ لَكُوْنَ مَالْمُؤْمَّا، وَٱطْلَ أَنْ فَانِعِ ٱلمَالَّةَ حَسَنَةً مِنْ لَجْلِ صَلِلَالِ النَّمَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱنْ يُوزَقِ لِللَّهِ إِنْ لُنتَ يَاهَلُا مُقَيَّدُ إِزْوْجَةٍ نَلَا تَطْلُبُنَّى ﴿ فَرُقَتَهَا وَإِنْ لَنْتَ خُلُواً مِنْ لَوَجَهِ فَلَا تُرِدْهَا وَإِنْ أَوْنَ فَيَلَ وَلَا تَلَدُلِكُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ إِنَّ إِنَّالُ فِي إِنَّا إِنَّ إِنَّا لَهُ إِنَّ إِنَّ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّلْحُلَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المُعْكَفْتُونَ مَلَا يَعُمُ النَّمُ إِلَيْ الْعُرُكَةِ وَإِنْ كَانَحُ مِي مُعْلَمُ اللَّهُ النَّهُ وَإِنْ الْمُنْ الْمُعْلَمِ اللَّهُ وَإِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال اللَّذِيْنَ فِي عَلَنَا عَيْزًا بِي آرِقُكُمْ وَأَشْغِقِ عَلَيْمٌ وَٱنْوَلُهُ فَا أَلَّا عَلَيْهُ المُعْفِظَ وَحَايَا ٱللَّهِ مَلْيُقِرُ كُلَّ الدُوعِ عَلَيْهِالِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِلَا إِنَّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَنِينَ مَا هَذَا وَلَنْتَ عَبُلُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْزَقِّحُ فَ إِلَّهِ مِنْكَ الْمُ وَالَّذِينَ عَبُلُولَ كَالُّعُ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّ ٤ لَايُوْمِنُ يَطِهُ وَإِلَمَا أُوَالَوْمَنِيةِ وَالْمَزَاءُ الْمَيْ لَا تُوْمِنَ لِللَّا ﴿ إِنْ ﴿ إِلَّهُ مِن وَالَّافِيلَ إِنَّ لِلاَدَاعُ الْجَاءَ وَالَّمَا الْإِنَّ الْمَالَاقُ الْمَالَا وَ إِنَّ اللَّهُ الْدِوَالْ الدُّوالْ الدُّوكَ الَّذِي كَا أَنْ فِي كُلُّ اللَّهُ مُلْكِالًا الْفُرْقَة فَلْلِكُمْ وَ صَاجِبُهُ وَلَيْغَارِقُهُ وَلِيشَ عَلَيْ لَاخِ الْوَتِمِ لَوَالْمُعَالِ ٧ مَنْ اللَّهُ عَلِهِ اللُّمُونِ لِا أَلْهُ الْمُأْ وَعَانَا لِلسِّلْمُ وَلَا لَا ٨ مَلْ عَلِينَ أَنْتُ أَيْنُهُ ٱلْكُرُّهُ إِنَّالِيَ عَلَيْكُ الْمُعَلِّقُ الْمُرْكِةِ الْمِلْكُونِ الْمُلْكُونُ الْمُرْكُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُرْكُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُرْكُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِمُ لْمُؤْلِمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلُونُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلُونُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ المُنْفَا الزَّعْلَ مَنْ عُلْمَ أَنَّكَ يَجْيَيْ مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا مَنْ مَنْ مُنْ الرَّبِ الْمُنْ مَا لَيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُعَنُّونِ مَلَا يَحْتَرَن مَلِينُ لَلِيْنَ لَلْجِنَانُ شَيًّا مَلَا ٱلشُّرْكَةُ اللَّهُ

لَا يَبْكُونَ وَالَّذِينَ عَجُولَ وَانْفُرُلُا بِعَرْجُونَ وَالَّذِينَ لِمَا الْمُ فَا آجُهُ مَا يَصْلَعُ لِا ثَلَاثِي يَدُنَعُ بُنُولِيَّنَهُ لِلنَّوْمِ فَعَمَّا والساك حَرْقَة مُولِكُ مُولِكُ وَالْمُؤْمِنَ مُنْفَعِ وَنَ وَالْعُمْ لَا يَعَمُا وَرُوْنَ الْمُ يَصْنَعُ وَا لَزِيْهَ لَا يَمْ لَعِنُهَا لِلنَّوْتِ ﴿ فَأَنْضَلُ إِجْسَانًا يَصْنَعُ المُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ وَالْمُؤْاةُ مَا دَامَ بَعْلُهُ الْجَيَّا مُقَيِّنَةً فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٤ تَوْنُوا بِلَاهِمِ لِوَنَّ لَكُوْنُ كَالْزِيْ لَا مُرْدِيهِ إِلَّا عَنْهَا بِعِلْهَا نَعْتَنُ وَتَجُزُلُهَا أَنْ تَرَيُّجَ مَنْ ثَكَاتُ مِزَا لَيُونِنَ اللهُ ؠۣؖٵڒۧ<u>ؖؾ</u>ڣؘۣڠٙڟ۬ٷڟۏؙ؞ؘٙۑۿٙٳۯ۫ڶڠٵڡٙڡۼؘۼۣٙڿۺؚ۠ڵٵؚۣٙٛؽۼٵؿ۠ٳٙڟؙڷ ٦ يُنْضِيَ فَجَنَّهُ وَإِنَّ مُنْ لَكُنَّ وَجُورُ الْبِكِرِ لَفَرْقًا بِينًا ٦ أَنْ عَنْ نَفِجَ ٱللَّهِ أَ وَامَّا دَبَا عِلْ ٱلْأَوْثَا نِ نَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فَلَ الْأَنَّالَّيْنَ أَنْصَرُالِو خِلِ تَفَمَّ لِمَا يُقَرِّدُهَا مِنْ يَعِا وَأَلَّا عِنْدَنَاجِينِعًا عِلْمُ بِهَا وَلَا عِلْمُ مِنْ فَعِ وَأَلُوكُ مِنْ فِي وَإِنْكَالَ تَنُونَ طَاهِمَ فَي يَحَمَّدُ مِقَا وَرُفْجِهِا وَأَنَّزِي هَا مَثَالَتُهُ آجَكْ بَظُلُّ أَنَّهُ قَلْ عَلَمَ لَهُ مَا أَنَّهُ قَلْ عَلَمْ إِلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِعَدُ كَا يَسَخِ لِهَ أَنْ عُلْمَ السنيا أنكف تُجيَا فلِهَا وَالْمَا أَوْلُهَ لَا لِمُنْتَا أَنْفُولُهُ لَا لِمُنْفَعِظُ كَايُّنَا إِنَا إِنَا جَبُّ اللهُ فَهُوَمَعْ وَنَعِنْلَهُ فَالْمَا أَكُلُ والمالة ومع فله المنتقة بالمائد منوا النقراب إي الم خَبَاتِ الْأُعْتَانِ فَإِنَّا تَعْرِفُ أَنَّ لَوَثَنَ لَنَسَ فَٱلْمُعَالِثَيُّ فَي ا يُؤْتَشُعُ لِلْحَسَنِ إِذِلَاتَهُ مَوْنَ إِنْ مُوْرِاً اللِّنيَا فَإِنْ فَالْ فَاتَّهُ لَا إِلَّهُ غَيْنَالُهُ إِلَى إِلَا إِنَّانَتُ اَشْتِيًّا مِنْ إِنَّالُكُمَّاء السَّانَ اللَّهُ يُعْزُلُ بِعِودَيْعَابُ بِبُنُولِيَّنِهِ إِذَاجَانَ إِنَّا وَٱلْاَرْضِ أَنْهُ كَيْ الْمُعَهُ كَأَثَدُ تُوجِدُ إِلَهُ لَا يَتُرُهُ فَإِنَّ لِنَا إِنَّا لَا أَلْ المُ وَجَنَّتِهِ وَلَمْ يَرُدُّخِ وَلَطْلَحِيًّا ٱلْذَيْنِيعِ إِنَّ الْحَجَالُ الْأَفَا وَاجِلُا هُوَاللَّهُ ٱلْأَبُ أَلَّانِكُ ٱلَّذِي كُلَّ فَيُ اللَّهُ وَخُلْكُ المَايْسُ فَانْمِرُولُمُا ٱلَّذِي قَلْعَلَمُ وَكَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالَمُ وَالْمِدُولَ اللَّهِ الْمُ دَيِّا وَاجِلَا هُوَيِبُنُوغِ المَيْخِ الَّذِيْكُ لَّ بِيلِو وَجُنَّافِياً ا ٱلاَجْنِفَاظِ بِبْخُ لِيَّتِهِ تَكَايَضُطَّةً أُمْزُ وَالْيَجُلَافِ ذَالْ لْ تَبْضَيْهِ غَيْراً لَ عِلْمُ ٱلأَشِيَا ﴿ لِينَ لَيْ عَيْمِ ٱلنَّاسِ }

ٱفْعَابِعَ الْفَا أَنْ سُنَاعِ الْمُ الْمُنَا جَوُلُ مَعَمًا مِثْلَةً إِلَوْسُولِ مُ وَمِثْنَ لَا خُوهِ سَيْبِهِ لِنَا وَمِثْلَ لَصَّعَا أَوْانَا وَبُرْنَا بَا وَجُرَانَا لَا شُلْطَانَ مْ لَنَا ٱنْ فَكُلَّ أَنْ مُن لَّذِي يَعَلَ عَلَا وَيُسْفِقُ عَلَا مَنْ عِندِ ﴿ وَيَ ٱدْمَنِ لَأَدِي يَغْرِينُ كَوْمًا تَكَيَّا كُلُّ مُنْ تَعْزَيْهِ ٱدْمَنَ لَانِي و يَرْعَيْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ إِلْ إِنْ إِنْ إِنْ إِلَّهُ عِينَتِهِ وَعَلْ فَإِنَّا فَالْمُعْيَاتَ ٦ كَفَوْلُ إِنْشَانِ هَا فِي فِي شُنَّةُ ٱلنَّوْرَاهِ تَعَوُّهُما ٱيْفًا، وَذَلِكَ الاَيْنَةُ مَنْتُوبُ فِيهَا مُؤسِّنَ فَيْنَى لَا نَكِيمٌ ٱلنُّوراً لَّذِي بَالْسَنَ ٱلنَّرِيُ إِنَّالَةَ يُعْنِيْهِ أَمْرُ أَلِيَّيْزَانِ بِلْهُوَيَيِّنَ وَالْهَجَ أَلَّهُ المِنْمَا قَالَ فَ إِلَكَ مِنْ أَجْلِنَا وَإِنَّ هَانِهِ ٱلْأَيَةُ إِنَّمَا وَلِيَتُ فِي مُنْكِينًا و لِلْأَنْهُ عَالَى إِنْ الْمُعَالِّينَ مِنْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمُ وَالْمِنْ الْمُعَالِينَ ا النَّفَا لَلِكَا لَا لَكُلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا المِينُمُ الْأَشْيَا \* ٱلرَّوْجَ إِنَّهُ أَعْظِيمُ هُوَ أَنْ يَخْصِرَ مِنْكُمُ الْأَشْيَا المُجَسِّلَونيَّهُ وَادَاكَا لَا فَعُمِراً جَرِينَ الْطَالَّعَلِيكُمْ الْلَيْسَ دُلِكَ لَنَا ٱدْجَبُ وَلَحِنَّا لَمُ نَسْنَعِ لَهَذَا ٱلسَّلْطَانَ الْعِلْ جُنِيَا لَهُ أَنْ وَنَصِيرُ عَلَيْهِ لِيَلَّا نَعَوْتُ الشَّرَيُّ الْسَعْ

ا وَإِنَّ مِنْ لَنَّا مِنْ أَنَامًا فَمْ بِنِيًّا تِهِمْ إِنَّ لَا نَيْ بَالْمُولَ عَلَيْ ا الاَنْفَانِهُ لَا لَنَّا إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ٧ لَا يَعْرِينَا مِنْ اللَّهِ لَا يَحْنُ إِنْ كُلْنَا نَزْدَا دُبِنًّا وَلَا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٥ اَوَايَتَ المَعَلَا إِنَ أَكَ إِنْسَالَ وَانْتَ ذُوْعِلْمِ رُبِيَّا عِيلًا - يَيْنِوالْاَبَا إِن أَيَاثَى لَيْنَ إِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْلِقَةُ فَعَيْنَ مَنَافِرُ ٧ يَ أَكُولَ بِيْجَةِ الأَوْتَانَ فَتُهْلِكُ أَنْتَ بِعِلْدِكَ ذَلِكَ آلْهُ ٨ ٱلصَّعِيْفَ ٱلَّذِي وَثُلَجُلِهِ مَا تَالِيَنِيْ وَالِدَا لَهُمْ لَجُوْلِوا المعُونُ ٩ عَلَمَا إِلَيْخِيْجُ وَتَغْيِعُونَ نِينًا يَعِمُ ٱلسِّيْفِيمُ وَالْمِلِيلِ المُخْزِيْدُونَ وُلِدَ إِلَيْ إِنْ كَانَ الطَعَامُ يُودِي أَجِ إِلَّا أَكُمْ اللَّهُ وَإِنَّهُ الْكُلُّولَةُ الْكُلُّولَةُ إِنَّا لَا لَكُنَّا أَنْ إِنَّ لَمَاتُ جُمَّا ا وَلَشَكُ لِسُولِهِ اوْلَمُ أَعْلِينَ يَكِي يَسْفُعُ النَّيْخُ اَوْلَكُ الم عَلَى إِنْهِ عِلْمَا وَإِنَّ أَنْ يَسْوُلُا إِلَى تَوْمِ لَهَ إِنَّ فَإِلَّا التعول إيدلم وأنتم عَايَمُ رِسًّا لِيَهِ فِي ٱلرَّبِي وَهَلَا الْحِيدُ عِنْ الْمُنْ يَدِينُونِي اللَّهِ إِنَّالُونَ اللَّهِ اللَّ

لِاسْتَغِيْدَا لِلْبِنَ فَكِضَتْ عَلَيْهِمْ ٱلسُّنَّةُ وَمَعَ الْبَيْزَلِي سُنَّةَ لَهُ تَا شَيِيعَةً مِنْ لَأَنْ لَا سُنَّةً لَهُ مِنْ غَيْرًا ذَا ذُوْرَ عِنْدَاللَّهِ ؠؚڵۮۺؙؾۜٞۼ۪ؠؙڵۼڮۣۺؙؾٞۼؚٱڵؽڹۣۼٷؽٲۮۺٙؾڮؚٙڔؠۜڟٵٳڷٙڹڹؙڵٙۼۺؙؽٚۿؙ؋ؙ ڝؚڒؙؙٛؾؗ؞ٙۼٵٛڵٮڹٙڣؠؚ۠ۺؙۼڣ۫ڴٳڵڰۯڿٵٛڵۺٙڣؠ۠ؽ؈ٛۮڵؾؙٳڬٳۜڷۼٙڸ كَٱلْكُلِّ لِإِنْجُ ٱلْكُلِّ وَإِنَّا اَضْعُ هَذَا ٱلطَّيْعَ لِإِلْهُ لَ اَنْزَيْكُا يُ ٱلْبُشْتَرِيْنِ آمَا تَعْلَوْنَ أَنَّ لِيْنَ مَعَادُونَ فَي مَعْرِكَةِ لِلْمُنِ حَالَ الْمُعْمَمُهُ فَهُ وَلَكِنْ السَّانِي الْعَلَبَةِ مِنْهُمُ وَاجْدِ وَكَلَّا ا فَاسْعُوا ٱلان مَعْمَالِتُنْ فِي إِيهِ يَعْمَدُ فَإِنَّ وُلْمَوْ كَانَ فِي ٥ جِهَادِه مِجَاهِدًا بَشْعَلُ لَأَيهُ عِنْ كُلُّ ثَيْ وَهُو لِآء الْمَا يُجَاهِدُهُ لَا الْمَا يَجَاهِدُهُ لَ ﴿ لِيُدُدِ فِوا الإِحْدِيثُ لَدَّيْ يَفْسُلُ وَاللَّهَ عَنْ فَسَعَيْنَا لِمَا لَا يَغَيَّنُ اللَّهِ ا كَانَا هَذَا آشْعَى لَالِشَيُّ جُهُولِ إِنْسَى عُمُولِ إِنْسَى عُرُوبٍ وَهَلَا أُجَاهِلُ لَا فَنْ يَجُالِمِنْ أَجَدَ وَلَدِنَ أَنْ عُجَسَرِيْ وَأَشْتَعْبِرُفُ عَلِيًّا رِّرِيَلْا أَوْنُ لَنَا الَّذِي بَشَّرُتُ أَحَرِينَ أَنْ فَكَالُونُ لَا وَقَالَجِتْ عَيِّ ٱنْ يَعْلَوْا بَا إِنْ إِنَّ إِنَّا أَنَّا كُلُّهُ كَانُوا جَنَّ ظِلِّ السِّجَّابِ الجَا زُوْاجِيْهًا فِي أَلِيْ رِوَا نُصِّبَعُوا جِينًا عَلَى رَبُّ مُوتِينًا

سيه اوماتَعْلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كِي يَفْتِنَا تُؤْنِّينَ بَيْنِ ٱلْقُرُيْنَ وَإِنْ لَانِيمَا لَأَنْجَ بَعْضُ وُلُكُا مَا اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ ٤ يَعِيْشُونَ فَامَّا انَّا فَلَمُ أَشْتَغِيلُ وَاحِيَّةً مِنْ هَنِهِ الْأَنُودِ وَا ٥ ٱكْنُتُ هَنِا لِينْعَلَ لِللَّهِ إِلَّهِ مَا لِيَّهُ لَيْزُهِ إِلَّهُ مَا أَنُ لُمُوْتَ مَوْاً وَ تَعْ يُبْطِلُ مَ اللَّهُ اللَّهُ لَا غُذُوكِ مِنْ اللَّهُ لَا غُذُوكِ إِنَّهُ شِيرُ عِيدُهُ اللَّهُ ٧ - لَهِ يَجْ بَرْعَكَ وَ لِكَ وَ الْوَيْلَ لِهِ إِنْ لَمَ الْبُشِيْرُ وَلَوَلْتُ الْمُ ٨ ٱفْعَلْهَلَامِنْ الْقَالِنْ الْمُعْلِينِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ ٩ فَالْمُا إِذَا كُنْتُ افْعَلْهُ بِعَيْرِهِ وَآيُ فَإِيمَا أَنَا مُؤْمَنَ عَلِيكًا وع المنا فواجري لأن إذا المنتج إلك بسر واجعل الشراة ا إِيلَانَفَ وَأَلَّا الشَّنَعِيلُ إِنْ اللهُ اللهُ الْأَوْمُ جَالَتِهِ إِنَّالُهُ اللهُ ﴿ وَلَهِ إِذْ أَنَا خُرُّ بَرِيُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَدْعَبَّ لُوْ أَنَّا خُرُّ بَرِيٌّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَدْعَبَّ لُوْ أَنَّا خُرُّ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَدْعَبَّ لُوْ أَنَّا خُرِّي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَدْعَبَّ لُوْ أَنَّا خُرِّي الكُلْ وَيُ الْمُونِ وَأَجْهُ وَالْمَالِي مُولِ الْمُؤْمِنِ وَكُلُّوا مِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَدِيَّ كَالِيكُورِيِّ لِأَجْهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ٥ مَنِعَ الْمُنْ يُحْبُثُ السُّنَةِ وَمِنْ لُكُنْ يَكُنْ عُلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ

رَمَّا تُبْتَلُونَ ﴿ يَعْزَيُّهُ ۚ إِنْ مَنْتَظِينُهُ وَا ٱلصَّبْرُ وَاللَّهُ مِيَّاكُ وَبِنُ أَجُلِهَ لَا ٱلْأَشِ إِلَّهِ إِلَيْ إِلَى فَا مَرْ فَالْمِنْ عَبَادَةُ الْأَوْنَانِ ٱلْوَٰلُهَ لَا كَالُيْنَالُ لَلْهِ ذَا وَ لَا تَصُولُ ٱللَّهُ لِيمَا ٱلْوَلَ ٱللَّهُمْ كُانْنَ أَنْكُ حُرِينًا كُنَّ أَيْنَ إِنْكَ عَلَيْهَا أَلَيْسَتُ فِي شَرِلَةُ وَ وَمُ السِّنْجُ وَدَ إِلَى الْحُبُرُا لَّذِي تَكْسِّرُا بَيْتُ فُو شَرِلَةُ \* جَسَدِ لَلْسِيْعِ كَأَ الْهُ إِلَكَ ٱللَّهُ وَاجِرُ لِذَ لِلاَجْ وَأَنْشَاجَيْعًا جُسَّدُ قَاجِنُ وَكُلُّنَا يَنَنَا وَلَهِ رُخَالِكُ لَخُنْوا أَنْظُوا إِلَيْ ٱلِلْ الْمَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا أَيْنَ كَالَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَيُكُونَ مِنْ اللَّهُ وَ ٱلدَّالِيَّ كَانُوْا شُرِّكًا ٱلدُّنِجَ فَا ٱلاَنَافُوْلُ إِنَّ لَوَثَنَ ثَيْ ٱوْالِّنَّةِ يَعْجَةُ الْوَيْنِ ثَيْنَ عَيْ كَالَّهُ مَلْدَ إِلَّا لَّذِي يَذْ لَجِهُ هُ ٱلْوَّنَيِيْثُونَ إِنَّمَا يَنْ يَحُونَهُ لِلشَيَاطِيْنَ لَاللَّهِ فَلَشْتُلَحِثُ ٲڽٛٷٚٷٚٳۺؗۯڰٙؖٳڸۺؘؾٳڟؚۺؘٷڒؘؽۺؖؾڟؚؽۼٷٛٵٵۯ۫ؾۺ۠ڗؖڣؙٲ كَانَ يَنْنَا وَكَا بِمُنْ لِشَيَاطِيْنِ وَلَا تَقْدِرُوا ٱلْنَ شُلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لْمُعَالِدَة رَبِّنَا لَهُمَالِكَة الشَيَاطِينَ الْعَسَانَا لُغِيْدُ وَلِكَ لَبُنَّا لَهُ لَكُونَ إِنَّا لَا أَنْ وَأُنَّونِ مِنْهُ لَقَالْحِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِ إِللَّهُ إِلَّهُ وَأَلَّهُ إِن وَأَكُلُوا جَنِيعًا طَعَامًا وَاجِدُ (وُجَانِيًّا، وَشُرِالُ جَيْنُعُا شَوَا بُاوَاجِيُّا نُوْجَانِيًا وَلِكَ إِنَّهُ مُكَانُوا يَشَرُّ يُوْلَ إِنَّ مَعْزُونُ الْمُوجِ النَّيْ النَّانَيْدِيرُ مَعَهُمْ وَيَلِكَ الصَّعْرَةُ إِلَيْهِا ٤ غَيْرًا ثُلُقَةُ إِيسُر بِكُنْرَيكِ تُرَيِعِ مَسَفَعِلُوا فِي لِيِّنْهُ وَلَانَ الْمُ عِبْرَةُ لَنَا رِلِيلًا نَشْبَهِ عِلْ لَشُرُورَكُمْ ٱشْتَهُوْهَا وَلَا نَكُونُهُ سُغِيِكَ عِيدَ عُبَّادَ ٱلْأُوثَانِ كَاعَبِدَهَا بَعْضُ فُعْ كَاهُوَمَ لْنُونَ إِنَّالِكَ جَلَسُوا لِلاَّصْلِ الشُوبِ ثُمْ فَامُوا لِلْعِبْ وَالْصِّرَاعِ، وَلِلْا نَزْنِيَكَا زَفَا بَعْضُهُمْ فَهَ لَكَ مِنْهُمْ فَ يَوْمٍ وَاجِدِ اللَّهُ وَعِنَّا وَلَا نَجُرِّتِ السِّيغِجَ كَاجَزَّيْتُهُ طَا بِغَةٌ مِنْ هُمْ فَا بَادَتُهُمْ إَلَّا وَلَا نَتُكَمِّرُ كَا تَدَكَّرُ أَنَاشَ مِنْفَعُ فَهَلِكُوا عَلَى كَالْفَيْدِ المُعَدِيهِ الْأَشْيَا كُلُّهَا ٱلَّذِي خَصَ الْمُ الْمُ الْمَا كَانَتُ عَبُّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَخْخِيْفًا وَلْيِبَتْ لِوَعِظَيْنَا لِلاَّنَّ ثُنْتَهَ كَالْمُنِيَا إِلِنَا صَالَا وَ إِنْ إِنْ مُنْ كَالَ يُطُلُّ لَا لَا أَنَّهُ قَلْقًامَ وَيَعَضَى فَلْيَجَّةً عَالِيلًا الله وَأَيْعِيدُ لَمُ مِنْ لَجَّا لِيهِ إِلَّامًا أَصَابَكُ لِنَّا مَن وَٱللَّهُ إِلَيْ صَادِثْ لَايُعِيلُهُ أَنْ يُحَيِّرُوا مِا لَشِيمَا تُعِينُونَ الْحَجَالَ

مِنْ لَنَّا شِ يَجْ يَوْا مُنَشَبَّ فُوا بِي كَا قَدُ أَنْفَتُهُ مِا لَمِينِهِ إِنْفًا وَإِنَّ لَا مُدَجِهُمْ الْمُورِي لِا لَّهُمَّا لُورَ إِنِّي فَكُرْ أَيُّ مَا لَكُمْ وَلا اللَّهِ اللَّهِ مُتَمَسِّهُ وَنَا لِوَصَايَا كَالَادَعْتُ لَمُوْهَا وَأَنَا أَجِبُ أَنْ يَعِلَىٰ إِنَّ أَنَّ كُلِّ مَ إِلَّهِ مِنْ مُ وَرَأْسَ لِمَالَةِ إِعْلُهَا وَرُاعَ لَلْمِنْ إِلَّهُ اللَّهِ نَكُلُ مُجْلِهُ مَ إِن لَيْنَاتِي وَرُأْسُهُ مُغَطِّي فَاللَّهُ يَشِينُ لَا لَتُهُ وَكُلُّ الْمُلْقِرِثُكُم فِي أَوْتَنَبَعِي وَرَانُهُما مَكُنُونُ فَإِلَّهَا تَشِيْنُ كُلِّسَهَا وَتُعَادِلُ إِنِّي فَكَعَلَقَتْ لَأَسِّهَا وَإِذَا كَانَتِ الْمُلَّةُ لَا تَسْنَتْ رِوْ فَلَتَجُرُ شَعْرَ رَأُسْهَا أَيْضًا وَإِنْ كَانَ فَيْجِيًّا بِالْكُرُأَةِ ٱلْجُهْلِقَ لَأَسْهَا ٱوْ لَجُنْزَشَعْ مَهَا فَلْتَشْتَارِ فَالْمَا ٱلَّهُ فَالْكِبْسَ عَبِبُلَهِ أَنْ الْعُطِي أُسَّهُ لِلاَنَّهُ صُوْرَةُ أَلْلَّهِ وَجَعْدُهُ وَالْمُزَّاةُ جَدْبَعْلِهَا وَلَيْسُلُ رَّجُلُهِ أَلَاثُلُة بِالْكُولُةُ مِنَّ الْكَجُلِ وَلَا خُلِنَا النَّهُ لَهُ إِلْ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْخُيْكِ وَلِذَلِكُ ٱلنَّوْلَةُ يَعِمْ فُوْقَةَ ٱلْيَكُونَ عَلَيْ أَنْ عَلَى أَنْهِ اللَّهُ الْمَالَ مِنْ أَمْلِ لَلَا بِكُورَ لَوْ لَيْسَلِّ لَرْجُلُ وَلَا لَكُولُهُ وَلَا لَكُولُهُ وُوْنُ النَّهُ إِلِي النَّهِ وَجَا أَنَّ النَّهُ مِنْ النَّهِ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ك

يَكِرُ لَيْنَ كُلُّ فِي يَنْتُعُ ثَكُلُّ فِي مُبْاحِ لِي رَلِيزُ لَيْنَ كُلُّ يُرْهُ وَيُعِيلِ لَلَا يَطَلُبُ لَكِي مِنْهُ مَنْ مُعَ مَعْسِيدِهِ وَمَعْلُ اللَّهِ في كَ لَيُطْلَبُ كُلُّ أَمْرُ لَفْعَ صَاحِيهِ أَيْضًا ﴿ وَكُلَّا لِمَاعُ لِمَا ٱلْجُرَزَّة لِكُنُونَ جَلَالًا بِلَاجَيْصٍ عَنْهُ مِنْ أَجُلِ لَلِنَّا فِلْأَلَّ الأنفى بَلْيُهُ الِلرُّبُ وَإِنْ عَالُمُ أَجِدُ مِنْ عَيْلِ الْمُنْفِيلُ وَاجْبَبِنُمُ أَنْ يَجِينُهُونُهُ لَكُوا مِنْ فِيمَا يُوضَعُ تُلَّامَ لِللَّا لِمَا الْمُعْتَلِمُ مِنْ مَا الْمِيلَةِ فَإِنْ اَلْكُمْ إِنْسَالَ الْمُا ﴿ ذِيغِيَّةَ ٱلأُوْبَانِ فَامْسِهُوا رَلَا تَاكُونَ مِنْ اَجْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مَنْ أَجُلِ لَئِيَّة وَلَنْتُ أَعْنِينَّا تِلْمَ لَلْ نِيَّةِ ٱلعَالِلَا ا يَهُمُّلُانُ حُرِّيْتِيْ مِنْ نَيَّةِ قَوْهِ أَخِرِيْنَ وَإِذَا لَنْتُ بِٱلْمُ أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ فِلِمَا ذَا يُفْتَرَيْعُ عِلَى فِمُ الْمَا أَمَا مِهُ مُفِتِّرِفًا ا فَإِنْ كُلْتُمُ الْإِنَ الْشِيرِيْتَمُ الْمُصَنَعْتُمْ شَيًّا لَلْيَكُنْ إِلَا النَّا تُونَهُ إِنَّهِ إِلَّهُ وَكُونُوا بِلا عَثْنَةً لِلْيَهُ وَوَلِسَّا إِلَّهُ المُخْ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ وَلَا أَطْلُبُ أَيْضًا مَا هُوَخَيْرِ لِي فَاصَّةً بَلْمَا هُوحَيْرُ لِإِ

مَادَاا وَلُكُمُ المُنتَخِطُمُ مِنِكِلًا لَا لَعُرِي } أَفْعَلَ اللهُ الله المِنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وُلْمُسْتَوَوَقَالَ خُنْفُا فَكُنُوا مَنَا مُؤْجِبْنَ رِيْءًا ٱلزِي إِنْزَلَعَنْمُ وَعَلَنَا النَّهُ وَلَهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَدُ إِلَّ مِنْ عَدْمِا تَعَشَّوٰ إِ الكفرانط الكاشك قال هَنِهِ الكاشي المنالك المنافك المنافك الما المنافك بِهِي عَلَنَا وُنُوانَفَعَاثُونَ خَلَّا شَيْرِنْهُ إِنِدْيْ يُوكِّلَا أَكُلْهُ مِنْ عَلَا ٱلْخُبُونِ وَشَوِيْتِمْ مِنْ عَلِهِ الكَاسِ وَإِنَّمَا تَذَكُّرُونَ المُونَ أَيْنِا إِنْ يَعْمِ مُجِيَّدُ فَأَيُّما إِنْسَا إِلَكَ لَمِنْ خُبْرِ نَيْنَا وَشَرِيمَ فِي اللَّهِ وَلَيْشَ عَلَيْهِ لِلَّهُ فَقُومُ فَي نِهَ إِلَّيْ جُسِّدِ رَبِّنِا وَدَمِهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَاكَ فَلَهُ عَبِلَ الإِنسَانُ المُسَّهُ أَوْلاَدِينِ إِلَهُ الْمُرْجِينَةِ لِلْمَاكُ مِنْ هَالَا الْجُنْ المُمَايَا كُلُّ يَشَرِبُ دُينُونَةً لِنَفْسِهِ الْدُمُ يَعْرِبُ جَسِّكَ ادميراد لِيُعْلَجُ فَي مُعْرِفًة وَلِدَ إِلَى كُنْ وَيْدُلُمُ الْرُضَى دُولَالْمُقَامُ

مِنَا لَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ رَبْنَ فُوسِكُمْ أَجِي لَهُ أَلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَوْمَا يَدُلُّكُمُ ٱلطَّبْعُ أَنَّ الْرَجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ عُرُداً سِّعِ طَوْلُا شَيْلَةُ وَٱلْكُواْةُ إِذَا كَانَ إِنَّهُ عُزُلَا مِنْهَا مُرَبًّا مُطَوَّلًا مَفَا لِكُنْ تَعْقِطُهُ عَلَيْهُا مَكَانَ الْمُسْتَوَةِ نَوْإِنْ مَا آرَيُ الْسَالُةُ هَنِهِ إِلاَّ شُبِيًّا وَ لَلْيَسْتُ لَنَا يَخُونُ فِي إِلَّا مَا دَهُ وَلَا إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهَالْ الَّذِي ٱللَّهُ مِعِ لَشْتُ فِيهُ وَكَالَا حِجِ لِلْمُ لِلنَّالْمُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ هُ وَيَ المَّامَكُمْ بَلِ إِلَّ الْمُنْفِصَارِنَا فِي كَلَامُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱجْمَعَ عُمُ فِي ٱلِينِيَعَةِ يَبُلُغُنِي ٱنَّهَ فَيَكُمُ فَرُقَةً وَٱخْتِلًا - بْنِيَالْمْ لِيُعْتَرِفَ لَحْتَارُونَ مَنْلُمْ وَإِنْهُمُ الْاَنْ حِبْلُ عَبِيا لَيْسَ كَا يَعْ فِي لِيْفِ رَبِّنِا تَا كُوْزَوَ تَشْرَ فُونَ وَلَذِنْ كَالْمُ مِنْ لَمُ يُبَادِنُ عِلْ عَشَا يَبِونَيَّا كُلُّهُ فِيَكُونَ وَاعِلْ مَا وَإِخْرُسَتُ فُرَانًا آفَا لَلْمُ بُنُونَتُ تَأْكُلُونَ فِيهَا وَنَشْرُ بُونَ إِ وبتماعة آللووينعته تنهاونون فنفض وكاليلالا

واخرآما نه بهذا الروح بعبدار تَاحَدُ أُعْطِي كَلَامُ ٱلْإِيْرِ إِن الْمُؤْجِ، وَأَخْذُ أَعْطِي مَوَاهِب ٱلشِفَاء بالرُوح وَمِنْهُمُ مَنْ فَيْمَتْ لَهُ ٱلنَّوَيُ وَمِنْهُ مَنْ الْمِينَا لَهُ ٱلنَّبُوَّاتُ وَلِلْهُ وَتَلِينُ إِلَّالْالْمُولِحِ وَلِلْ حَوَاطَنَاكُ الأنشين ولإخرة يحك الأنشين فجيك مذوا لوامي المَّا يُونِيعَا رُوحَ وَاجِنُ وَنَيَقِينِهَا لِدُلِّ أَجِدِ حَمَّا يَشَالَ يعتم الواصرالواص وَازْ النَّا لَنَا يَنَّا إِنَّمَا مِي مَنْ لَمُ وَاجْلُ مَكَدَ لِكَ لَيسَجْحُ إِنْ اللَّهِ مَعْ رَجِيعُ المُّهُ الْمُعْمَدُ مَا إِرُوجِ وَإِحِدِيجُسُومَ إِحِدِ الْمَعْرِدُ مِنْ وَالْمِينَ فَي مِن الْمِلْ الْمُعْنُوبِ وَالْمِيدُ لُولَا لَاحِدُولَ وَكُلْنَا شُعِينَنَا لَوْجُ وَإِجِدًا ﴿ وَكَذَ إِلَى ٱلْمِنَا لِمُنْ الْمُعْلَالِينَ الْمُعْفِودَ \* اللَّ إِذْمُ ٱلْنُ يَهُ لِللَّهُ وَيَدْمُ عَاقَتُهُما مَا لَا إِلَّهِ اللَّهِ مَا وَالْ قَالَتِ الأذن إلى المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الوهامنا بالكاه متك ولوا والمستك كله كازع واا الزكان يُ السَّمْعُ الْمِلْالَةُ كَانَ كُلَّهُ مَمَّعًا فِيكُمُ الْمِلْكُ اللَّهُ مَا يُعْلَى الْمُلْكِمُ اللَّهُ

وَلَوْلَ الْمِيْنَ فِالْمُولِيَّةِ الْمُؤْكِنَا لِلْمِيْنِ فَوْسَمُا إِلَاقًا وَلَا نَعَاقَبُ وَمَنْيَحِ النَّا وَثُمَّا أَوْمُنَّا أُودٌ بُ لِيلَّا لُعَاقَبُ وَمَنْيَعُ مِنْ أَفِلُ مُعَالَمُ يَنَ لَانْ مَا إِخْوَنِي مِنْ مَا أَجْمَعْ مُراكِ مُلِينَ عَلِمُ اللَّهِ لِيُلْابَكُونَ لَجْيَاعُمُ لِلشَّجَبِي فَأَمَّا سَلِيرُ الْاَشْيَا وَلَسَّا وَلَاَ شَيَا وَلَسَانُهُ الله ويتقايمًا يُنْبِغِي إِذَا فَينَ شَعَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهِ الْرُوعِيا يَا إِنْ وَيَ فَا فَا حِنْ أَنْ عَلَوْا اللَّهُ لَدُمْ وَتَلَيْنِ فَا وَاللَّهُ اللَّيْلِا أَصْوَالَ فَا لُنَمْ مُنْفَادِ بْنَ لِلا تَبْنِيدُ وَجُوا مِنْ الْمُنْتِينَا لَمُ اللَّهُ لَيْسُ كَوْنَ يَنْطِقُ بِنُ حَالَاللَّهِ فَيْقُولُ إِلَّا مُفَرِّلُولَا يَسْتَطِيعُ أَجَدُ الْيَعْرُ إِنَّ الْكَيْفُ مُواللَّ ولا الدينيج التُنْسِ وَأَفْسَامُ الْوَافِبِ مَوْدُودَة عَمْ المفتح والجيدوا فشام كليمات موجوكة الاأثاريا وَالْ النَّفُونِ لِأَفْسَامٌ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَإِجْلُ ٱلَّذِي يَعَلَمُ بِكُلَاجَدِ فَوَاجِن يُعَلَيْ لِلْوَجِ مِنْ أَوْجِي تَوْزَمَا يُفْعِ وأحرفا أعلى المرج كلم تعلى والعراف المعلى

مُ مُنْ يَدُوهِ الْأَنِيكَ \* وَمِنْ يَعُدِهُمُ مُعَلِّنَ ثَمِنَ عَدِهِمُ عَامِلِيْ किंदिनं के विकिति हिंदी के किंदिन के किंदिन के कि الإيات وَمُنْ يَعْدَهِم مَوَاهِبَ ٱلشِّفَا وَمُعَاوِنْ ثُنَّ وَمُعَاوِنْ ثُنَّ فَمُلِّاذِنْكَ حَمَا لَنَا أَهُوْ وَلَوْ أَنَّهَا كَانَتُ كُلُّهَا عُصْدًا وَإِجِلًا إِنَّا إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال وَالْوَاعُ اللَّهَ إِنَّ الْمُعْلَ مُ جَيْعًا لُيْنًا لَا أَمْ مَلْ فَيَ إِنَّا الَّهِ مَا أَنَّا اللَّهِ اللّ اللهُ ٱمْ هَلُ فِي إِنْ عَالَمَ عِلْمُ فَإِنْ أَمْ هَلُ فَي حَبِيْعًا صَالِعُوا فُوْاتِ ٢ ٱلْكِيْنَ أَنْ فَوْلَ لِلْيَدِ لِلْجَاجَةَ لِي لِيلْكِ وَمَا الْأَنْ فَا أَمْ قَالُ فِي الْمُحَيِّدُ عَالِمَوْ مِنْ شَفَا إِلْكُمْ زَاضِ أَمْ هَلْ ٥ ٱنْتَعَوّْلُ لِلرِّهُ لِينْ لِلْهَ عَاجَةً لِي نَدْ لَمَا وَلَهِ إِلَّا عُطَّا يُطِعُونَ حَيْبِعًا بِإَضْنَافِ لَالْسِنَدَةِ أَمْ مَلْ فَحِيدًا مُفَيِّرُونَ - يُطَلُّ اللَّهُ مَعِيْفَةً خَاصَّةً كَافَّةً عَلَيْهُ الْجُولِيَهَا مَالَّا تَعَا يَزُولُ عَلِي كُولُولِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلتَّقَااَذَكُ وَالْجَعِّرُدِيْ ٱلْجَسِّرِي وَلَقَا ثَضَاعَ فَالْكِلَّا ا أَنْصَالُهِ إِلَا إِنَّا أَنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا الْ وَأَلَّذِي مُنْتَحِينًا مِنْهَا فَلَهَا يُضَاعَفُ إِلَّهَا مُنْ لِلَّهَا مُنْ لِلَّهَا مُنْ لِلَّهَا المُ مُ لَا يَكُونُ عَيْدِينَ الْجَبْدُونَيُ فَإِنَّا الَّا مِنْزِلَةِ ٱلْجَالِمُ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ وَامَّا مَا كَا فَيْنَا مِرْ لِلْأَعْضَاءُ ٱللَّهِ وَلَذَيْ وَالْمَا وَالْمُواعِلَةِ إِلَّا مُلْكِمَ ا يَطِنُ أَوْمَ نُزِلَوْ ٱلصَّيْخُ الَّذِي يُصَوِّفُ فَيُسْمَعُ صَحْفَةً ا الكَوْمَةِ وَآلِيَّهُ أَلْمَا لِلْمُسْدَوَّ وَجَهُ وَخَفَّ الْأَلْهُ ا دَيْعَانَهُ إِلَانُبُونُ وَأَغِرْنُ جَيْعَ السَّوَايِرِدُ العِلْمُعُلِدِ الْ ٱلعُفْوَالصِّغِيِّرِ لِيَلَايَتُونَ فِي آبِكَتَ دِنْ قَهُ الْأَ المَوْصَادَتِيْ عِيْمُ إِلِيمَانِ عِنْ الْمِيَالِ وَمُ الْمُعَلِيدُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل الأعظام السيواء يعبني فضما ببغض فاوا ١٢ عَيِّيَةُ مَلَمْتُ إِنِّي مَلِوا إِي أَطْعِمُ الْمَثَا لِينِ الْمُعَالِمُ الْمَثَا الله مِنْهَا عُضُو وَاجِلْنَانًا لَتُهْجِيعًا وَإِذَا صَحِرِينًا عَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْهَاعُهُ ١١ وَالْهُ لُ جَنَدِي إِلَيْ إِلَّالِ مَا تَكُنَّ فَي عَبِيدَ فَلَا مُنْ اللَّهِ مَا تَكُنَّ فَلَا مُنْ اللَّ ا السَّانَ عَنْ عَلَيْهِ الصِّيدِ وَالْمُ الْأَنْ حَدَالًا إِنْ الْمَا لِلاَنْ صَاحِبَ الْمُحَافِقَةُ مِنْ فُوْلَانًا وْ طَبِيَّ الْمَانِينِ وَالْفِي الْمُولِدُ وَإِنَّالِكُمُ الْمُولِدُ الْمُؤْمِنِ إِنَّالِمَا لِمُسْلِقًا الْمُسْلِقَالُ الْمُسْلِقَالُ

الله الماري المنظمة المنطب المنطب المنطب المنطبة المنطبة المنطبة الناس والمنطبة المنطبة المنطب كَفُيْزَا لَهُ يَنْطِقُ الْإِنْ عَرادِ الْإِنْ فِي وَالَّذِي يَتَنَبَّى فَكَلَّالُهُ لِلنَّاسِ لَ كَلَيْفَتُمْ إِللَّهُ وَلَا يَفْنَجُ بِاللَّهِ وَلَا يَفْنَجُ بِاللَّهِ وَلَكِنَّهُ يَفْنَحُ بِأَ البنيال تغزية وَالْمِينَا فَالْمَاطِئ الْمِلْسَانِ الْمَالُوطِ لَمُسْتَلَّهُ المُ وَيَضِيرُ كَلَّ حَيْعِ الْأَشْيَا إِلَّهُ الْمُنْكِ وَيُصَدِّدُ فَيُ يَجِينُعُ مَا يُعَالُ عَاْضَهُ وَالَّذِي يَنْبَعِي يُضِعِ إَلَمْ اعْدَ : رِّبَانِّيلاً عِبُّ أَنْ فَيْ حَ ٥ وَرَفِهِ احْلَيْنَ وَيَعْتِمُ لَحُلَّيْنَ أَلِهِ بُنْ مُنْ لَقُطْ اللهِ تَنْطِعْوا بِاللَّهَاتِ كُلْمُ وَتَجْرِضُوا آنَ يَنَبَّوُا، فَإِنَّ مَنْ يَتَّبَدُّ ٦ كَالنَّبُوَّاتُ تَبْعُلُ ثَالَا لُسُنُ نَّاضَمَ شُوا الْمِنْمُ يَنْعُلُوا انْضَلُ مَّنْ تَحَالُم بِلِسَّا لِلَّهُ يُفَدِّدُ وَإِنْ فَوَتَرْجَمُهُ مَّقَدْ بِلَا لا قِلْيُلُامِزُكِيْرُ وَنَنَّنَبَيَّ فِلِيُلُامِزُكِيْنُ فَالِدُاجَا فَالْلَمُ المَاعَة وَالاَسَادِ عِنْ إِنْ أَلَا الْمِنْ الْمُولِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الله المُنْ الْمُنْ اللَّهُ ال ا وَإِنْفَعَنُوهَا عَنِي فَا الَّذِي أَنْفَعُمْ بِدَ إِنَّ الَّهُ أَنَّ كُمْ يُوكِيَّ وَ إِنَّ أَنْ أَنْ إِنَّا مَنْ لَكُ مَنْ لَكُ مَنْ لَكُ لَا الْمُلْكُ أَخْلَاتً آلِمُ وَإِلَّا اَوْسِيْمُ اَوْنِيْنُوْهِ إِنْ يَتَوْلِيْمُ رَيْكُ ٱلْدُنْيَا أَشَيَّا لَيُسْتُونِيْهَا المُنْ الْمُنْ نُعُونَ مَا أَصْوَاتُ أَشْمَعُ مِنْ لَا يُزْمَارِوَ الفِيثَادِ فَإِنْ لَمَ مَنْ لَا المنافقة الم المَّنِيَ لَقُونِ الْقُونِ لَكُنْ يُعَرِّفُ مَا يُؤَمَّدُ آفَعَ ايُصَرِّبُ بِهِ ٨ فَأَمَّا بِعَدُ فَسَا عَرِثُ كُلُّ فِي كُلُّ فِي كُلُّ عَرِيتُ أَنَّ فَا يَعْدُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ ڎٳڽؙڹۼڂ؊؋۩ڹۏؾٳڡٷٮۼ؞ٚۯؘ<sup>ۺؾ</sup>ڹۣؽؚڽ؞ؖڎؽ۫ۺڟڰ ١٤ مُنْ لَهَافِيَاتُ ٱلإِيمَانُ وَٱلْمُحَاثُوا لَهُمَا وَٱلْجَبَّةُ وَأَعْظَمُ فَا المنتاب لذَاكِ أَنْمُ إِنْ تَحَكَّمُ السِّالِ وَإِنْ الْمُوادِ اللَّهِ معلا عُلَمْ أَلْمُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِيدُ اللَّهِ مِلْ الْحَبِّهِ وَتَعَلَّمُوالنَّا مَلَيْفَ يُعَرِّفُ مَانَتُولُونَ إِنَّمَا ٱنْتُمْ حِينَيْكِ كُانَّمْ الْكُلُونَ الْعَا أَنْتُمْ حِينَيْكِ كُانَّا لَمْ الْكُلُونَ الْعَا أَنْتُمْ حِينَاكُ وَاللَّهِ اللَّهِ المُنْ مَوْلِهِ لِللَّهِ الْمُؤَدِّلِكَ لِمُنْتَبَقُ فَإِنَّا لَيْنَا الْمُؤْمِلًا وَيَهُ أَلَاثِيَا أَجُمَّا شَلَانِيَّا أَجُمَّا شَلَانِيًّا وَيَرْبَعُ وَلَيْتُنَى الْمُعْدِي

بَلْ وُنُوا اَطْفَالًا فِي الْمُ الْمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ؙ؞ڹٛٱلَّنَا مُوْسِ إِنِّي لِشِيارِ يَخْرِيْبٍ وَكَلَامٍ أَخَرَ أُنَّا طِخْعَ فَلَّالثَّعْبُ اوَلَيْسَ يَهُمُعُونَ لَمَ يَغُولُ لَرَّبُ فَقَدِ آهُنتَكَانَ أَنَّ الْجَنَاسَ الأَلْسِينَةِ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَامَةُ لَيْسُ لِكُوْمِينَيْنَ بَلْ لِلَّذِينَ كَالْمُعْمِنُونَ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ فَلِيسٌ فِي إِلَّهِ إِنَّ فَكُونُونَ مَا لِلَّذِينَ فَكُونُونَ الْ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَمِعُ ثُمَّ يَعْلِقُونَ حَمِيْعًا إِلْصْنَافِ اللَّهُ لُسِنَة وَيَنْخُلُعُ لَيْعِمُ الْأُنْسِيُّونِ وَالْإِنْزَلَا يُوْمِنُونَ ا السُّنَ الْوَالْوَلَ إِنَّ مُولِلَا اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقَ اللهُ السَّنَتُبُونَ لَكَخَلَ عَلَيْهُمُ أَيِّ أَوْمَنُ لَا يُوْمِنُ كَانَجَيْعُهُمُ يُولِيهُ ا تَجِينُهُ أَنْ فَيْ صَالَةً إِلَى أَنَا فَرِفُوا ضَمِيَّ فَلْمِهِ فَيِنْ دَوَ النَّا لَيْكُ عَلَى حَجْمِهِ وَيَشْجُدُ لِلَّهِ وَيَعَولُ جَعَّا الْأَلْقَهُ مِنْكُمُ وَأُقُولُ الان المِعْوِيَّةِ مَنَّى مَا أَجْمَعُمْ مُنْ مَانَ مُعْوِينًا فَعُولًا لَكُمْ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ تَسْزُكُ الْمُعْنِدَةُ تَعْلِيْمٌ وَمَنْ كِي إِنْ عَنِيلَهُ وَجَيَّ وَمُوكِالُهُ لِمُسْأَلًا تَمَنُ كَا نَحْنِينَهُ تَعْسِينِينَ فَلْيَكُنَّ ذُلِكَ مِنْكُمْ لِلْبُنْيَانِ وَإِلَّالَاثَ أَجِدُ ٱلْ يَنْطِقُ بِنَيْ مِنَ لِأَلْتِنَهُ وَلَيْنُطِقُ أَنْا إِلَّا لَكُنْكُ أَنَا

وَإِذَا آنَا لَمُ أُعْرِفُ ثُوِّةً أَلْصُونِ إِلَي الْجَبِيّا عِندًا إِنَّا وَ وَمَالُالْنَا طِئَ إِنْهُا أَجْمَيًّا عِنْدِيْ وَهَكِذَا أَنَّا مِنْ إِلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلِيرُوْ زَهِ فِي مِوَا هِلِي لُوْجَ وَ أَطْلُبُوا أَنْ كِ يَعْمَا فِيهُ بُنْيَا نُلْ لِمُ أَعْةِ وَمُنْ لَطِينُ فِي لِلسَّا لِهُ اللَّهُ ٥ يُلِعَمُ عَنْهُ فَلْيُصِلَّ وَيَلْعُوْ بِأَنْ الْعُدِدَعَلَ الْرَحَةِ مِنْظِة والمراكم في إلا المناكم في السِّلان فَرْدِحَ الدِّي يُصَالِّي رَا اللَّهُ ٧ لِغَيْرِيْ فَأَذَا أَصْنَعُ الْإِنَ أَصَلَىٰ رُوْجِي وَأُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَفِي أَرْتُلْ بِغِيدًا لِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ﴿ إِلَا مُعْجِ فَنَوَ إِلَكَ الَّذِي يَعْفَمُ مَعَامَ ٱللَّهِي يَنْفَ يَعْولُكُ ﴿ عَلَيْ فُرِكَ أَنْتَ لِأُجْلِ أَنْهُ لَا يَعْرِثُ مَا تَعُولُ أَمَّا أَنْتَ لَا ١٨١١ الجَسَنَ مَا بَالْكِ عَبْرُانَ عَبْرُانَ صِلِحِبَكَ لَمَ يَعْتَفِعُ ذَلِكَ الما المن المن المنافية المنافية المنافية المنافية مِنْ حَيْمِهِمْ وَلَوْ أُحِبُ أَنْ أَنْطِقَ لِيهُ ٱلْكِينَةُ وَخُدَا المَّا فِي الْأُونِيدَ ٱلسَّامِ فِينَ عَلْمًا وَالْعِلْمَا الْمُعَالَّا فَالْمُعَالَّا فَالْمُعَالَى التواكِلكُوم التِسَانُ بَا إِخْرَةً كَا تَذُونُوا أَطْفَالُهُ فِي الْمُفَالُّهُ فِي الْمُفْالِدُ فِي الْمُفَالُّهُ فِي الْمُفْالُهُ فِي الْمُفْالُهُ فِي الْمُفْالُهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ لِلللللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِللللَّهُ فَاللَّهُ فِي الللللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ لَلَّهُ لِللللّلِلْمُ لِلللللللَّاللَّهُ فِي الللللّّلِيلِ اللللللِّلْمُ اللّ

ٵٳؙ۫ۼڔٙڲڸٳ۫۫ڹ۫ڰٙڹڰٙٳٷ؆ڟۺؽۼٵؠۯؙڰڰٳؠٙٳۻؽٳۻڶڮڵڵڛٚؽۼ مَلْيَضِيَّتُ فِي الْمِيْعَةِ ذَلِكَ لَّذِي يَنْطِقُ إِلَّاسَا إِلَّا لَمْ إِلَّا وُنْ يُدُنْ خُلُّتَ يُعَ أُنُونَهُ مِقَدْ وِوَهَيتُونَ وَاقُلْ كُمْ مَا الْحِوْقِ فَي وَاللَّهِ مَا الْحِوْقِ فَي وَاللَّهِ مَا الْحِوْقِ فَي وَاللَّهُ مَا الْحِوْقِ فَي وَقَ وَاللَّهُ مَا الْحِوْقِ فَي وَقَ وَاللَّهُ مَا الْحِوْقِ فَي اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّال كُ وُلِينُطِقُ فَهُمَّا مُنِيَّهُ وَبَيْنَ لِللَّهِ وَكُينَكُم مِنَ لَا بِمُنِيَّا مِالْمُالْأُلُو ٳڒۘ۫ٵۘٳٟۼؚٛؽڷٲڷؚٙۮؚڲۺڟ۫ڗؙڬؙؠ۠ڽۏڗڣؖؠڶؚۺؙۏٛۏۊۼڗؙؠڿؚۅٙڔۼڿۼؖؾۏٛڬ المنت لِينَيَنَ المُنَاعَةِ كَلَامُهُمْ وَإِنَّ وَكِي إِلَيْ الْحَوْلَةُ ياً يُّهُ وَكِلَةٍ بَشَّوْنُهُ إِنْ لِنَهُ مَّنَا لُوْنَ الْدُمُ تَلُونُوا أَمَنْتُمْ بَاطِلًا مَ جَالِسُّ فَلْيَصْمِ مَنِ اللَّوْكَ فَالِثَّلُمُ لَكُولُو لَكَا إِنْ مَنْ الْمُؤْلِيَةِ ِلْإِنِي قَدْعَهِدْتُ إِبَيْهُ مِنْ قَبْلُ كَا اَخَذْنُ وَقَيْلَتِ أَزَّالَ لَيَنْجِرَ وَاجِيْلِافَوَاجِيْلِ لِيَسَعُمْ كُلَّاجَدٍ وَيَدَوَّرُ فَي كُلَّجَدٍ فَإِنَّالُهُمْ مَاتَ فِي سَبِ خَطَابَانَا كَامُومَ لْنُونَ وَالَّهُ وُفِي اللَّهِ اللَّهِ وَفِنَ ٱلْبَعْثَ ٧ ٱلأُنْبِيَآءِ خَضْعُ لِلأَنِيْيَآءِ لُا أَلَّانَا مَالِنَيْ لِلهُ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ حِنْ ٱبْنِيمَ النَّالِثِ مَ لِنْبَ وَتَرَاكِيْ لِلصَّفَا ثُمَّ مُزْبَعٌ يُولِكُولِينَ من المُثَمَّا لِيُعَمَّلُ فَي جَيْعِ كَنا بِسِلُلا طُعَانِ وَلْتَلْنَانَا ا ٱلاَشْيَعَشَوَ وَتَرَأَيُ مِنْ يَعْلُولًا لَيْ مِنْ حَنْشِ عَالِمَ الْمَعْ مِنْ عَلَى اللَّهِ الْحَ كَ الِبُيْعَةِ صَوَامِتَ فَإِنَّهُ لَيْشَ عَمَا ذُوْنٍ لَهُنَّ أَنْ مَنَاكُمْ عَامَّتُهُ إِنَّ عِيهُمُ النَّا سِ هَلَا وَمِنْهُمْ مَنْ فَالَّهُ فِي وَتُولِّي عِنْ يَلُ أَنْ يَخْفَعُ فَي كَامَا لَلْهَا مُوسُّلِيكًا وَإِنْ أَجْبُنُ أَنْ اللهُ يَعْدَهُ ولَا وليَعْقُونِ وَمِنْ يَعُدِهِ كِينَعِ الرَيْسُ لِحَتَى إِذَالَ شَيًّا فِلْيَشْكُنُ أَنْفَاجَهُ فَيْ خِيْرِي فِينَ فَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَانَا اَصْغَرُ الْمُنْكِلِ وَلَسْنُ الْعُلَّا أَنْ أُسْتَى يَتُولًا وِلاَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا إِنْ أن مَنْ لَكُونُ الْمِيْعُوا فِينَاهُمْ فَرَحْتِ كِلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ وَعُهُدُهُ ٱللَّهُ فَ فَإِلَّظَالًا إِلَّا اللَّهِ مُنْهُمُ ٱلَّهُ ذُونُهُوَّةً إِذَا فَا نَاصَبْتُ إِبِيَّةَ ٱللَّهِ وَجَاعَتِهُ وَيِنْ فِي وَاللَّهِ مِنْ إِلَيَّاالًا السَّعْدَ مَنِهِ إِلاَ شَيَاءً إِلَيْنَ الْنَهُ بِهَا إِلَيْنَ الْعَاقِظِ عَلِيْهِ وَلَيْتَتُ نِعْنَهُ ٱلَّتِي عَلَيْهِ إِبَاطِلٍ بَلْ قَدْنَ فَضِبْ ٱلْاثِي مِنْ جِيْعِهِ وَلِينْ لَنَا مَلْ فَعَيْنُهُ إِنَّيْ مَعِيْ وَإِنَّا الْأَنْ فَتَا اوْعَرْ ٥ مَنْ فَإِنْ مَا زُواجِدُ لَا يَعْلَمُ وَالْكَ نَلَا عِلْمَ لَذَهِ تَعَايِرُوالا

مُ مِنْ يَعْدُ وَعِنْدَ مَجِيدًا وَلِيَا أُوهُ جِيْنَيُّذِ يَلُولُ لَيْنَا عَيْ عَنِدَا مَا لِيَا إِ ٱلْمُلْكِ إِلَّالِيَّةِ ٱلْكَبْتِ وَالِحَا ٱبْطَلَ كُلُّ لِيَاسِّنَةٍ وَكُلُّ شُلْطًا إِنْ وَكُلُّ فُونَا إِنَّهُ لَذُمْ عُ أَنْ مُلِكَجَّتَي شَعَا عُمَلُهُ جَيْمًا جَنْ قَدَمَنِهِ مُ مَنْ مَعْدِدَ لِكَ بُنْظِلُ ٱلْعَدُو ٱلْأَخِرَ ٱلَّذِيْ فُو ٱللَّوْنَ مَعْ اللَّهُ قَدْاً خُضَعَ يَغْتُ قَدَمَنِهِ وَكُلَّ فَي كُوعِيْنَ قَالَ ٱللَّالَةِيُّ شَيِّعْضَعُ وَيُنقَادُ لَهُ فَعُومَعُرُوْنَ ٱللَّهُ غَيْلًا ٱلَّذِي يُخْضِعُ لَهُ ٱلكُلَّ وَإِذَا أَخْضَعَ لَهُ ٱلكُلَّ حِيْدَا يَخْضَعُ ٱلإَبْنَ هِوا يُضَا لِلَّذِي أَخْضَعَ لَهُ كُلَّ شَيُّ لِيَدُونَ لَيُّهُ كُلًّا إِلَّا الْكِيْلِ وَالْا فَا وَإِيضَتَعُ أَوْلِيكُ ٱلْلِيْنَ فَيَعِمُونَ فِي الْعُودُةِ بَدِّلُ ٱلْآنواتِ فَإِنْ كَانَ لَوْنِي لَا يَنْبَعِثُونَ فَمَا ٱلْعِبَاعُمُ بَدَكِ اللَّوْتِي وَإِلْقَاسِينَ فِي أَنْ اللَّهِ فَإِلَّا عَنْ وَأَفْتِهُم إِلَّا فَإِلَّا اللَّهِ وَأَفْتِهُم إِلَّا فَإِل الَّذِيْ إِلَيْ الْمِولِي إِلَّى إِنْ وَكُورَ الْمِيْ عُلَالِمْ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ ٳۯڮٲۯؘڮٳؽۯؙڹؙؙؽؙڴڷؙٵۺؙۣڡؘڡٞۮٛٲڵۣڡؽۺٳڴۣٲۺۜڹٵۼٳٙڣۺۜ المَّا أَشِفَا عِيزَ لِكَ إِنْ كَانَ لَوْتَي لَا يَنْتُعِثُونَ فَلْنَا وَلِكَ الْكَادَلُسُ فَ لِانَّا عَلَا مُؤْنَ لَا تَضِيَّوْا بَا مَوْلَا وَ فَإِنَّ كُلِا إِنَّ النَّهِ يَعْدُنُ لَعْنَاكُ

نَهَ لَذَا نُبِيِّ وُوهَ لِذَا اَسْتُمْ وَإِنْ خُنَّا نَنَادِي النَّالَيْجَ اللَّهُ مِنْ يَنْ إِلَا كُوَاتِ مَلِينَ فِي صَالَ فِنْ لَمْ أَنَا سَيْعَ وُلُوْلَ أَنْهُمْ أَنَا اللهُ تَكُونَ فَيَامَهُ ٱلْأَمْوَاتِ وَإِنْ كَالَ لَيْنَ لَوْنُ تِيَامَهُ ٱلْأَمُولِ نَوِاتُ لَسَيْحَ لَمُ يَعْفُرُوا إِنْ كَانَ لِسَيْحَ لَمُ يَعْفُرُ فَنِدَا وَفَا الطِلْ وَبَاطِلُ الْمُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱللَّهُ أَنَّا الْمَالِمَ مِنْ وَهُوكُمْ يُفِولُهُ إِنْ كَانَتِ الْوَلَيَ لَا يَسْعِيْوْنُ يَإِنْ كَانْتِ النِّي لَا يَبْبِعِنْ وَنَ فَإِنَّهُ لَمَّ يَنْبَعِثِ الْمَنْجِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ ٱلْمِينِ لِمَ أَيْبَعِثْ فَإِيمَا نُكُمْ بَاطِكْ وَأَنْمُ بَعَدُ فَيْمُولُا مَعْ عَلَا عَطَابًا فِي قِوْ إِلَوْ الْجِيْ يَدُونُ لَلْذِينَ يُدِلُواْ لِلْوَّتِ مِنْ الْمِلْ مَّنْ عَلَىٰ وَإِنْ كُنَّا إِنَّا نَرْجُوا ٱلْسِيْخِ مِنْ مُوَالْكُمَا وَالْمُ فَيْ لَا لَكُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا لَا لَكُلُّوا مَا السِّيمِ وَالْبِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا وَ يَنْ يَنْ اللَّهُ وَاتِ وَصَارًا وَكُلُّ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ وَكُالُوا اللَّهِ اللَّهِ وَكُالُوا اللَّهِ بِٱلْإِنْسَانِ كَانَ لَذَ لِكَ ٱلْجِيَّاةُ بِٱلْإِنْسَازِلَ عِنَّا تَلُونُ وَكَالْهُ بِأَدَمَ صَارَجَنِهُ ٱلنَّاسِ وَتُؤْنَ لِدَ إِلَى إِلَيْهِ إِنَّا الْمُعَا الله الله المنظمة المن

فورنيه وم

مَلِونَ النَّمَ وَكُلِّ الْمُعَنِّرِ وَكُلِّ الْمُعَنِّرِ وَكُلَّ الْمُعْنِدِ وَكُلَّ الْمُعْنِدِ وَكَلَّ الْمُعْنِدِ وَلَا الْمُعْنِدُ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

وَ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ وَ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ يَعْدِلُمْ فَلا يَتُولُ إِنْسَا إِنَّ مُنكُم كُلُونًا فَعُمْ لَكُونًا وَلَأِي جَسَدٍ لَا نُوْنَ آيُهَ ٱلْجَاهِلُ آلِكِكُ ٱلَّذِي تَوْرَعُهُ إِذْ إَ مَنْ اللَّهِ عِينَشُ وَدَ لِكُ لَشَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلْمُرْمِعَ مَإِنْ الْوَنْ وَلَلِنَّهُ جِبَّدٌ عَيْرِيَّةً مِنْ جِنُطَةٍ آوْشَعِيْرٍ أَوْسَايِراً بُزُونِ وَاللَّهُ تَدْعَلُلَهُ جَنَّدُكُ كَمْ يَشَأُ وَلُولِ وَإِينَ ٱلبُوْرِجَتَكُ جُوْهِمِهِ وَلَبَسْنَ كُلَّحَسَدِيَّ وَأَبُدُ نَجَسَدَ ٱلْإِسْانِ نَيْجُ وَجَنَدَا لَهِيمُ وَنَيْخُ أَخُرُ وَاخْرُجَتَكُ الطَّيْرُ وَاخْرُ جَتَهُ لَلْمُنْ إِنَّانِ وَمَنَ لَكُهُ حِسَادِ سَمَّ إِنَّيَّةً وَمَنَ لَكُخْسَادِ أَفِيلًا وَلَانَ مَعْلَا لِسَمَّا إِبِّينَ لَوْعَ وَمَعْلُالاً رُضِيِّ بِنَ نَوْعَ أَحْلُ وَبَقَا اللَّهُ مُنِينَ فَعُ احَدُ وَبَقَا ﴿ الْقَيْزِينَوْ عُلَحَدُ وَبَقَا ﴿ ٱلبَّخِيمِ نَوْجٌ أَحَنُ وَلِبَغِضِ لِلوَّالِدِ لِمَضْ لَيْ ٱلْمَعَالِ عَلَيْفِينَ الْأَلِكَ فِيَامَهُ الْوَكِي النَّظَا يُزْرَكُونَ إِلَّهُ السَّادِ وَيَعْوُمُونَ بِغَيْرِفُسَّادِ يُزْرَغُونَ الْمُوَانِ تَيْنَبُوكُوْزَ الْجُنْدِيُونَ الْمُولِيُونَا الْمُؤْتِدُونَ ؠؚٱڵڞٞۼڣۣۯٙؽۜڠؙۏٛؠؙٷۯؘ؏ؖڵڠۊٛ؋؞ٛڔٛڗۼڿڝۜڶڷڎؙۅ۫ٮؘڣۺ ڒؽڹٛؠۼۣڎڗۿؙۏؠٷۯؠٵۣؖڰڰڰڰڒؽڹۼڞڗۿؙۯڿؾڋۮڡٛڿٵؖؽ

فورنتيه وا

وَلَنْتُ أُجِبُ أَنْ لَا فُهِ ٱلْآنَ هَا يَرْسَتِينُ إِنَ الْكَجُوا ٱلْأَنْهُونَ عِنْدَهُ حِينًا إِن إَذِ زَلِهِ فِهُ لِكَ تِنْ وَأَمَّا مُعَمِّم إِنْسُنْ ٳڰٙۼؽۣؖڮٷٙڝٛ۠ڟؽڡٛۺ۠ۼؿ۬ وَعَدِٱنْفَجَ إِيْ بَابْ عَظِيمٌ مَ**لْكُ** ٱغَالًا وَالاَصْبَادُ لِنَيْنَ فَإِلْ الْمُطِيمُ وَالْمُونَا فُرْطِيمُونَا أُوسَى فَانْظُرُوا أَيْنَ فُونَ وُاوَهُ بَلِكُمْ بِلَا عَرْبِ فَإِنَّهُ بَعَلْ عَلَا لَكِي مِنْ إِنَّهُ بَعِنْ فَأَلَّا لَتِي مِنْ إِنَّا لَهُ بَعْنَ فَأَجَّلُ بَلْ وَدُعُوهُ بِٱلسَّلَامَةِ لِنِّي أَيِّنِي لَا يُنْ الْمُطَلَّ مَعَ الْلَإِخْوَةَ \* فَأَمَّا ٱ فُلُوْ ٱلاَحْ فَقَدُ أَ لَاَزُنُ ٱلطَلَبَ إِلِنَّهِ فِي إِنَّا فِهُ مَعَ الْإِقْةَ وَالْك رَعَسَاهُ لَمْ تَكُنُ لِلَّهِ مَشِيَّةً فِي آنَ فَعَلَمْ عَلِيكُمْ فَيَحَالِيمُ اللَّهِ اللَّهِ فَال ڎڸڮٳڗٵۘۮ<sub>ؙۯ</sub>۫ۺۣٙڠۜڟٷٳڗۜۺٙؿٷٵۼۘڸٛٳڮۣؠٵۣڹۼۜڷۮٷڰ<sup>ۺ</sup>ۼٷ۠ وَنْتَكُنُ أَنُولُ كُولُا هَا إِلْهَا لِهَا مَا الْمُلْكِ إِلَّهُ إِلَا الْحُوتِينَ فِيبَيْتِ ٱسْطَافَاكَ وَفَرْطُونَا طُوسَ فَقَدُ تَعْمِ فَوَ زَلَ مُمْ لُوسًا اخَاسَيَّة وَاللَّهُمْ تَدْوَهَبُوا نَفُوسَهُم لِكِدْتَهِ ٱلْاطْهَا وِيَالْوَفَا ٱيْضًا تُطِيْعُونَكُ لِّذِيْنَ فَمْ هَكَذَا وَلِجَيْءٌ الَّذِيْنَ تَعِبُوا مَعَنَا وَيُعَادِنُونَنَا وَأَنَا ا فَرَحَ بَهِي مُنظَافًا قَا وَفَرطُونا طُوسَ فَأَخَا بَعُونَ لِاللَّهُ جَبُنُوا مَا ٱسْتَنفَضَمُ وَيَ وَنَعَمَّوا رُوْجِ وَافْجَلُمُ مَعَا الْمَالُونِ لَكُمْ مَعَا المَالُ

يَهِيَتُهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَيْهُ عَلًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ ع كَا يُنْ الْحُولَةُ كَيَا مَوْنُ وَإِنْ عَلَيْتُكَياجِ مِمْ إِثَّمَا شُؤْلَهُ ٱلْوَيْ وَ الْمُولِيَّةُ وَفَقَهُ الْمُطِيَّةِ وَالْمَامُونِينُ فَالْمَ إِنَّا الْمُؤْمِنُ فَالْمُ إِنَّهُ الْمَامُ الْمُؤْمِنُ فَالْمُ إِنَّا الْمُؤْمِنُ فَا لَا إِنِّمَا مُ الْمُؤْمِنُ فَالْمُ الْمُؤْمِنُ فَا لَا إِنِّمَا مُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ فَا لَا إِنْمَا مُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّالَّا لَلَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَلَّا تَعْطَانَا ٱلطَّغَرَةَ الْفُلِحِ يِزَيْنَا يَسْفُعُ الْمِسْمُعِ وَمِنَ الْإِنَ يَاإِخْوِيْ الْأَحِبَّا لُولُوا لَاسِينَ كَا إِنَّا لِلْهُ وَلَا تَلُولُوا سَوَعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بَلْ وَنُوا إِنَّهُ فَالْمِيلِينَ فِي ٱلْعَلِى كُلَّجِ إِنَّ الْمِلْوَلِ الْدِيْفِ الْدِيْفِ الْوَلِي هَمَا مَنْ آنْ عَبَالُمُ لِلرَّبِ لِبُسْنَ مِبَاطِلِنْ وَاللَّا مُعْتَعُ لِلاَطْفَالِدِ نَمَا المَّرْقُ جَمَاعًاتِ لَعَلَاطِيبِينَ لَدَلِكَ فَأَصْنَعُوا أَنْتُمْ أَيْضًا كُلْ أُمْرَ مِنْ لَمْ فَي يَوْمِ ٱللَّهِ مِن فَلْمَعْ زِلْ فَي مَنْ مِومًا يَقْفِهُ وَلَهُ تَلْجُ عَظْهُ لِيَلَّا تَوْزَلْ لِمِالِياتُ عِنْدَفُدُ فُرِيَّ كَلَّهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه مَا قَرِيْتُ عَكِنُ إِنَّ إِنَّا لَّذِينَ خَتَا رُوْنَ ٱلتَّوَجُّهُ إِذَ إِنَّ اللَّهُ عِنْهُ إِذَ إِنَّ كَانُسْلِهُمُ مَعْ يَا بِي لِيَعِلِوْاصَدَا تِهُ إِنَا وَتَشِيلُمُ مَإِنَانُ الأَمْرُهُ شَتَوْجِبًا أَنْ مُعَيُّنَا أَيْضًا إِلَّهُمَا لَنَ يَامِعُوْلَكُا وَالَاقَادِمُ إِيُّكُمُ إِذَاجَاوَلُونُ مَا قَلَدُ وْنِيَّةُ دَعَبُرُتُهَا فَلَكُ ٱنُأُنِيْمَ عِنْدَكُورَاً شَتُواْ فِيَلَمْ لِلِيَ أَعْجَبُونِي إِلَجَ يُلَاعَمُ

ايِنْ وَلْسَ سَولِ يَسْوُعَ الْمِبْدِيمَ مِنَّ مَنَّ وَاللَّهِ وَطِيمَانَا وَ إِلَّهِ إِلَيْحَا عَدِ ٱللَّهِ الَّتِي فِنُورَيثِيوسَ مَعْجِيْعِ ٱلْأَطْعَا لِأَلْإِلَ ا إِلْخَالِيَّا كُلِّهَا أَلِنْعُهُ مَعَمْ وَٱلسَّلَمْ مِنْ لَيْهِ أَبِيْبًا وَهُنْ رُيْنَا بَسُوعَ الْمَنْ عِنْ اللَّهُ أَنُورَ بِينًا يَسُوعَ الْمَسِيعِ ٱلْلَّجَةَ وَاللَّهُ كُلِّعَنَآءَ ٱلَّلِيْ يُعِينِينَا فِيجَيْعِ شَكِلِيلًا لِسْتَطِيعَ خُزُلَ يَضَا أَنُ عَرِّيَ ٱلَّذِينَ أَمْ دِهِ كُلِّ الْفِينِ ٧ إِلْ الْمُؤَالَّةُ وَيُنْ يَتَعَنَّقُ يُعِيدِ مِنْ فَهَ إِلَيَّهِ وَكِمَا أَنَّ أُوَجَاعَ الْمَيْخِ تَنَعَاصَلُ فِينًا لِذَ إِلَى آيْضًا يُلْتُنُ إِلَيْنِ عَلَالُكَا وَإِنْ لِمَّا نُصْطَعَدُ الإِنَّا نَصْطَهَدُ وَيُضَارُنَا مِنْ أَجْلِ عَزِلِهُ مُجَمَّاتِهُ وَإِنْ تَعَزَّيْنِا ا مَدَالِكَ لِنَعَزُوا مِمَا وَنَهُ وَالْمَيْمُ جُرِيضَ عَلِي عَجِمَا لِلْأَمْعَاعِ الْبَي ا يَضِلَاهَا يَخُنُ آيْضًا وَرَجَالُونَا فِيكُمْ أَا إِنَّ وَقَوْلَهُمْ أَنَّكُمْ إِنَّا لَهُمْ السُوكَانَا فِي الْأَوْجَاعِ وَالْأَلِامَ فَأَنْمُ شُرَكًا نَا النَّحَا فِي الْعَزَافِ

'بَقْرِيْهُ السَّلَمَ جَيْعُ الْكَنايِسِّ لَلْإِبْنَا بَيْا. وَيُقْرِيْهُ الْنَالَمَ عَلَيْهِ الْفَالِمَ الْفَر كَيْرُا إِلْآتِ آقِلَا مُنْ فَنِي سِنْقِلًا مَعْ جَمَاعَةِ أَهُلِ الْبَيْرِهِ الْفَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُقْرِيْهُ السَّلَمُ النَّا وَلَيْنَ كَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللِمُ اللللللللللْم

﴿ كَمُنَاتَالِهَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُولِقُونَ ثِيلَهُ ﴿

\* الَّتِي لِيُتِبِتُ مِن الْفَيْسَ الْمِعِيَّانِهَا \*

معطيما فاوس وأشطافانا

﴿ وفرطوناطوس وَآخَآبِنُوسَ ﴿ ﴿ وَالنَّبِعِنْلِهِ وَالْمَاإِلِيَّةَ إِلَىٰ

ٱللَّيْ عَنْ يَهَاكُمُ لَعِنُولِ ٱلْوَلَعَلَّ مَا أَفِي مُورَا يُحْمَدُ بِهِ مُورَا يُحْسَلِينَ فَ ٥ لِلاَنْهُ قَالِكَانَ لَهَمْ فِي أَنْ قَلْ فَإِنْ فِيهِ النَّعْمُ فِعَ وَاللَّهُ يَهِ . وَأَلَّهُ ﴿ يَجِنُّ صَادِتَ عَالِمٌ إِنَّ كَلَامَنَا إِنَّا ثُمَّ لَمَنْ نَعَمِ وَلَا لَا أَلْإِلَّا اللَّهِ ﴿ يَشُونَعَ الْمَيْمِ إِلَّا إِنْ يُشْرِضُ بِهِ عَلَى يَبْدِينَا أَمَا وَلُسُوسُوا اللَّهِ تطيمًا تَاوسَ إِيكُنْ مَعْمَلَة وَلَكِنْ لَمَ الْكُونَ الْمُ الْمُولِلا أَنْ الْمُعْلِمُ مَوَاعِبْ لِللَّهِ وَلَمَّا يَجَفَّفَتْ وَصَارَتْ إِلَيْ لَعِمْ إِلَيْنِيخِ وَلِزَالِ بِهِ وَمِنْ أَجْلِهِ لِجَنْ إِنْ لِلْجَمْدِيلِينَ وَاللَّهُ الْوَالْزِي يَلْيِنْنَا مَعَمْ عَلِالْإِيمَانِ السِيْمِ الَّذِي بِهِ مَنْعَ الدِّعْمَا وَجَعَلَالُونَ نُوْجِهِ فِي عُلُونِا ۚ وَأَمَّا انَا إِلَّ إِنَّ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل لِدِيثُقُاقِ عَلَيْهُ مَ أَتِ تُورَيْنُوسَ لَيْسَ فَإِلَى لِلاَّنَا وَلَيَّالِمَ اللهُ المُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ أَرْفَلْ تَصَيْبُ مَنِ فِي فَهِ الْمُرْتِينَ لَا أَنِيْلُمْ مِمَا يَجْ نِنْكُمْ اَيْصًا لِلَّهِ يَٰإِذًا النَّهُ أَن أَن أَجُونِهُمْ فَنَ يُغْرِجُنِي إِلَّا ذَاكِ ٱلَّذِي أَجْرُنْتُهُ وَأَيُّنَّا لَأَنْتُ لِيَهُ مِعَالِيلًا يَعِيزِيِّي إِذَا آمَا أَمُّنَّهُ أُلْلِكُ الْدِينَ يَبِ عَلَيْهِمُ أَنَ سُونَ فِي وَإِنَّى لَوَا يُقَى اللَّهِ عَيْمُوا مُن

وعاأريم الكونوا غبرعالم الوني مزاجال فبن الدعم المان الداعم ٣ كُلْجِ فِي أَنْ تَعْلُوا يَا إِخْوَنَيْنَا مَا آصَا بِنَا مِنْ الْعِيْقِ بِأَ سِنْيًا الْأَأَعْمَهُمْ مَا عَمَّا شِهِلاا كُثْرَوْطَا فَيْنَا جَتَّى كَادَثْ عَيَالْنَا ا نَيِينُ وَجَزَدُنَا ٱلمَوْتَ عَلَيْ فُوسِنَا لِيَلَّا شَحَّوَ كَايَهَا الْمُعْلَقُ ﴿ ٱللَّهُ إِلَّذِي يَنْعَتُ ٱلمَوْنِي وَالَّذِي بَعَّانَا مِزَالَكُبْنَاتِ أُلْكِينًا و وَهَلَّصَنَا وَجَنَّ أَيْصًا نَوْجُوا أَنْ يُجَيِّبُنِّا مِنْحُونَهِ دُعَ إِيهُ لَنَّا لِتَهْ وَزَعَطِينُهُ إِنَّانَا فِعَدَةً عَامَّةً لِكِنْدُ مِنْ النَّاسِ وَمَشْكُمُ المُ سَبِينَا لِيُنْ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا فَعُرْنَا هَلَا شَقَادَهُ ضَمِيرَا اللَّهُ بَيِّلَامْنِوْ ٱلصَّالُولِيِّ النَّاكَ وَنِيْجِهُ وَاللَّهِ سَعَينَا فِي الْإِلْمَ ٥ كَوِيدُ إِنْ إِلْهُ سَكِ وَإِنْ ثُرُكَةَ إِلَى عِنْدَ لَهُ وَأَمَّةً وَلَيْتَنَا لَهُ إِلَّا الْم ﴿ إِ أَشَيَّا أَوْ أَعْرُ سِوَيْ مَا خَخُرُعَ لِيُو بَنْ مِمَا يَعْلَىٰ لَهُ مِنَّا وَآهِ فَهُا ٧ وَإِنِّي فَالْفُ أَنْ تُعْرِيفُوا ذَلِكَ إِنَّ لَعَاقِبَهُ مِثْلُكُ عَرَّفُهُمْ قَلِللَّا و فَلَيْنِ إِنَّا غَنْ لَمْرَكَمَا أَنَّا لَهُ فَازَا فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ وَبِعَنِهِ ٱلنَّقَةِ لَنْتُ أُجِبُ تَنِيمًا أَنْ أَيْكُمُ لِلنَّا لَوْ ٱلْإِنْعَا المنتضاعَفة وَأَجْتَازُولُمْ إِذَامَضَيْتُ مَا قَرُوبِيًّا ثُمَّانُهُ إِلَّا مُعْلِيدًا المنتا إِلَيْهُ وَتَعْجَبُونَ فِي الْمَارِيهُ الْمُوكَا فَهَا وَالْمُ الْمُيَّا

ؙٳٳٵٛٵڿۜؽؙڠڒ۫ڬڟۣۑ۫ڔ۩ؙؚڵۺۣۼۣٳڷڣ؏ؽ۠ٮٚۮٙٳڒؖؽڹؘؾڂ۪ٛؠٷٮؙ وَعِنْكُ الْإِنْ إِنْ فِلْهُ إِنْ فَأَلَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وُالْذِينَ الْمُسْتَامِلُونَ عَنْ لَلِيَّاهِ لِلْكِيَّاةِ وَمَزَّالَّاذِينَ الْمُعْتَقُّونَ مَنِهُ الْأَشْيَآ لَسْنَا كَتَا بِرَالْيِنَ مُنْ خُوْنَ كَلَمُ أَشَهِ بِغَرَّاهِ إ لَّذِنْ إِلِصِّدِنِ وَكَأَجَا مِنَ لَنَتُو نَنْطِتُ نُثَامَ ٱللَّهِ وَنَعَوُلُ عَلَى لَيْنِعُ الْمُنْتِكُ الْكُنُ لَيْهَا فَعُوْرِ لَا ثَمَّا لَهُ وَالْمُعَالَةُ الْمُنْ الْمُعْتَالًا المُعْ الْمُونَ لَيْهُ وَلَمْ يَوْا إِنْ آنْ فُتْتُ اللَّهُ فِينَا لَانْ أَلْكُ مُوالِدًا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللّ ٨ ٱنَّ الْمُنْوُلِأَ اللهُ تُوَصَّوْزَ اللهِ قَالَمًا لُلْبُنَا يَخِلُ فَهِي أَنْهُ ٱلْمُلْوَلِيةُ فِي عُلْوِينًا وَهِي مَعْرُونَهُ تَفْتَرُا عِنْدَكُ إِلَجَدٍ وَأَنْمُ مَعْرُونُونَ ا ٱنَّكُمْ يِنَا لَهُ المِنْ يُغِيُّ إِنَّيْ خَالَمُنَا هَا يَخِينُ ٱلَّذِي لِبَتْ بِغَيْلًا إِ اَ بَلْ بِنْ إِنْ اللَّهِ آلِيِّ وَلَا فِي أَنْ اللَّهِ الْجِلَانُ اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ التُلُوبِ إَلْمِينَةِ وَهَلَذَا يَعَتُنَا إِلَّا لَمَ يَجْعِنَا لَكُ لَكُ لِلْكُونَ إِلَّا اللَّهِ الْفُعِيْرَانَ زَي ثُلْيًا مِنْ قِبَلِلْ نُفْسِنَا لَكِنْ فُوَيْنَا مِنْ أَلْكُونَا اللَّذِي أَهُلُنَا أَنْ لَوْنَ مُثَامًا لِلِيْنَا وَلَهُ لِي لِيَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه بَلْوَالْمُنْ يَعِيلُانَ أَنْفِقات يَنْتُلُوالْمُوْجَ عَجْبِي وَإِنْ كَانْكُ

أَنْ يُنْدُوُ إِنْ لُولًا لَهُمْ عَامَّةً وَمِنْ يَلْقُواْ لَغِمْ وَٱلصِّينِ وَوَلِلَّالَمِ لَتَبْتُ إِيَّا مُونُوالْا شُيَّا مِنْ فَعِ لَيْنَ وَلَا لِمَا لَا مُنْ الْمُؤْمِ لَكُونُهُ وَلَا اللَّهُ اللّ ٱن تَعْلَقُوا نَصْلَ ثُودٌ يَهُمْ وَإِنْ كَانَاتُ عِنْدَ أَيْحَدَ بَنِي مَلِكُ مَا إِنْ كَانَاتُ عِنْدَ الْحَ المَجْزَنَ تَعَطُّ بَالْجَيْعَمُ الْأَالْقِينِ مِنْكُمْ وَالْازَعَ لَكُتُنْ الْمُ ا تَوْلِيَ نَقَالَ لِبَعْيْ بِهَانِهِ ٱلرَّحْزَةِ أَنَا شَرِكَ يَرْفَكَ وَخَصَلَهُ أَوْيًا ٱللَّكَ أَنْهُ بَلْبَغِي أَنْ تَغْفِرُوا لَهُ وَلَعَرُوهُ لَقَالَ إِلَّكَ ٱلَّذِي فُو وَ عَلَا مَا مِن الْمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ١ ﴿ إِنَّ فَكُولُونَ لِهُ مُولِي لِهِ مُنْ السَّبَ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَنْ طِيغُونَ فِي كُلِّ فَيْ آمْ لا فَمَنْ تَغْفِرُ لَا فَا مَا أَيْفًا أَغْفِلُ ا وَالْمَا عَفُوتُ حَرَّنْعَفُونُ عَنهُ مِنْ اَجْلِمُ لِوَجِهِ السَيْعِ لِللَّهُ المَعْفَى الشَّيْطَالُ فَإِنَّا لَعُرِثُ وَسَاوِيَهُ وَ وَلَا وَيَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱڵڟۄٲؘۺؠؙۺ۫ۜڗؙؽؙٱڵٙۺۼۼؙڷٲڣۼٙڲٳڷڹٵڹؖ۩ؚؖڒڗؠٳؘ؆ؗؽٚٳ العَيَّةُ بِٱلزُّوحِ جِيْنَ أَمْ أَصَادِفَ بِهَا طِيْطُوسَ أَجِي فَالَّيْكُ ﴾ ﴿ عَنْهُ وَحَرَّجُنُ إِلَهَا فَنُونِيا ﴿ وَالْأَنِمَامُ لِلَّهِ ۗ ٱلَّذِي لَيْلُونَا بِهُ كُلِّحِيْنِي إِلْكَيْنِيْمُ وَيَغَيِّحُ بِنَا وَإِنَّهُ مَعْرَفِتِهِ فِي كُلِّ اللَّهِ

يُجَنَّ عَنْ عَنْ اللهُ الْمَهُ إِلَّالَ إِن مُونَ وَمُنْ مُنْ مُنْ وَكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الله الله الما المناه من عدد المجدد كالموسيّة المع الربية ٣ وَلِذَاكِ مَا مَنْكُ مُ مِعَنِهِ لِلِلْالْمَةِ النَّتِي فَيْنِينَا كَالرُّحْ الَّتِي المنتم بقاع لَيْنَا ا وَقَد رَوَلْنَا الْخِيلَاتِ اللَّهِ يَسْتُحِيِّا مِنْهَا بَهُ أَشْتِي المَلْورِيَ أَمَا لِرِيكِلِمَ وَأَشَوْدُ لَكِنَّا الطُّفُولِينَ نُظُورُ ٱنْفُسَنَا ﴿ يَهِ ضَمَا يُرِالنَّا يَنُ فَلَّامُ ٱللَّهِ وَإِلْ كَابَ يِدَانُ المُسْتَسَيِّرًا فَإِمَّا ٱلْيَعَ عَنِ لَهَا لِلْبَنَ الْذِينَ لَيْعَ عَنِ لَهَا لِلْبَنَ الْذِينَ فَا عَيْ ٱللهُ تُلُوبَهُمُ فَي مَذَا الْعَالِمَ لِلْأَنَّمُ لَا يُومِنُونَ لِللَّهِ مَلْ الْمُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا نُوزُالا خِينِلِ آلِذِي لَجُو الْمَسْخِ الَّذِي فَوَضُورَةُ ٱللَّهِ الْبَيْنَ الْأَلْوَلَ لَأَنْفُونَا لَبَيْنِي زُلِانْ بَيْنُوعَ السَّيْمِ بِيْنَا وَلَا المَّا أَنفُنْنَا فَنَعُولُ فِيهُا إِنَّهَا عَبِيْدُ لَمُ مِن كُولِ اللَّهِ عَ الْاَثْنَاتُهُ ٱلَّذِي عَلَ إِنَّهُ يُشْرِقُ فِي الْعُلْمَةِ نُولًا مُنْ إِنَّهُ الْمُلْمَةِ فِولًا مُنْ اللَّ الفاتلوني المورمع ويتم ملكا للمويوجه كيسوع المتبيع فقيه اللَّحْيَةُ لَنَا لِهِ إِنَّا رِخَوْفٍ لِتَكُونَ عُظْمُ النَّيْقِ مِنْ الْعُرَافِي ا كَفَادْ لَضِيْفُ فِي كُلِّ أَيْ وَلِينَ لَيْنَ كَفَاتِيقَ تَنْعِلْفُ

ا خِنْنَهُ ٱلدُّنِ قَدْ لُسِّمَتُ فِي أَلْوَاجِ حِجَالَةٍ وَصَارَتُ مُجَلَّهُ صَادِينُوا يُتَكُا يَكُلُ يَقُدُونُونَ كَيُ النَّظَرِيدَ وَجُونِي ﴿ بِينُ أَجْلِ لَهُ أَرِهُ وَجِعِهِ وَ إِلَى ٱلَّذِي بَطَلَ مَذِيفًا لَا لُولُ حِنْهُ الرُّبْحِ ٱنْصَلَمْ لَهَا مَعَا ﴿ وَجَمَلُ وَإِنْ كَالَهُ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٥ مِنَ الْجَدِرَا لِمُفَارِمًا كَانَ نَلَمُ لِلْجُرِي فِرْمَتُهُ ٱلْبِرْتُولُولُهُ - جَتَّى تَصِيِّلُ لَيْ كُلِّرَتْ كُأَنَّهَا غَيْرُكُجُّ لَهَ إِذَامَا شِينَتْ بِهَنَا ٱلْجُدِالِفَاضِيلِ وَإِنْ كَانَ لَكَ الَّذِي ٱصْحَالَ الْدِي ٱصْحَالَ اللَّهِ ﴿ كَانَ مُحَدِّثًا فَأَجْزَفَ الَّذِي يَدُونُ مَيْنَةً يُ أَنْ يُوزَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه سَالُ مَا إِذْ لِمَا الْأَرْ فِمَا الرَّجَّا فَلْمُنْعَدَّاتُ عَلَّانِيَّةً مَّا فِينَ لَالْوَة ٱڵؖڹۣؿ۫ٵڶٛؠ۠ۼٵؙؙٞڵڹڠٷۼٷڿڡڔڷؠڷؖٳؠۜڟڗؘڛؗۏٳڛڗٳٵ ؞ؚٳڸؙٙؿؙؙؙؾۼؽؙؖٲڷٙۮؚؽٞؠؽڟڷؠٙڷۼؚٙؾؿؗڠؙڵۏ۫ؠۿ؞ۊٳڮٳڷۏؚمڬڵ ﴿ فُرِيُّ ذَلِكَ ٱلْمُنْتَالَ أَنْفَيْنُتَ كَالِمَ مَذَ لِكَ إَلَيْهَا لُهُ الْمُعَالِّرُالُمُ ا وَلَيْتَى الْمُشِفُ لِا أَنْ الْطَلَامَةُ إِلَا لَيْشِيْخِ وَجَعَّى لَا لَكُمَّا اللَّهِ الْمَا الْمُ الم فَامُؤَسِّنُ فَوْيَتِي فَآ الْبُرِقِعُ مَوْضُوعٌ عَلَى الْوَيِعِمُ وَمِثَى أَنْبَلَاهِما ٳڸٙٳڒڰڹڒؘۼۼٮٛۼٳٛڿٳۜڹڰۣڒۜٙٲڒؾٷۘۯؙۮڿڿڿؽؙٵؖٳ ڵڡڂٳڒڽٙؠؚڡ۬ٵٳڵڶڂۣؠ

ا وَلَيَّنَّا لِيُمْ لَنُفْتِكِ نُطْرُونُ وَلَيَّنَا لَيَمَ خُذُلُ نُكُبُّ وَلَعِمًّا المِن بِالِيالَةِ مَا رُي لِلا ثَلَاقِي الْمَنْ الْمِينَةُ مَرُولُ وَالْقَ لَيَسْ فَهُ إِلَّكُ وَنَجْ يَرُكُ فِلْحِينِ فَكَ الْمِسْادِنَا مُؤْتَدُ يَسْعُ المُعْرِي أَبِدِيَّةُ تِدِيعٍ وَقَدْ الْعُلِّمُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَيْنَا هَذَا الَّذِي لَّ لِتَظْفَرَجَيَاهُ يَسُوعَ أَيْضًا فِأَجْسَادِنَا. فَإِنْ كُنَّا يَخْلَا إِلْاَ أَشِ وهولِلِهُ مَا مَنْ يَقِضُ فِإِنَّ لِمَا مِيتًا مِزَالِلَّهِ مَنْفُعُهُ المُشْمَرُ الْمَاكُونِ مِنْ جُولِيَ سُوعَ الْمَدَ الْكَ ايَضَا جَيَالُهُ يَسْفِعُ اللاَّبْرِي مُوَدِيفُ السَّمَآءِ إِلَى اللَّبِنِ مَلِدَ لِكَ مَنَّنَ قُلُ وَأَنْوَلُ عَلَّهُ تَظْفَرُ فِي أَجِنَا وَالْعَذِهِ المُّواتَهُ الْمَوْتُ الْأَنْ جَازَّ فِينًا إِلَّالَ الْمِعَنَ يَنْنَا ٱلَّذِي مِنَ الْمَعْمَاذِ فَإِذَامَا لِّيسْنَاهُ فَلَيْسَ ٦ وَٱلْجِيَاةُ فِيْلُمُ وَيَجُولُ لِيثَا ٱلَّذِي لَنَا لُوجَح وَاجْنُ الرُوْحُ الَّذِي الْوْجُدُ عُولَةُ أَيْضًا وَإِذْ يَخِنُ لَا نَدُ مِنَا الْكَسُّدِينَ لَلْكَافَ لَهُ ميدودا المسالة المان والموكة المؤيد المانية والمنا تطفي والمقالة مِنْ الْقِلْهِ وَمَا يُحِبُ خَلْعَهُ بَالْ لَلْمِنْ فَوَقَهُ غَبَرَ أَهُ لِنَبْ تَلْعَمْ بَالْتَهُ حَيًّا لُوُمِنْ وَمِعَنَا مَنْطِئُ وَتَعَلَّمُ أَنَّ خَلِكَ الَّذِيكَ إِنَّا اللَّهُ عَالَيْهُ بِٱلْجِيَاةِ وَالَّذِيْ بِعِرْ لَنَا مَنَا هُوَٱللَّهُ الَّذِي أَعْطَانًا أَدْنُونَ المِثْلُاوَيَ مَنْ يَغِيمُنَا خُولُ يَضَّامَعَ يَشُوْعَ المَنْفِعُ وَلَقَالِمُا لُوْجِو لِإِنَّا مَا مُعَلِنَا وَأَيْقَنَّا اتَّامَعَا كُمَّا فِي لَلَّمَا يَعْفِي الله الله والأشيا كله الما عَين أَجْلِلْ لَيْ الله لَا يُسُونَ فَن تَدِينُوا فَيهُ الْإِيمَانَ فَسْعَيَ لِإِلْعِيمَانِ وَلذَ لِللَّهِ فَي وَ وَ إِلَا لَيْعَهُ إِلَيْهِ مِنْ إِلَّنَاسِ مِنْ الْمُؤْلِثُ السُّكُ لِكِي إِلَّهُ مِنْ أَخْلِهُا ا كَانِعُونَ الْمَعُونَ إِلَى أَنْ يَرِيكُ فَظَالِكَ مَا يَعُونَ إِلَى أَنْ يَرِيكُ الْمَعْلِقَالُهُ المَوْلُ لَكُ الْمُعْتِينُ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الشَّاعِلَ النَّاعِينَ اللَّهُ المَّا النَّاعِ النَّاءِ النَّاعِ النَّاءِ النَّاعِ النَّاعِ النَّاءِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل ا فَإِنَّ إِنْ الْمَا الْبَاطِنَ مَعَكُدٌ دُيَعِنَا بَيْوَمُا. وَخِيدُهُ فَلَالْوَّالِ إِلْكَمَدِ أَنْ لُونَ إِنَّاهُ مُرْضِي عَلِمَا فَانَّا عَيْمًا مُرْدِقُ وَإِنْ كَانَ فَلِيلًا يَسِيرًا فَا يَعْدُ يُعِثُ لَنَّا جَدُلًا عَظِمًا لَاعَالِمُا أَنْ تُوْمَ لِللَّامَ مُنْبَرِ الْمِسْجِ لِمُويَ كُلَّ أَجْدٍ مِنَّا كَأَجْمَا لِهِ اللُّهُ إِلَّا بُوالدُّهِنَّ مَلَهُمَّا مَعْجُ بِعَنِهِ الْأَشْيَا مِ الْتَيْرَةُ الني مَنعَقَا بِأَجْمِينِ إِنْكَانَ وَالْوَانِكَانَ خَيْلٍ:

ا بِنَا إِمَّا لَجَنْ شُفَعَا وُرُكُونُ لَيَ مَلَ لَكَسِيخٍ وَكَأَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ كَ عَلَا لَينِينًا وَجَهُ لَ سَالُمُ بَدَلَ السَيْخِ أَنْ تُرْفُوا اللَّهُ وَإِلَّ ا ذَاِكَ الَّذِي لَمَ يَثْنَ خِرِفُ لَا يَطِينَهُ صَيَّرَ نَفْسَهُ خَطِيرًة إِسْبَهِ إِن لَوْنَ خُنُ آين اللهَ اللهُ ا تَطْلُبُ اللَّهُ كَالْاَجْكَانِ أَلَّا بَسُطُلَ فِيهُمْ نِعْيَادُ ٱللَّهُ وَالَّبِي لِلْمَ ٦ كايتان إِنَّيْ يَنْجَيَبُ لَكَ فَي أَرْمِنِ الْفَيْرِ لِوَالْمِينُكَ فِي الْمَالِينَ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ لا نَفَاهُوْدَا ٱلآنَ الزَّمَنُ الْمُعْبِلُهُ مَا هُوْدَا الآنَ فِمُ الْجَيَاقُ سِ المَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِن سَبِّتِ كُثْرَةً إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل ٩ عَيْبٌ وَلَانَ لِمُنْظِهِنَّ مِنْ نُفْسِيَّنَا فِي كُلِّ يَيْ إِنَّا عَبِيلُ ٱللَّهِ ا كَفَلَهُ إِلَّا لَصَّبُوالطُّويُلِ فِي الشَّكَلِينِ وَالْمَلَايَا وَأَلْجُبُسِي التَّالصَّرْبُ وَالْوَثَانِ وَٱلشَّعْبُ رَالنَّصَبِ وَٱلشَّهِ وَالشَّهِ وَالسَّهِ إُلطَهَا لَةِ وَٱلمَعْرِفَةِ وَٱلْانَاةِ وَٱلسُّهُولَةِ وَيِرْفُح يُقَدُّ مِنْ الرَبْالُودُ اللَّذِي الْحِيْدُ فِي وَيَهُولُكُ فِي وَيَعْوَدُ اللَّهِ وَيِسْلِهُ اللَّهِ كُنُ ٱلِيَهُ يُزِيَّ ٱلشِّمَالِ وَيَأْلِجَ رِوَالسَّتِ والمَدِينِ والْحِورَ كَانًا مُنْفِلْنَ 

السلام على لَضَمَا يُرِهُنُ وَلَسْنَا مُنْ يَحُ أَنفُسَنَا عِندَهُ وَلَوْاً ﴾ تغطينم شببًا يَ تَفْتَخِرُوا بِمَاعِنْدَا وليكَ للَّذِينَ فَيْحُرُونَ ٥ بِٱلْوُحْوَةِ لِإِلَّا لِنَا إِنْكُنَّا إِنْكُنَّا خِفَالًا خَفَالًا خَفَالًا خَفَالًا لِلَّهِ ٦ وَإِنْكُنَّا عُمَّلًا نَعَمُلُنَا لَهُ وَخِبُ الْمِسْفِرِ مُورَيْطُونًا مَمْ إِلَيْهَنُوا النَّا فَعُونَ الْكَانَ وَاجْدُمَاتَ دُوْنَ عَلِيمُ النَّافِينَ ٨ كَفَدْ مَا لَ أَنْ تَعْيَعُ الْمَاسِ عَانُوا وَمَا تَ هُوَ بَدَكَ كَالْحَارِ لِللَّا اللَّهُ مَا تَكُونَ جَيَاهُ اللَّهُ حِينًا إِلَيْفُوسِهِم بَالْ لِلَّذِي مَا تَكَفَّهُمُ وَٱلْبِعَثَ ا وَلَسُنَا لَعِرِفِ لَلْاَلَحِ لَا إِلَّهُ لَنْ إِلَيْهُ الْمِنْ الْمِيْمُ إِ بِلَجْسَكِ مُلَيْسَنَا نَعْ فِهُ ٱلْآنَ وَكُمَّا كَانَ السَيْعِ نَفَوَخُلُ > جَدِينَا وَقَالُ مَضِينِ الْأَسْيَا أَالْعِيبَةَ لَهُ وَلَجَدَّدُ كُلُّ يُكُ إِلَى مِنْ عِنْدِالْمَدُو الَّذِي تَعْرَيْنَا لِيَهِ بِالْمَسِيدِ وَأَعْطَانَا وَفَا اللَّهِ الْإِنَّالُهُ مَا كَنْ لِلَّهِ اللَّهِ الَّذِي ٱلْفِي عَظْمَتَهُ عَنَّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ والم المُواخِدُهُم عَكَالَاهِمْ وَوَضَعَ فِينَا كَلِيَ الْوَضَا

﴿ نُعُولَتَنَامِنْ حَيْعَ عَبَا مَنْ وَالْمُعَدِدُ ٱلْمُعْجِدُ وَنُكِرِّ لُلِطِّهَ الْهَ إِنَّهُ وَكُلِّهِ \* ٤ آجْ يَتْ لُونِي يَا إِخِرِي فَانَّا لَمْ مَكُوباً جَدِه وَلَمَ نُفْسِدُ أَجِّلًا وَلَمْ عَلَيْ المنطِب إَجْلُهُ وَلَشَنْ الْوُلُهَ لَالِيَنْفِينِدِمْ وَفَدْ تَعَلَّمْ لَيُفْلِنُ اللَّهُ مُتَثَّلُونَ فَ مُلْوَيْنِا لِلْوَتِ وَالْجِيَّاةِ عِينَعًا وَإِنَّ فِي لِلْمُ كالَّهُ عَظِيمَهُ وَعِلِيمُ فَنَ كَثِيلٌ وَإِنَا مُبَيِّكُ فَلَا عَالَهُ وَمَا آلَا مَا يَزِدَا دُسُرود يَ الْجَيْعِ شَكَا يَدِي وَإِنَّا ٱيْطًا مُنْذُهَّ دِمْنَا مَا تَدُونِيًّا لَمَ يُذُلِّكُ لَنَا يَاجَهُ وَاجِدَةً . بَلْ خُيِّتَ عَلَيْنَا عَيْدُ كُلِّيثَيُّ السِّنَالُ مِنْ خَالِج وَالْحَوْفُ مِنْ وَاخِل وَلَا اللَّهُ الَّذِي كُورِي الْمُتَوَاضِعِينَ عَزَّانِي مَجَّى طيطوس وَليَسَ فَجَيِّكُوفَقَطْ الْ بَلْ يَرِا جَتِهِ اللَّهَ فَا لَهَا مِنْ وَتَدْرَبُشَّ وَفَا يُودَّ يَلْمُ وَجُرْنِيلُ وَجَرَّتِيلُهُا ا بَكَّا يَمِعْتُ ذَلِكَ ٱشْتَكَ سُروري بِلْمُ وَإِنْ لَانْتُ أَجُرُ مُنْكُ مَ إِلَى اللَّهُ فِي الْ إِلْوِيَّالَةِ اللَّيْ لِبَنَّ بِهَا إِلَّهُ لَا أُنَدِّمُ نَعْبِي وَإِنْ كَانَتُنْ لِا أُنَدِّمُ نَعْبِي وَإِنْ كَانَتُنْ لِا أُنَدِّمُ نَعْبِي وَإِنْ كَانَتُنْ لِا أُنَدِّمُ نَعْبِي وَإِنْ كَانَتُنْ لَا أُنَدِّمُ نَعْبِي وَإِنْ كَانِتُنْ لَا أُنَدِّمُ نَعْبِي وَإِنْ كَانِتُ لَا أُنَدِّمُ نَعْبِي وَإِنْ كَانِتُ لَا أُنَدِّمُ نَعْبِي وَإِنْ كَانِتُنْ الْمِنْ لَهُ فَيَارِيْ تِلْكَاكِرِيِّنَا لَهُ وَإِنْ كَانَتُ أَجِزَيْتُكُمْ فِلِيلًا. فَعَدْ سَّبَّبُثُ لِيَّنُولُولًا كَيْتُلُ لِيَسُّحُ لِكَ لِأَنَّلُمُ جَرِيْتُمْ وَلَكِلْكُ جُنْكُمُ أَثْبُلَ لِمُ اللَّالتَّوْيَةِ فَإِنْتُمْ فَ ذَاتِ ٱللَّهِ لِللَّالِمَالَكُمْ

المرابع المراب ) وَكُانًا نُودُّ بُ وَلَيْسُ مُ وَلَيْ مُنْ فَالْكُ وَكُالًا عَجُ زُونُ لَ وَجَنْ فَالْحِينِ > مَشْرُورُونَ وَمِثْنَالُ السَّالِينَ وَجَنَّ فَعَى لَيْمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ا وَكُانَّا فَعَدَ لَا لَيْنَ إِلَا أَنَّ فَيَكُنَّا دُّخُنُّ فَلِكُ كُلُّ فَي وَأَفْوَا هُمَنَا إِلَيْهُ ﴾ مَعْتُوعِ لَهُ مَعْشَ وَالفَوْرَاثَ إِبْوْنَ وَفُلُومُنَا وَاسْتِعَهُ وَكَاطِينُ احاج ١٤:١٥ ٥ عَلَيْنَامِنْكُمْ وَلا عَلِيْكُمْ مِنَّا بَالْكِيَّاضِغُمْ وَتَصَابَعُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّ و الله المُحَدِّدُ وَلَا تَلُونُوا تُونَا لَلَّذِينَ الْمُونُونُ اللَّهِ مَنَا لَلَّذِينَ الْمُؤْفِقُ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّ ٨ بَيْنَ لِيرِوالاِثْمُ وَأَيِّيْ خُلُطَةٍ بَيْنَ لِنُورِوَالظُلُهُ وَأَيَّى الْمُ مهرون ه بين لينيخ والشيط إن والي نصيب المورة عن المان وَ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا إِسْمَا المَيْكُ لُلْسُوالِيَّ كَافِيْلَ إِنَّا عُلْمُ وَأَسِّبُ لِيَنَّا المعتب الراد والموالم من الموافي المعبا والدال الما والمنافع الواعينه م يَنُولُ الرَّبُ كَا تَدَنُوا مِنَاكُم جُايِن كَا النَّلَا وَالْوَنْ لَهُمُ ابًّا قَائَمُ مُلُونُونَ لِي بَنِينَ وَمِنَالِتَ بَيْعُولُ لَكِي مِالِكَ المُحْلِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ا ينشَكابده صَادَنِيَاكَة فِي صُودِهِ وَإِنْ عَنْ مَسْكَنَافِهِ > صَارَنِياكَة فيعَنَا ابسَاطِهِ وَأَشْهَالُاللهُ عَلَى تَديطَانِ هِ ا وَالْتَرْمِنْ فَ إِلَّ مَّا لَوْمَا مِنْ نَالَقُ إِنفُوسِيعِمْ بِطَلَبَهِ كَثِيرَةٍ وَأَنَّ ا يَشْرِكُونَا فِ خِذْمَةِ الِتِرِيسِينَ وَلِيسَ كَاكُنَّا نُطُنُّ لِعِ ا وَلَكِيْهُمْ اَشَكُوا لُغُومٌ هُمُ لِلرَّبْ وَلَنَا آيضًا مَشِيَّةِ وَاللَّهِ لِكُطْلَبُ وَ يَحْنُ لِلْطِيطُ سَ أَنْ خُرِمَ مِنْ وَالنِّعْدَةُ النَّصَّا مَا أَفَيْحَهُما وَالنَّعْدَةُ النَّفَا مَا أَفَيْحَهُما ا وَتَدِنُ كَا تَعَاضَلُهُمْ فَجَيْعِ الْأَشْيَا وَإِلَا مِمَا فِي الْمُعْلِقِ الْمِلْ الرَّدِهُ كُلِّ إِنْجُنِهَا وِ وَنِبْمَا عِنْدَاهُ مِنَ لَكُنِّ كِلْنَا مَلَانَانَانَانُكُوا الْمُعْلُوا ايْمًا فِهَذِهِ آلِيْعَ وَلَسْنَ أَمُرُ لَمْ وَلَدِن إِجْتِهَالِمُ عَلِيالُهُ ا تَنْجَرَّيْتُ صِدْتَ وُدِ لَمْ وَقَدْ نَعْرُ فُونَ نِعْمَةً وَتَبْنِا يَسْعُ عَنَ الاَّنَّةُ مِنْ أَجْلِمْ مَّنَشْلَنَ وَهُوَ الْفَهِيُّ لِلْسَتَعَغْنُوا أَلِمُ مِي مُشْلَقِهِ ﴿ وَاتِّمَا ٱلْشِيرُ عَلِيهُ مُشُوِّلَةً بِعَلَا آلَذِي يَنْفَعُلُمُ لِلْأَلْمَ وَلَا تَالُمُ مُنْذُعَامِ الْآنَ لَيْسَ إِنَّا لَنَظِرَهُ الْعَيْصِ فَعَطُ بَلِي الْعَلَالَ عُلَا الْمُ اللهُ فَأَيْدُوا الْأَنَ بِإِلْمَ لَحَيْبَتِهِمْ لِي مَا كَانَ لُمُ الشَّوْفِ لِلَّهُ أَنْ مِلْ لا تَعْجُمُوا لَذَ لِكَ يَتِهُونَ مُشْتَيْنَكُمْ بِأَلْفِعْلِيُّ اللَّهُ فَإِنَّهُ اذَا كَانَتُ

يِنْ يَنْهَلِنَا مُفْضُ فَكَ خُنْ ثَوَانَ وَآ لِحُزُنُكَ لَّذِي يَكُونُ لِعِي يُلْمِينِ > تَدَامَةُ عَكَالُانُونِ مِلا تَرَيَّتُ وَيَعُودُ بِنُفُوسِنَا إِلَا لِمَاةِ الْحَالَةُ طَيُّ الَّذِي يَدُولُ لِلدُّنْهَا يُكْتِبُ المُوْتَ وَهَذَا أَجْزُلُ الَّذِي ﴿ جَزِيْنَهُ وَ لِلَّهِ مَنْ اَجْدَتُ لَلم آجْتِهَا دُاءَ اَعْتِدَالًا لَحُوْيَةً ه وَرُهْبَهُ وَمُودَدهُ وَعَيْرَةً وَالْتَقَامًا جَتَّى الْعُرَمُ إِلْفُتُمْ الْفُتُمْ الْفُتُمْ مَلِهُ أَبِرِيّا مُنْ كُلِّ إِنَّ كُلِّ اللَّهِ مُنْ لَكُنْ فَعَدًا الَّذِي دَبْنُ بِهِ اللَّهُ اعِندَمْ لَيُسَرَمْنُ جُلِ الْجُنِيمِ وَلا مِنْ أَجْلِ مَنْ أَجْرِعُ الْمِدِ ا وَلَكِنْ لَيْعُونَ ٱللَّهُ ٱجْتِهَا وَ لَمْ لَهُ شَجَيِنًا ۗ وَلِذَ لِكَ نَعَ لَيْنًا ٩ وَٱلْمُنْ اللَّهُ عَزَاتِنَا سُرُورُنَا بِفَنْ حَلِيطُسُ إِدُسَّ لَنَافُنُهُ اللَّهُ اللّ الوَيِن كَاكُلْنَاكُم بِآ فِي فِي فِي إِن لَالِكَ صَارَ فَيْنَا بِالْمُ ﴿ اعِندَ طِيطِ مِن إِلَيْ مِنْ أَنْ يَحْمَنُهُ لَازُ لَكُمْ مِثَا الْدُيِّذَالْ الطَّاعَتَكُم جَبِعًا فَائْلُم قَيِلْتُونُ بِحَوْنِ وَوَجَرِعَ إِنِّي لَنْ وُوُدُ و كَما إِنْهَا فِي إِنْهِ فَي كُلِّ شَيْعُ وَمُ النَّا نُخْوِرُ لَهُم إِلْهِ أَنْنَا مِنْهُ اللَّهُ ا المَّيْ عُطِيتُهُ إِنْ إِنَّا عَاتِ الْعِلْمَا تَدِيدٍ إِنَّكَثَرَةُ مَا أَنْجُولِهِ

رَمَّدُ وَجُهْمُنَا أَيضًا مُعَلِّمَ أَخَانَا الَّذِي َ قَدْجَرَّبِنَاهُ فِي كُلِّ عِيْنِ ا أَشْيَا إِدَيْنَ إِنْ مِنَاهُ جِزِيْصًا وَهُوَ الْاَزُلُ شَرًّا فَهِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِغَصْرِلَ تَقْتِهِ بِلِمْ وَإِنْ كَانَطِيطُسْ فَعُوشَ رِيكِي عَوني فيلم وانكانوا إخوننا الاخرين ففرنش كماعات بجد الينج فَامَّاالاَنَ فَيَيَانُ وُقِ ﴿ وَيَجْعِيثُ لَغَيْرِيمُ فَٱظْهِرُوهُ بِهِمْ اَمَامَ اَهْلِ لِيَتِعِ كُلِهَا ﴿ فَامَّا شِهْ خِدْتِ مَوْ الْكُطْهَا إِنْ فَإِنِّي كَبَنْ اللَّهُ مِذَ الْكَ وَهُوَ إِيَا لَا هُ مِنْيَ لَا يُلَّعُ فِكَ ٱسْتِعَادَ صِّيرُ فَرْفِيا وَلِدَ اِلْكَ فَحَرْثَ بِلَمْ عُنْدُلُكَا فَدُونِيبِّنَ فَعُلْتُ الْمُ إِنَّ لَهُ إِينَّهِ مُسْتَعِيَّاةً مُنْ لَهَامٍ الَّالِكَ وَقَلْحَ لَّصَالُهُ عَلَيْكُمُ ٱنَاشًا شَنَّيْ وَاتَّبَا وَجَّهُ فُهُ فَوْلِآءِ ٱلاَيْجِيَّةَ لِبُلَّا يَتَعَطَّلُ لَكُوْ ٱلَّذِيْ فَنَاهُ بِلْهُ فِي مَنِهِ إِلَا لَهُ وَلِيَتَكُونُوا مِسْتَعِدِّينَ الْكُلْفُ لَعَلَّهُ ٱلْ يَقِدَمَ مَعَنَا المَا قَدَوْيُونَ فَيَلْفُولُمْ غَيْرُهُ سُتَعِدِّينَ مُسْيَجِي عَنْ تَمَا مَوْلَ إِنَّا لُمُ مُنْتَعِجُونَ إِلَّا لَقَوْ الَّذِي فَعَقِهَا بِالْمُ وَلِمُوا ٱلسَّبَبِ عَنِيْتُ مِأْلُ الْمُعْلَبِ إِلَى إِجْرَتِ وَلَا مُ أَنْ الْمُؤْمَ وَيَشْتِرِعُونِ إِلِيهُمْ فَتَعِيدُهُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّفَةُ ٱلَّتِي أَجِيْتُمُ إِلَهَا مِنْ اللَّهِ

لِإِنتَا إِنْ شِيَّةُ يُغْبَلُ اللهُ مَا صَنَعَ بِقَدْدِمِا لَهُ كَا يِتَدَرَّفِا لِمُلْ رِلْيَالْا يَهُونَ مَا ابْوَشِعْ بِهِ عَلَى أُخْرِينَ شِيَّاةً عَلَيْهُ وَلَكِنْ فُولُوا جُ عَلَا النَّمَا نِ عَلِيَمَا يَسْتَوِي فِيدِ جِ اللَّهِ لِيَلُونَ مَا تَصَالُطُ لَا سَمَاءُ اللا إِلَا إِلَا إِلَا الْوَلِيكَ فَيَعِلْ فَإِنْ الْفِلْ الْمِلْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سِّمِ النَّهِ عَنَا وَالِا إِلَا لِلْمُ لِتَكُونَ فَيَكُمُ السَّلَاوَاهُ كَاهُوَمَ كُنُونَ إِلَّا فِي ٱخَذَكَيْرًا لَمَ يَلْحُثُلُهُ شَيْحً كَالَّذِي اَخَذَالِلُهُ لَمَ يَنْفُضَّ سِلْ عِلْمَا فَنَعَ حَاجَيهِ وَالْإِنْمَامُ سِوْدِ الَّذِي تَكَفَّامُ فِي قَلْبِ وَلاَنْهُ كَانَ الْمِينَا الْمِنَا الْمِنَا الْمِ الْمُ الْوَجَّة لَحَ وَلَوْ لِهِوَاهُ وَمُؤْتِدُ تَوَجَّفِنَامَعُهُ اَيضًا آخَانَا ٱلَّذِي مِنْجِنُهُ بِالْبُشْرَيْ عِنْدَ ٱلْجَاعَاتِ وَلَمَا حَتَّى مَنْ لِكُعْبِينَ وَنُ يُزَجَّا عَيْرُمُ الْحَجَّ لِعَنَا فِهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلِلَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلْلَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّا لَهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلللَّا لِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللّلِهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلَّهُ وَلِلللّّهُ وَلِلللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ ولِللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّاللَّهُ وَلِلللّّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلَّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْلّهُ وَلِلْلّهِ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللللّهُ وَلَّلّهُ وَلِلللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلّهُ وَلِلللّهُ وَلِلّهُ وَلَّا لِلللّهُ وَلَّا لِلللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِل عَنْ أَيْضًا وَمَعُونَتِنَا وَجَلْ وَجِلُونَ فَهِ مَالِالْاَبْرِيدَالْأَبْرِيدَالْأَبْرِيدَالْأَبْرِ ٱجِنَّ بِنَاعَيْبًا فِي خِلْمَ مَدْرِهَ لَا ٱللَّهِ الَّذِي خَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ومُعْنِيْدُونَ الْإِلْمِتْنَانِ كَإِنْمَا بَيْنَا وَبَرَالِتُهُ فَقَطْ الْإِنْمَا

وَيُهِ إِنَّهُ وَإِنَّ وَإِنَّ فِي إِنَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ عَلَىٰ لِعَبِهِ أَلْنِي مَا يَعْمُونَ لَنَا بَولُسُ أَرْغَبُ لِيلِمْ لِلِّينِ ٢٠٠ اللِّيشِيرُونُواصُودِ لِلْنِي وَإِنْ لَنْتُ فِي لَوْاجَمَةِ مُنتواضِعًا عِنْدَمُ المعامِ الم تَرْمُتُ عَلِيْكُمُ لِنِعَةِ يَهِمُ ۗ أَنْ السَّطَوْا وَإَصُوْلَ كَا لَّذِيهُ فِيمْ عَلِيهُ ٱلْمَا يَرِي مُنْ كُلُونَ بِمُا أَنَّا فَيَتِيرُ بِيسِّينَ وَلِي كُنُونَا أَنَّا فَيْتِيرُ فِي لِمُنْ المَنْ عِيْلِ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ المَثْنَ اللَّهِ الْمُنْتَانِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَيَعِوْلُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلَ المليقة وَنَنْعُضُ آلِفِكُو ٱلكِيثِرَةَ وَكُلُّهَا إِلَى يَثَرَفْعُ وَيَتَعَاظِأً المَنَأَوَّةَ عِلْمَالَقِو وَلَيْنِي كُلْحَمِيمُ الْكِلَاعَةِ الْمَسْمُ وَلَجُنُ المُعْتَعِثْدُونَ لِلْأَنْدِقَامِ مِنَ لِلَّذِينَ لِمَا يَعْمِعُونَ فَلَا يَطْلِيعُونَ ﴿ وَدُلِكَ إِذَا كِنُكُ طَاعَتِهُمْ أَبِالْوَجُوعِ تَأْخُذُونَ فَالْعُلْمِ ثُنَّ المُعْمَا إِنْسَالِ كَانَ يَعْسَدِهُ أَنَّهُ مِن أُوْلِيَا وِالْمِينِيْءِ نَفِيعَلُمُ عَلَا وَإِلَّ المَا وَإِنْ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل المُلْطُونِ الَّذِي أَعْطَا بِنْهِ رَبُّنَا عَلَمُ الْمُتَحِيْدِ وَلَكِ لِانْمُامِ

الِتَلْوَنَ فَالْبَرَادُ اللَّهِ مَنْ أَلْمُشِيَّة مَلَا كَابَكُونُ لِلَّهُ فَيْ إِنْ أَلْمُلِ وَلَى الشَّعْبَةِ وَالشَّرَوْ فِإِنَّ فَانْ اللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ عَلَى مُولًا ٤ وَمَنْ إِنْ مَعْ مِا لَهُوَكِةِ مِا لَهُوَكَةِ مَعْ صُلِلُ كُلُّ لَهُ مِنْ كَالْ مُوعَ كَا يَنْوِيَ لَيْمُون المناب من قلبه كا كالمون الخزن والاستنداء والقفر لا تا الله 6 إِنَّمَا يُحِبُ ٱلْمُعْلِي لَغِيجَ بِعَطِيَّتِهِ وَأَلَّهُ قَادِرْاَ أَنْ كُثِرَكُمْ مِنْ كَلِيا فَهُ وَحَدْدٍ حَتَّى تَلُونُوا كُلَّحِيْنٍ فَكُلَّ كُلِّنَي مُنْ الْمِرْمُ مِنْ وَلَا لَا تَمَا لُوْلَ مَا يَفِيدُمُ وَتَنْفَا صَلُوْلَ بِخُرِجَ إِصَالِحَ كَامَوْنُونَ ﴿ إِنَّهُ فَرَّتْ مَالَهُ وَاعْطَى كَسَا إِنْ وَيِرْهُ وَالَّمْ الْإِلَّالِهِ ﴿ المُن الله في المعلى المناوروا المنوروا المنوروا المنورون ا تَكُونُ لَنَعَمُ تَنُزِي ثِمَا لَهِ يِرِهُمُ لِنَسْتَغُمُوا عِهِ وَلَيْ يُكِلُّ الْ ٱلْبِيسَاطِ عَلَا ٱلْزِيْ يُحِيِّلُ عَلَا الشَّكْرَيَّةِ وِلَأَنَّ ا عَلَقُوا لِإِنْ مِهُ لِيُنْ مَا يَمُن اللَّهُ اللَّهُ مَا تَذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَدَ اللهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَيُكُورُ السُّحُ وَلِلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ١٠ نُعَيِّرُوْلَكُ إِذْ خَصَعِهُمْ لِلاَعْتِرَافِ بِبِشْرُ فِي السَّيْحُ وَٱسْتَرَامُ م مَعَ مُعْ يِسَلِا مَتِهُ وَمَعْ جَيْعِ النَّاسِ إِذْ مُعْ يُصَلُّونَ عَنْكُمْ

المحدوم المراجي المراجي والمراجي المراجي المراجية سَعَ اللَّهِ إِن وَنَ الْمَا أَعَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المرفي والمعالية المرافقية الما المراكبة والا كالفايف المال كَانْصَلَّتِ ٱلْجِيَّةُ خِوْلَا يَرْدِهَا لِإِللَّ نَفِينُكُ فَا يُزُلِل مَا يُولِدُ الأنستاط والطفان والتع ليسيح لأنفان كازكار ألزي اتاكر دَعَالُم الْيَسْوَعَ اَخْرَ أَنْ عُلْمُ خَلِلْيَهِ وَمِيلُمْ رُفْعًا أُخْرَ مُ الْمُونِ الْمُعْدُةُ أَوْلُشِرَيُّ أُخْرَيُ لَمَ تَلُونُوا فَيِلْمُونَا الْمَالِمَةِ الْكَفْعُمُ المُعْمِرُ لَا لِلْمُ عَلَدُ وَقَدْ أَظُنَّ وَأَرْبَى إِنَّهُ مَا أَقَصِّى فَيْ عَلَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مُلَمَّتُ لِذَ إِلَى فِي الْمِيلِمُ وَمَا نُظَفَّرَ عِبْدَ لِمِنْ لِهِ وَلَهَ فَي أَدَّ بَعِلْي قَلْأُجْرَيْنَ حُرْمًا حِبْلَ وَضَعْنَ لَفْهِي لِرَيْفِوْ الْفَهُ الْدِبِشِّرَيْ الشوي الله بغير بمرض وستكبث عاعار المعنى وأخذت المفقات منها لينمتون وكأ مومت كيلم فأجنبن ما أيول عَلَيْهَ إِيهِ مِنْهُ لَلْ اللَّهِ اللَّهِ وَعَاجَتِهِ اللَّهِ وَهُ الَّذِينَ فَوَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَ إِنَّا لَكُونِهِ الْحَجُوظُلُتُ لَفُهِ يَكُمْ كُلِّ شَيْحٌ وَإِنَا الْمُخْفَقِظُ لَمَّا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَعْطَامًا وَإِن لِنْنِيَا لِلْمِلَا لِمِنْهِ لِمُ مِنْ إِنَّ إِنَّا فِي لِنَا لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَقْلَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْوِفِكُمْ مِسَّا لَهِي فَإِزَّ مِنَا اللَّاسِ مَنْ يَعُولُ إِثَّالِيَّا لِلَّهُ عِيْدُلَةً فِي تَوْلِقًا وَيَجِيُّ الْجِيْمِ ضَعِيْفُ وَكِلْتُهُ جِعِيرٌ وَلَكِنْ لِيَعْلَمُ مَنْ يَعُولُ هَذَا التَّوْلُ أَنَّاكًا لَهِ فَكُولُ عَلَيْهِ إِن كَلَامِينًا فِي لِينَا إِذَا بَعُنْ فَإِن الْمَا يَخُولُوا مَا لَكُونُ فَا إِنَّا إِلَّهُ اللَّهِ اللّ كَنْوَا وَلَشْنَا تَجْتِرِي إِنْ فَكُمَّ أَنْفُسَنَا أَوْنُعَادِهَا إِلْوَلِيكَ ٱلْكَيْنَ عَيْدُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَمَيْدَجِ نِهَا لَا ثَهُمُ مُ الَّذِينَ عَدِّلُونَ ٱلفُتَدَعُمْ قَادُلِيكَ كَايَفَعُنُونَ وَأَمَّا خُنُ فَالِّلَّالَا نَفْتِهُ وَأَلْا إِلَّا لَا نَفْتِهُ وَأَلْا مِثْلُقُولُ رِنَا بِلْ يَقِدُ رِلْكِ إِنَّ الَّذِي فَسَمَ وُ ٱللَّهُ لَنَا جَتَّى لَهُ إِلَّهُ وَلِلْ لَشَنَا الْمُاخِكُ إِنْفُتَنَاكَانًا لَمَ نَبُلُخُ إِيدَامُ بَلْقَوَا لَهُ مَنْكُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ باشتوف المسيع وكل فيت رفوق فلايا والإستصفيم أفية وَلَاثُنَا رَجَّا أَنُوكُ إِلَهُ وَوَلِكَا ذِا ثَيَا نُلْمَ عَظْمَ مَعَهُ الْكَا كَانْدَدْنَا جَائِيَ لَهُ مِي أَنْ بَشِ زَبَلْ رَلُالْورَا الْفِي فِي الْمُورَا الْفِي وَالْفَالِمُ وَلا مِنَالُمَ يَكُنِّ النَّفَاقَةُ وَصَلَاحِهُ مِنْنَا وَمَرْلُ فَعَرُ فَلَيْفِخُ وَالَّذِيِّ وَلَيْتُنَ مُنْ مَنْ مَعَ مَعَ مَا لَكُنِيِّرُ بَالْ مَنْ مَعَلَمُ الرَّبِي وَعَلَمُوا

خيار ميار

المُقَيِّمُ كَانَيَا خِنْ صَلْعَمَا عَنْهُ وَأَنْوُلْ بِنَقْصِ الْرَايُ إِنَّهُ مَالِلْ ) أَجِرَ الْجُرِّرِيُّ عَلَيْهِ لِلْأَوَانَا أَجَرِيُّ عَلَيْهِ الْحَافَاعِيَّلِسِّنَ ٤ فَانَا آيِمُنَا عِبَرَانِي وَانْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال وانا نوام فن شرك بهم فالما بصار في الما وانا وافا فالمسيح النَّا أَفُولَ يَعْصِ الرَّاي إليَّ فَصَلَّ فَ وَالنَّهُمُ مِ الْحَدِينَ ﴿ يَمَا لَهُ مَنْ لُكُ مِنْ فَوَانِعَ الصَّرِبِ ٱنصَلُحِنْ فَعُ وَيَمَا صِبَرَثُ كَلِيهِ ﴿ مِنْ الْوَاجِ ٱلوِيَّاقِ وَالْمَبُولِ الْمُصَالِينَ هُمْ وَبِالْعِيْسُ وَالْعِيَّالِ مِنْ وَالْمَ المُولِيدَةُ اللهُ الله ٩ جُالِّرَ أُربَعِ زَلِ بَعِينَ غَيْرَ عِبْلُقَة ، وَصِ بَبُ إِللَّهِ صَالَا الْعَصْرَانِ الْمُعَا المِثْلَانِ وَنَجْفُ مُثَّرَةً وَنُوِّعٌ لِيكِ الْجَوْرَيَكَ مَثْلَاتٍ وَكُنْفُ الْ الْجُرِيغَةِ يَقِينُهُ وَلَيْلًا وَنَهَا رًا وَفِي الْمُعْتَاتِ الدُّوعَ الدَّيْرَةِ وَفِي بَلِيَّةٍ مُنْ فَوْلِ لاَنْهَادِ وَيَفْ بَلِيَّةٍ مِزَالِهُ وَي النفي المنوس من المنافي وسن المنافي والنف في المرا المالين وَهُ يُعْمِينَ فِي لِيَعْادِ وَهُ يُعْمِينَ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللللَّهُ فِي الللَّهُ فَاللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فَاللَّهُ فِي الللّهُ فِي الللللَّا اللللَّهُ فِي الللَّهُ فَاللَّا لِلللللَّهُ فِي المَكْنُ فَيْ اللَّهِ مِنَ لَلْهِ خُوْمَ إِلَكَانَةِ وَكُنْ فَي لَا وَلَعَبِ

ا وَإِنْ قَالَتِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّه ٤ تِلْ وَلِكَ لَلِّمْ لَيْ مَا أُودُ خُمْر اللَّهُ عَالِمُ بِذَلِكَ وَلَكِمْ إِنَّا الْمُاتَعَلْتُ عَنَاوَأُ فَعَلَٰهُ آيَفُنَا لِأَفْطَعَ عِلْدَ الَّذِيثَ يَطْلِبُونَ الْعِلَ لِيُلْوَا ﴾ ﴿ لَنَا لَهُ مَا لَا لَا مُرِدِ الَّذِينَ مُعَيَّدُونَ فِي وَيَعُولا وَ الَّذِينَ أَذِ فُعُ و رُونُكُ فَكُنَّةً وَنَعَلَدُ عَدَدَة ويُشَيِّعُونَ فُوسَهُم رُسُولِ لَيْنِي ر تلينت قالِمُ المُعَجَّبُ وَنُهُ لِأَنْ إِذَا كَا زَالَشَّ يُطَالُ فَوَ أَيْفًا والمُوالِمُ اللَّهُ وَمُعْلَقُهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُوا وَعِهِم المِيرِ أُولِيكَ الَّذِينَ عَاقِبَتُهُمُ دَافِعَةً بِعِم إِلْعَالِم رَانَ اللَّهُ ١٦٠ ١٥٠ (تعَلَّحَيْنَ يَطْنُ فِي إِيْجَا مِلْ وَالْاَنَا فَبَلُونِي حَالَيْنَا وَلَا الْاَنَا فَبِهُ الِانْتِيْرَانَا آيْطًا قليلًا وَلَيَنْ إِنْ الْمُولَ فِلْ الْتُولَ فِي أَمِرَدِينًا الْكُنْ فَولِهِ عَلَاوا فَضَارِي بَمَنْ لِلْوَالْمِ اجْدُو لِلاَ لَكُنْ لَا لَكُنْ اللَّالِ ٧ يَغِيْرُونَ لِلْهِ مَثَلَانِيًّا نِن وَإِنَا ايَحْتًا ٱلْفَيْرُيدَ لِلْ وَفَدْ وَطُولَ ا أَنْ مَعُوا وَيُطِيعُوا لِأَمْ لِنَفْصِ الَّذَاي وَأَنْهُ خِكُمَّا الْأَ ٤/ وَتَعْقَادُونَ إِلْ يَشْتَعْبِ لُلْمِ وَيَشْتَا لِمِلْمُ وَمَنْ يَأْخُلُمِنْكُمُ هُ وَمُن مَن مَن عَلِيمُ وَمَن مَن مَن اللهِ عَلَى يُجُومِهُ أَوْلُهُ لَا مَنْ اللهِ

أَنْ يُولِنَ بِو مُلْمَا أَنْجَوْرُ أُنْ وَمُلَا مَا مَا تَهُمْ يُهُ إِلَى كَا أَنْجَرُ بِنِهَا ٳڵؠٳڒڿٳڿٷٳۣۯڵٵؠٛۼؠڹڬٲۯ۬ڴؙۼؚٛۯڋٲڒٛؽۺؽۿٳێؖٳٚۑ الْ الْوَلْ إِلَى دَلَمِقِي الْفِينَ أَنْ الْوَقَاءَ عَلَيْ آجَدُ لَكُوْمَا عُ إِن وَنُهُمْ عُرِي وَلِيُلاَّ اسْتَدْرُولِكُونَ مَا أُعْلِي لِمِن لأعام ينب ضريف يستوكم فيجس وي ورث الإل الشيطان الْوَيْجِينَ مَنْ مَعْ مَعْ مُلا اسْتَكْفِرُ وَفَاطَالَبُ وَفَالَا إِلَيْهِ لَيْ التعمران أن عَارِفَنِي فَعَالَ لِي تَوْمِيلُونَ فَعَالَ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ وَاتَّمَا تَكُلُّ وْلُوالْوَجِعِ وَالْمَالْمُنِيَّ رُبِاوْجًا عِيَّ مُولًا لِيَوْلُونَ النَّيِّ وَيَ والله أنفي ألاوعاج والشيم والقداب والطرد وَالْجُدُونِ إِنَّ الْجَنْجُ وَمَعَى الْتُوجِيِّ الْجَدِيِّ الْمَاتِودِيُّ الْمُ للفي الان الفراق الماي الفاري لا ألم أيح ومونى المجتون أن المهاف إلى لا فيها الفضيا عِن السل فاجلين لتأمين وإن أن تيناً نعا عَلْهُ إِلَا الرسول عاسيكم عجبع ألصرة المؤاج والعابدوا النوي الزي المعضم عن الماعان الأعرالا بقره المنفلة من وَيَهَ عِلْوِيلِ وَجُوْعِ وَعَطَيْنِ وَحِيَامٍ كَثِينٍ وَعُويَّ وَلَيْهُمِيدِ > يَوَيُّ أَشْيَا كَثِيرَةً وَا سَيْنُهَا عَيْرَةُ لِكَ مِنْ حُوْعٍ كَانْتُ لَا تَدْيَنِهِ إِلَيْ وَمِزِدًا فَيْمَا مِي أَمِرْ الْحَامَاتِ كُلِّهَا وَرُوانَ مُرْفِقُ الْمَرْضِ اللَّهِ وَمُوالًا وَمُوكِانَ عَبُلُ الدَّاحْرِفَ اللَّهِ ٥ إنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَرْبُوا رِ يَنْوعَ الْمِينِيرَ ٱلْبُازَكِ إِلَيْلَابِدِ إِنِّي لَسُنْتُ لَلْدِ وَكَانَ ﴿ يَلِوَشُونَ صَاحِبُ خَيْلِ لُنطُوسُ لَالِكِ مَرْصُدُ مَدِينَةً ا اللَّمْشِيْقِيِّيْنَ الْأَخْرِي فَكَالُونِيْنَ لَوْفِ السَّودِيْنِ لِنَيْسِل المعما وَجُونُ مِنْ دُيْهِ وَقَدْ بِلَهِ عِيدُ ٱلْاَفْعَادُ وَلَكِنَّهُ لَاحْتَادُ الأوير الآن لا مَا أَظْهَرَت يُلْا أَلْمُ الْمُعْدِدِهِ المَعْ فُ رَجُلًا مُؤُمِنًا إِلَّا لَيَسِيْعِ فَبُلَ إِلَا يَعَنَّهُ عَشَرَ سَنَهُ لَا أُدرِي ﴿ أَيَّا لِمُعَادِكَانَ أَمُنُهُ آوَيِغِيرِ لِلْمُسَادِ وَلَذِنَّ لِللَّهُ اعْلَمُ أَنَّا لَكُنَّا ا إِلَيْ السَّمَاءِ النَّالِيَّةِ وَانَاعَا رِنَّ بِهَلَا ٱلْإِنْسَانِ رَفَاعِلْمِ إِلَيْنَا ١٤ أَيا لِمِنْدِ وَازْ وَالدَامْ بِغِيلِكِمْنَدِ وَلَذِ أَلِنَّهُ مُعْلَمُ أَنَّهُ الْمُعْلَمُ والمالِيَ الفردوس فَسَمِعَ كَلَامًا لَا يُوصَفُ وَكَا يَقُولُ مَا يُعَالِمُ اللهِ

نَاعْمُ لَيْنَاعَلَالْدِنَ أَحْطُوا مَمْ يَنْفُوا مِنَ الْجَاسَةِ وَٱلرِّنَالَةِ السِّرْ لِلَّذِي صَنْعُوا فَهَ نِهِ اللَّهُ الثَّالِثَةُ مِزَعًا مَمْ عَلَيْهَ اللَّالَةُ الثَّالِيَةُ لِاللَّهِ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا لَا لَكُنَّهِ مَعَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ والعَدَّةُ وَالْوَلْ مَنْ الْمَا عَلْمُ اللهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ رَيْعًا عِنْ لَكُمْرُ آمَّا ٱلْأَنْ فَالِّيلِ كُنْبُنَا لِيَكُمْ وَأَمَّا لَآلِهِ عَنْكُم أَقُلُ إِلَا وَاللَّهِ وَلَهُ مُلِكُمْ إِنَّى إِنَّ وَالْكُمْ لِمُ أَشْفِقَ لِإِنَّا إِنَّ وَالْكُمْ لِمُ أَشْفِقَ لَإِنَّا لَمُ الْمِيدُونَ بَجْرِيَةُ الْمَسِيغِ النَّاطِئَ يَنْ ذَلِكَ الَّذِي َ لَا يَضْعُفُ عُلَّا وَلَكِنَّهُ وَوَيُّ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ الصِّلِبَ بِٱلصَّعْفِ فَإِنَّهُ وَالْكَانَ صَلِبَ بِٱلصَّعْفِ فَإِنَّهُ وَالْكَانَ صَلِبَ بِٱلصَّعْفِ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ وَجُنُ إِينَا صَٰعَفَا مَعَهُ وَجُنُ مِنْ امْعَهُ الْجِيرُ إِنْ وَإِلَّا الْحَيْهُ الْمِنْ الْحَيْهُ جُرِوُانُوسَكُمُ إِنْ لَهُمْ عَكِالِا بَمَا زِنَّا رِينَ وَنُفُوسًا لُمُ أَنْ يَحِولُ اللَّهِ وَلَعُلُّمُ لَمُنْ مُوْقِيِنَ مُؤْقِينِ مَا إِنَّ السَّوْعَ المَّيْدِ عَالَّ فَيْمُ وَلِينًا لْمَيْنُ فَالِكَ لَذَلِكَ أَنَّكُمْ لَزُذُولِينَ وَانَا أَرْجُوا أَنْ عَلَى إِنَّا لِيسَ عُرُدُولِين وَانَا اللَّهُ الْآيِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولي تطفري معتارين الإن أوذا أنع تعلون العلام الكول المنظرة وإن الأستنظية وأربع المناه المادية نَاعَفِرِهِ إِي مَنَا الَّذِنِ وَهَذِهِ المَّرَّةُ الثَّالِتُهُ مُكُلَّ الْمُتَعَادُونَ بِلْعَدُومِ عَلِيَهُ وَلَمُ أَجَوْلُهُمْ مَوُّوْنَهُ لِلْ يَّ لِسَّتُ أَطْلُكُ مَالًا اللا أنتم وَلَيْنَ يَجِينُ عَلَى لا مَا ءَ أَنْ يَتَجْرُوا اللَّهَا يَرَالُواللَّهِ بن عَلَيالا بَا إِلَا بِنَا آيهِم وَانَامَسُورُدُ أُنْ أُنْفِينَ النَّفْعَاتِ وَإِزْلُ بَدِيْ وُوْنَ الْمُوْسِلِمْ وَإِنْ لِأَنْتُ جِيزَلَ فُوطَاتُ لَيْهُ جَمِينِهِ تُوَمِّرُ لَكُمْ لِهُ جَبِينِي رَعَسَيْتُ الْأَلُولَ إِنَّا مُقَلَّتُهُ بَلْ تَسَرَّفَتُهُم إِلْجِيرِكُ الرَّخِلِ لَكِورِ نَهَلُ شِرِّهُ عَلَا بِأَجِدٍ وَجَعْفُ بِهِ اللَّهُ الْمُاطَلَبَ إِلَى الْمُعاطِوسَ فِي إِيَّاهُ وَيَعَنُّ اللَّهُ مَعَهُ نَعَلُ مَن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِلَّ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّ تَبُّكُمْ أَلَمُ نَشْعَ حَمِيعًا بِرُوْجٍ وَاحِدٍ وَيَقْعُوا الْأَثَالَ الْأَثَالُ الْمُتَالِقُونِ فَيْ إِلَيْ الْمُنْفِقِ الْأَثَالَ الْمُتَالِقُونُ الْمُتَالِقُونُ الْمُتَالِقُونُ الْمُتَالِقُونُ الْمُتَالِقُونُ الْمُتَالِقُ الْمُتَعْمِقِيقُ الْمُتَعِلِقُ الْمُتَعْمِقُ الْمُتَالِقُ الْمُلْمُ الْمُتَالِقُ الْمُلْمِ الْمُتَالِقُ تَظُنُونَ ٱللَّهُ مَلِواللَّهُ إِمَّا مَنْظِئ لِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الما والمحالة والما الما المالية المراف المحدم والما فايفاً विक्र विद्यार किरिक्षिति है कि وَلَعَلَّهُ يَكُونُ مِنْ لِمُ سُلِقًا إِنَّى وَجَهَنَّ لُورِجِ فِي لَا وَمُعْصِيَّةُ وَاللَّهِ ومنيمة والشنوك الدوشف وبعلى والمتياد الميتم

ن مِلْلَبُودُالانِ النَّانِ الْمُعَالِمُ النَّانِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِمُ النَّانِ الْمُعَالِمُ النَّانِ الْمُعَالِمُ النَّانِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ النَّانِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ النَّانِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّ الْمُعِ

مِنْ تُولْسُ لِأَيْسُولِ لَا مِنْ يَشْرُونَ لَا بِينَ اللَّهِ وَالْمَالِي وَ اللَّهِ بل يسيع المينع وآلموالأب الزي بعثة من والملاب الماسي دَمْنَ اللهِ عَوْهُ اللَّذِينَ مَعِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا طِيلًا اللَّهِ النِّعْتَهُ مُعَكُمُ وَٱلسَّلَمُ مِنَ لَقَدِ الأَبِ وَمِن يِّنَا يَسُعُ الْمَنْعُ الَّذِي بَدَلَ نَفْيَتُهُ دُوْنَ خَطَا بَانَا لِيُنْقِدَنَا مِنْ عَنَا الْكِلْمُ الَّذِي كَثِيَّةِ اللَّهِ إَنْيُنَا الَّذِي لَدَالْجَدُ الْإِنْمِ اللَّهَادِ أَمِينَ وَإِنَّ لَنِعَبُ لَيْفَ صِرْتُمْ تَعَلَوْنَ الْرُجُوعِ عَن الدِّمَّان اللَّهِ عَن ٱلَّذِيْكِ عَالَمْ نِيعْ مَنِهِ وَمَيْنَالُونَ لِلَّهِ الشَّرَيُّ ٱخْرَيْ لِيُسَّانَ فَجُكُونَ وَلَوْ أَنَا سَا يُدَلِّفُونَا مُ وَيَجْبَرُونَ أَنْ يَلِكُوا بَشَّ فِي أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الأُلُّ الْأَنْ الْمُ الْمُعَا الْمُعَالَكُ مِن لَكُمْ الْمُعَادُ الْمُنْ الْمُنْ وَلَهُ عَلَافِ مَابَشَوْالُمْ بِهِ مَلْيَكُنْ يَجُرُومًا وَكَابَدُانُ أَنَّا فَعُلْتُ خِلِكَ كَفَالْنَا الْوَلْكُ عِنَّا إِنْ يُشْرَكُمْ إِنْسَالَ بِغِيرِمَا بِشُولَا لَمِهِ وَاللَّهِ ؙۺۺڔڿٵٷٵٵڣؠۊ؋ ؞ٳڶۼۯٳۻؙؙؙۣؠۺۯڿۼڷۮۼٵڣڵڠ

خَالَثُ الرَّبَالَة الْمَالِيّة فِي نَشِهِ
 تَالَ مُنْبَعَهَا من فيدينو بتَمَا فَلَاينه ﴿
 تَابِعُ مَا مَعْ طيطو برَ وَلُوتًا
 تَلْقُوا النَّدُ حَدَّ فَيْلًا

رَمَنِوا لَا عُيَا الَّتِي أَكْثِ بِهَا لِيَكُمْ ٱللَّهُ يَعُكُمْ } لِي اللَّهُ اللَّهِ الرَّبِيِّفِ وَمِنْ يَعْدِهُ إِلا المُنْفُوبِ أَنْبُتُ إِلَيْ إِلَيْ سُوبِا وَقِيلِيقِيا . مَا يَنْ يَعْرِنِي بِحَجِيجَاعَاتُ ٱلْوُمْنِينَ لِلْكِيْخِ ٱللَّالِي بِأَنْضِ يَهُودُا وَلَكِنَّهُمُ كَأِنُّوا لَيْمُ مُؤْنَ بِعَلَا لَمَتُطْ وَاتَّحَ إِلَكَالَّا فِيكَالَ وَكُلّ إِنْ يَبْلُ يَطُودُ نَا مُؤْدُ الْمُؤَالِانَ يُنْشِرُنَا بِالإِبْرَانِ لَلْإِيْ الْمُؤْدِنَا مُؤْدُا التضافيما مَعَيَ ثَمَا فَا يُجَنِّونَ لَ لَهُ بِسَبِّنِي ثَمَ فَعَ لِلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَّنَّهُ أَيْضًا. صَعِدُتُ إِنَّ إِدرَ لَيْم مَع بَرِيَّا بَا ومَضَيَّت مَع يطيطُونَ وَالْمُاصَعِدْتُ بِوَجِي أَوْجِي إِنَّ فِلْظِفَرُنَ فَمُ الْمُشْتَرِي إِلَّتِي ٱلْآدِي بِهَا فِي السُّحُوبِ رَبِيَّنَكُمُ اللَّذِينَ كَا فُوا يَنُطُنُّونَ ٱلْكُمْ يُعْتَدُّبِهِ مِنِمًا بَيْنِي بِنْ عَلَيْ بَهِ فِي كُوْنِ مَعَيْثُ آوَا سُعَى بَاطِلاً وْطِيطُوسْ لِيشَا الَّذِي كَانَ بَعِي وَكَانَ تَعُوينًا لَمَ يُفْطَلُّ إِلَيْانَ عُنْيَاتُ وَمِنْ أَجْلِ لَا يَحِوْقِ الْمُنْ بَوْلَا لَيْنَ وَحَلَّوْا عَلَيْنَا لِجُنَّوْا مُالنَّامِنَ إِنَّ إِلَى تَجَبُثُ لَنَا بِيسِيعَ السَّيْعُ لِيَ الْمَالِكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ يُلْمُ يُبُ لِلْ الْمُورِيَّةِ لَمْ سَاعَةُ واجِدَةً لِلْيَ الْمُنْ عِنْدَا مُعْمِينَةُ الْمُشْرِّفِي فَامَّا أُولِيكَ الْمِينَ فَا يَظُمُّونَ الْمُ

فَ فَأَمَا الْأَنَّ أَنْهُ عُلَا النَّاسُ آمِلِلَّهُ أَوالمَّا أُرِيدُ ٱلْأَرْضِي لِنَّاسَ ٲؾٛڟڹڿۜڲٛڐڹٳۣڲڷڡۜٛؾڹٲؠٳؚؽڲۺۧٵ۫ۅؚٳڲڷڡۜڗڴڔؽۮڷڣؽ رَوَدُنْشِ إِلَيْ بَنِي إَنْ يُدْرِضَا ٱلنَّاسِ إِنَّ لِلَّالْفَ الْمُنْ الْوَنْ عَبْدًا و مينيغ وانا أُخَيِّرُكُمُ وَانْ أَخَيِّرُكُمُ وَانْ وَيَعْ إِلَى الْمُشْرَقِي الْبَيْ تَوَلَّيْتُ ١٠ البَّشِيرَ بِهَا لَيْمَتْ مِنْ يَشَيْرَ وَلا مِنْ الْسَالِ فَ لِلْمُهَا رَبِّعَلَمُهُا لَلِثَهَا وَجُيَ اللَّهِ عَالَمْ عَالِمَ وَتَدْتَمِعْتُمْ مُنَّالِهِ لِلسِّيدَ لِيَالًا ٱلْمَعُوْدِيَّةِ إِنِّي لَنْتَ طَالِدًا لِمُا عَدُ ٱللَّهِ لَيْرُا مَنْ عَلَامُ وَّلْنُ شَا لَيْهُ وَدِيَّهِ اَنْضَلُ مِنْ إِيْرِيكَا لِيَالَي ٱلَّذِينَ ﴿ فِهُ مَنْ مُنْ وَلُنْ الْحَادُ عَيْرَةً فِي عِلْمِ آبَّا فِي اللَّهُ أَجَبُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أُفَرِّزَنِي مُنْ اللِّي رَدَعَانِي عِيد النعلاك أمزا بنيون أبس ويوفاك فوب منهاعي لَمُ أَظْهِرُ وَ لِكَ إِلَّهِ فِي لَجِ دَدِّم وَكُمْ أَنْطَلِق إِلَى آورت لِم ۣڔؚٳڽۯۺٚڷۣڷۜڹؽؚ۫ٮؘٛڮٲٷٛٲۼؠؽۏڶڮۯۊٙڿۜۿؿ۬ٳڶؽٙڒٙٳؾۜٲۼٛ<sup>ٷڰ</sup> الْ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهُ مِنْ مَا أَلْكُ فَا وَأَ وَنْ عِنْدَهُ يَحُومُ فَحُ مُنْ فَعَنَّ مَا لَا لَكُ مُ اللَّهُ مُا مَمْ أَنَّ أَوْ إِلَّهُ مِنْ لَا يُعْلِى إِلَّا يَعَفُونِكِ أَخَا ٱلرَّبْعِ

والسم ما اليت النع لاستكاما الحكية في من الشري السعي الصفالحض عصم الدالات القالم المهدوي المسى عينالت واللاصوران المالية المستواعس المسورا والاكتابي الدي بهروس موهرا ولتنسأ من التعميب الخطاه ما سنانعلم العلايل مرالاستان ي اعال من النامي مل بالإيمان بيع المليخ ولحي النطامين بشيخ المشلح وبالماسك العامنين الماسكين الماستين الماسير وروا اعال الناموس وجيى منا مرد إن بتهر والمي في المنا في خطاه وانتراليك والم الم المنظمة المناله من ولا فاننا افاعوت كمل البيني مافر هرست والمخبرات عي نعني إن معاون النامي ولما إنا فقدمة عجل نتراجه الأولي النربخه الاخرى لا عَمَا لَنُهُ وَمِعَ المَاعِ صَلَّمَ ولَسْدَكَ اللَّهِ والمُناكِ لاه في الحاجة لحيد معمل القي انامين المسور بجند الماهي المعالى إن إلله هوا الري أحين العلاقية وفي لنت المحديث إلله ولمن كان المرام اهوورميل منت التوراد باللنبيخ الدن ماة باظلا ماذا تفك لراي

اللَّذِينَ يُعْتَدُ يِعِ عَلَى شِلِّا كَالْوَا شِمَا سَلَفَ مُلَيِّسُ مَعْنِمُ فِي ٱلْ يَنْ مَنْ مُعْمَ وَٱللَّهُ مَا يُزَاكِ لَنَا سَلَا يَجَالِيهُمْ وَمُومَ إِلَّهُ اللَّهِ لَمْ يَرِيْدُوْ فِي اللَّهِ مِلْ عَيَّرُدُ إِلَّ إِذْ تَأَوُّا أَنِّي تَدِلَّ أَيْفَ عَلَى تَنْشِيْرِ إِهْ الْغُرْلَةِ كَا أَيُّنَ لَ الصَّفَا عَلَيْدُ الْمُولِلِيَّانِ وَإِنَّ ذَلِكَ الَّذِي أَعْظَى آلَصْفَا ٱلَّاجْتَهَا وَ فِي سِنَّا لَتِوالِكَهُ لِ المِتَانِ عَدَاجَهُمْ يَعَلَى لِيسًا لَهِ الْالنُوبِ وَلَمَّاعِلَمُ يَعْتُوبُ وَٱلصَّفَا وَيُوجِنَّا إِلَّا لِيَّعْهُ وَالَّذِي غُطِينَهَا أُولَيَا لَأَيْنَ كَانُوا يَظُنُّونَ لَنُّهُمْ كَنُهَ إِلَّا لَائِن عَضَدُهُ فِي بَرَابَابِمِينِ الشَّرِكَةِ لِنَعْوَمَ جَلِئَا مُرِّالِسُعُوبِ وَهُمْ بَأُمْرِ الْخِيَالِي إِنْ تَعَقُّدُ الْمَسَّالِينَ تَعَظُّ وَعِنَا بَتِي ٱلْأَنْ لَهُ لِهِ الْمُلَّةُ تَلَّانِيمَ الصَّفَا ٱنطَاكِة رَتَّحْنُهُ مُوَاجَهَة لِلْأَنَّمُ كَالْأَ اللهُ الْمُعَيِّرُونَ لَهُ وَوَ لَاكِ لِلْأَنَّهُ تَبْلَ أَنْ جَيِّنَا أَنْ عِنْ لَكُونَ مَنْ لَكُونَ كَانَيَا كُلِ عَ الشُّعُوبِ وَلَمَّا ٱنْفَا اسْتَعَامِنُ كُلِكَ وَٱعْلَالُ المنت والموتكان وكافؤالني كالمؤا إلي فكاالكثر من الر ٱلْيَغُوفِ يَحَتِّي أَنَّ وَفَاهَا آيضًا مَالَ الْيَعِمْ مَا الْأَيْدِ

ٱلْوُمِينِينَ فَمُ اللِّينَ يَعْبَا رَكُونَ فِايِزْهِيمَ الْمُونِ فَامَّا ٱلَّذِينَ فَيْ مِنْ عُالِلْنَا مُوسِّ فَانْهُمْ يَحْتُ ٱللَّعْنَةِ رِلْا يَمْ تَدْتُونِ فَالْوَلْقِ تَلْعُونُ فُلْقِنَ لِا يَعَلَى جَيْعِمَا لِنَبَ فِهَذَا النَّامُوسِ لِإِنَّ إَعَالِللَّوْدَاةِ لَيَسْ يَتَ بَرُولَ عَلَى عِندُ أَنْتُهِ وَعَلَاظًا فِي كُنْوُنْن كَا لَيْتِ إِنَّالِبَارُّ الْمِمَاحِيَا إِلَّالِمِمَانِ ثُوسُنَّا أَوُالْوَاوِلَيْتَ مِنَالِامَانِ بَنْ مَنْ عَلَى مِالْمِنْ فِيهَا جَيْنِ أَلَمَّا خَ فَهَا مُعَالِمُ اللَّهِ مَا لَا مُن اللَّهُ ا ٱشْتَرَانَا النَّبِيِّجُ مِنْ لَعَنَهِ النَّا مُوسِّ لَا يُحْتَدُ لَلْ الْعُنَا لَهُ عَنَّا لِلاَنَّهُ مَنْهُ وَكُنِّ مِنْكُونَ كُلِّ مَنْ عُلِقَ عَلَى خَشَبَهُ وَلِيَ لُونَ إِلَا لَهُ إِلاَّهِ يَمَ فَأَلَشْعُوْبِ بِيَشْنَعَ الْمِينِيخِ وَمَنَالُ فَخُنُ مُوعَوِد الوج والإيمان والمفاالاخرة الوكاكم كايدون الالاس إِنَّ وَعِيَّةُ ٱلْإِنْسَالَ إِنَّ يَتَحَقَّقُ لَا يُوذِهُ الْحَقَّ وَلَا يُعَيِّرُ شَيُّامِنْهَا وَايِّاكَانُ أَوْعُلُمَ آلِسُولِا بَرِّهِيْمُ وَوَعِهِ وَإَنْفِلُهُ لِلْأَوْلِيْكَ كَالْيَقَالُ ﴿ فِي مِنْ مَا يَرْبُونُ مَا لِمُوالِمُ الْمُعَالَّى فَالْعَالَ فَيْ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُوالُونِ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُوالُونِ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُوالُونِ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُوالُونِ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُوالُونِ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُوالُونِ الْمُعْلِقُ وَالْمُوالُونِ الْمُعْلِقُ وَالْمُوالُونِ الْمُعْلِقُ وَالْمُوالُونِ الْمُعْلِقُ وَالْمُوالُونِ الْمُعْلِقُ وَلَا مُعْلِقُونَ وَلَا مُعْلِقًا لَهِ مِنْ الْمُعْلِقُ وَالْمُوالُونِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَمْ الْمُؤْمِنِ وَالْمُوالُونِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَمْ الْمُعْلِقُ وَلَمْ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلَا مُعْلِقًا لَعْلِيقًا لَهِ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَّقِ وَلْمُعِلِمُ اللَّهِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِيمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَلِيمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ مِلْمُ مِلْمُ مِنْ كَلْحِيْ ذَلِكُ الْزِيُ كُوَ الْمِنْدُ وَانَا أَقُولُ فَيْ إِلَّ الْمُنْقَاقَ وَلَ الْذِي عَنِي مَنْ مَنْ اللَّهُ وَ أَوْلَ لِنَّا مُوسَلِّ لَذِي جَاءً مِنْ يَعْدِ متنز الغالطين منوا الدي متعدكم اعاضركم المليع مصورابي عنب كرمضلو اوهان اعالى للناوي أوسيتم الدوي أدون متمع الميان افيلخ من جملا مل كله اللم الله عندي امريكم الديخ ونتربدون الهنكتم اللان لجند ولنااحم لمرهد الأشاطهاادات عَسَا والسَّهَ المان عَسَاء والتردك الدي إيد حراارة مصاديط للملخ إلج والأيات اس اعال لنوراه معلى ولل علم اوسيتم الأعال كالس إسراهي بالله وحنيك مك برافاعلوال الدعمين اهل اللمال مراسا الداهيمة اولان الله قيد علرس قبل له المشعب الناسم معن المال تتنى فبترايرهم كاتال الناب الظاهران بك المتعرب مباركي فغدتبي الدالموسى

نَانُمْ عِينِعًا أَبِنَا أَلْقِهِ بِالإِبْمَا زِيهَ بَيْقَعُ الْمِسْخِ وَالْنُمُ الَّذِيزَ الْصَبِغُمُ بِالْمَتِيْءُ فَلِلِيَسِيْعِ لِيَسْتُمْ لَيْسَى ذَ إِلَى لَهُودِي وَلَاسُعُونِي، تَاعَبُدُ ثَاجُرُ رَلَا ذَكُرُ ثِمَا أُنْيَ بَلْكُلُمْ شَيُّ وَإِمَّا بِيَنْ عَالِينِيْ وَإِذْ ضِمُ لَكِينِيعَ فَأَنْهُ أَلْأَنْ زَنْعَ إِنَّوْمِهُمْ سِوْآ دُوْزَنَهُ المُوعُودُ وَا بَوْلُ إِنَّ لَوَارِثُ مَا كَامَ صَبِينًا فَلاَفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لِعِبِيدِ إِذْ مُوسَيِّدُ فِي جَيْنَا وَلِكِنَّهُ يَحْتَ إِيدِي ٱلْعُهَائِمَةِ وَٱلْوَكِلآغِ إِلَى الْوَيْتِ وَقَعْمَهُ أَبُونُهُ وَلَذَ لِلْ إِلَى الْمُعْلَاثُهُ جِينَ الطَّفَالَّا لَنَّا مُتَّعِيِّرِينَ لِأَنَّا لِهُ فِي النَّهَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلْقِطَا ٱلنَّمَاكَ وَيَعَثَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَبْنَهُ وَكَالَ عَزُلُ مَلَ أَفْرَوَ تَلَكُّلُ لِلسَّنَاءِ لِيَشْتِرِيُ الَّذِيْزَعَجُ ٱلنَّا مُوسِ لِيَجُو يَخْجِينَهُ المَنِينَ تَوْمَا أَنَّا أُبِنَا أُبِعَثَ آمَّتُهُ رُفِحَ ٱلنَّيْهِ الْيَغُلِيمُ خَلِكَ الَّذِي يَفْقُوا فَأَبِلا يَا آبَانَا. فَلَسْتُمُ الْاَنْ عَبِيْكَا بَلْ إِنَّا أَنَّ وَإِذْ أَنْمُ إِنَّا أَ فَانْمُ وَرَثُهُ ٱللَّهِ مِينَوْعَ المِنْبِيْعِ وَجِينَ لَهُمْ لَا تَعْ فُونَالِكَ. وَلَمْ اللَّهِ فَقَدْ عَبِينَ مُعَ أُولِيكَ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا عَبِي إِلَيْهُ فَالْأَبُ وَوَ الدَارِيمَ الْدَقَدْعَرِفَهُمُ ٱللَّهَ فَالِنَّالُمُ مِنْهُ تَعْرَفُوْنَكَثِينًا فَكِيفَعُكُمُ أَيْضًا

ٱلْبِعَمِ أَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ اللَّ الَّذِي كَانَفِهِ وَإِنْ كَانَتِكَ لِوَا ثَهُ مِزْجَةً لِلْكُنْتَةِ فَكِنْتَ الْأَنْ مِنْ تَبَالِ لَوْغِلِ لِا لَا لَهُ أَعْظَى الْمُونِيمَ مَا أَعْطَاهُ بِٱلْوَعْدِ الَّانِي وَعَلَّهُ فَا شَبَبْ شُكَّةِ النَّامُوسِّ لَلاَنَ إِثَا ٱنْزِلَتْ مِنْ إِلِلْعُصِيةِ جَتِّي أَيَّ الزَّيْعُ ٱلَّذِي كَا لَهُ المَوْدُدُّ وَانْزِلَتِ ٱلسُّنَّةُ مَعَ ٱللَّايِكَةِ عَلَى يَدُيُ الَّذِي كَانَ وَاسِّطًا بِنْهَا قَابِمًا بِهَا. مَكُم يَكُنِّ كُوسِينُطُ وَاجِيًا وَٱللَّهُ وَاجِنَّهُ وَ ٱلنَّطُوُّ لَالْنَ ٱلْأَلْفَانُوْسَ مُضَادِدِ لَهِ مُوَكُولًا لَهُ مَعَادَالَةِ وَلَكِنْ لِكُوا أَلْكُنَّتُهُ كَانَتْ فَرِيْضَهُ أَمَا لَ بِعَالَ لِمَا الْجَيَاةَ ﴿ فَي ؠؚٙٲٷڸؿؖۯٵؽؘ؉ؚۅؗ۬ؽ؈۬ٛۼٙڔٙڸڶۺؙ۠ٵٛۼٟۼؘ<sub>ۣؿ</sub>ڗٙٲڗ۠ڸۼؚٵۘڹڿؘ۪ڡٙڒ كُلَّ أَيْ يَهِ مَن الْمَطِيلُةِ لِلْيَ يَعْجِزَا لَوَعُودَ بِٱلاِيمَانِ يَنْ عَيْنَ الْمَعْدَةِ وَالمُوعُودَ بِٱلاِيمَانِ يَنْ عَيْنَ الْمُ والله الله المنافية المنافية المنافعة ا عَجَّتُ ٱلنَّا مُوْسِ إِذِ بَحْ يُحْصُورُونَ لِلْإِمَا إِلَّا فُوسِ الْفُلُولِيَا والماكانف شينة التولاة مرشياة الإلكينيخ للتبرك بِالإِجْمَانِ وَنَكَمُّ الْحَمَّ ٱلْإِيمَانُ لَمَ نَصِحَتُ أَمُوكِكُ لُوشِلِينَ

وَ إِنَّ مِنْ مُنْ أَزُّ إِنَّ إِلَّا مَتِهِ وَ لِنَسِلَا دُاجَتُنَا لِينَّا وَالَّذِي مِثَلَ إِنَّ وَهُولِو مَعِيمُ فِي مِنْسِقَ فِيهِ فَامْزُهُمَا مِثْلَ لِلشِّرْيِعَ تَبْنِ القنيقة وللكويثنة أجدأنها منطور شيئا والافرالم وديع التي قاعَ وَهَاجَرُ فِي مَن السِّينَا ٱلَّتِي إِلَا مِنَا كُنْتَا فِلْ اورشليم في السُّفكِ لِلا رضيَّة وَنَعَ لَحَكُ لَا لَعَبُوديَّ وَعَدَا الْمُعَدِّيَّةِ فِي إِنْ فَا عَامًا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهَا خِرْجًا إِلَّنْ عِيدُ الْمُنَا لِلَّالَّةُ مَدْوُكِ غَاشَعَنَا اللَّهِي أَنْجَيَّ يَنْهَا الْجَافِرُ آبَّتِي لَمْ تَلِدُ وَأَبْهِي أَفْتُنِي المُنْ اللَّهُ اللَّهُ لِلْأَنَّ مِنْ الْمُقْوِرَةِ صَارُوْا ٱللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَن وَالِالْوَجِ : فَامَّا خَنْ الْإِحْدَةُ فَالَّا الْوَعْدُودُولِهُ الْحَجْيَ وَآ وَكَا كَانَ حِينِيدٍ وَإِلْكَ الَّذِي وَلِدَ بِلَّهِ عَنِي يَطِي وَ الَّذِي وَلِدَ بِالرَبِي مَلَدَ لِكَ الْأَنْ الْمُثَاء وَلَذِي مَا الَّذِي قَالَ الْحَالَ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الخيع الامتة وَأَسْفَالِلا أَهُ كَايَرِثُ إَنْ لَا مَوْمَعَ أَنْ إِلَى الْمُعْتَدِ المُؤْلِدُ فَالْمُوالِمُ وَمُرْتَشَارِ فِي لَا مَوْ مَلْ يَجِيدُ فَوْ مَا مُنْفُوالْانَ عَلَيْكُ وَيُوالِّيَ أَنْمُ المَنْحُ إِنِهَا عِلَيْنَا وَكَانَّوُو وَالاِئِنَا وَيُعُونِّمُ عَلَاً بِيزِيلِعُبُودِ بِوَجُ

wble

المعطفة على المالعنا عرائضعيفة وأيلان أن عبالا الما المَّنِيَة الْخُنْتُ مَا لُولَ اللَّيَّامَ وَالشَّعُورَ وَالاَنْمِيَّةَ وَالسَّيْنِينَ إِيُّ لِا خَافُ أَن يَونَ مَا لِغِنْتُ فِيهُمْ صَادَبِاً طِلَّهُ وَفِوا بَهُ فَالَّهِ و و المعاشلة لله لنت الإختيانا اطلب الله الأنكم المنوالة وَنَوْعَ لِلْهُمُ الْمُؤْمُونَكُمُ مُنْ فَبْلُ عَلَيْهَ عُنْ مِنْ حَسَرِي فَلْمَ الْفِيلُوا المعاد المعاد المالية جسوي قم سَنتوج شوا بلع فزلة ماليالية وتوالمون وَمُ يُزِلَةُ بِيسُوعَ السِّيعِ فَأَبْنَ غِبْطَتِهُ أَلَانَ آنَا أَشْهُمُ فَلِهُمْ إِنْمُ لِوِاسْتَطَعْتُمْ لَكُنتُمْ تَعْلَعُوْ لَعُيُونَكُمُ وَلَعْطُونِهَا أَفَعَنُوا صِّ تِ لَلْمُ جِنِينَ السَّرِينَ لَمُ إِلَجِينَ أَمَّا أَنَّهُم يَجِسُنُ لُوزَكُم وَلِيسَ خَاكِ لِعِنَتَاتِ وَلَكِنَّهُ مُ يُرِيْدُوْنَ جَبْسَكُمْ لِتَكُونُوا ٱنْمُ جَعُلُونُهُمْ وَالْمُهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ كُنْ عِنْكُمْ نَعَظُ ﴿ يَا إِنَّ إِنَّ هَنِهِ الْأَشْبِيَّ الَّهِيُّ عُودُ ١ العضفالم إنمامي في يَتَعَوَّرُ إِلْسَيْمِ فِي الْوِيدُ وَقَدْ لَكُ أَجْبُ ٱلْأَنْ إِلَّا لَا رَأَا غِيْرُصَوْقِ لَا يَفْتَعِبُّ مِنْ الْمُنْ الْمُتَّعِبُّ مِنْ الْمُ مَا حَرُونِ إِلَيْنَمُ مَعْشَرَمَ نَعُجُبُ أَنْ كُونَ يَخْتَ شُقَة التَّوَلَّةِ الْمُولَةِ المُولِّةِ المُولِةِ

سُنَّةُ ٱلْوُرَاةِ تَكُمُّلُ كِلْمُ وَاجِلِهِ أَلْغُبُّ قِرْسَالُ لَفُسِّلُ اللهِ الْإِزْلَانَمْ عَضَّ يَعْضُمُ بِعُضًّا وَاحْلَهُ فَالْظُوْا ٱلَّا يَغْفِي يَعْضُكُم بَعْظًا ﴿ مِمَّا المُنْ اللهُ النَّهُ عُوا بِالنَّاحِ وَلَا تُكِينُوا شَهْوَةَ الْجَسَدِ مِلْ اللَّهِ البَيْنَةُ وَإِنَّ لَهُ مُنتَدَامِ مَّا يَشْتِهِي المُصْرُ بِالْوَجِ وَٱلْرُجُ يَشْتِهِي المايض أيجنن وكاقاحد منفا بيده ماجيد ليك تَصْنَعُوامًا تَشْنَتَهُونَ وَإِنَّانُهُ سُنَسْتُمْ نُعُوسًا مُ وَدِّرْنَوْهَا بِٱلْوَجِ فَلَشَّتُمْ يَجْتَ ٱلنَّامُونِينِ وَأَعَالُ ٱلْمَسَدِمَعُ وَفَهُ الَّيْ عِينَا أَوْلَا لَهُ اللَّهُ وَٱلْاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَٱلْهِ خِنْ وَالْعَلَاثُهُ وَالْمِزِّي وَالْعَيْرَةُ وَالْجَيِّنَةُ وَٱلْعِصَّالُ كَالْتَعَاظُمُ وَالشِّعَانَى وَالْجِسَدُ وَالفَّدُ وَالفَّدُ وَالثَّمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ النظائشة منوالأشياء والنينكا يفارفون واك وَامْلِيْنَالُوالِدُونِ فَإِنْهَا الْجِبَّةُ وَالفَيْجُ وَالْعَلِيْ وَالْإِنَاهُ وَالْمَالِيَ والشفوكة وفغال ليروالإيمان والتواضغ والنشاك ڟڵؖؽۯۿؙڡؙٚڡؙڵڟؠؙێڗؽؙڿٵڔ۫ۮۿؠٵڡؙۏۺؽۅٳڷۜۯؽۿڟڵێڎؽڴ عقدصلبوا اجتناده والمحفود فا

﴿ شَيَّا وَأَشْقَالَ يُعْاعِكُم إِلْ الْسَالِ لَكُنْتَكُ اللَّهُ وَالْجِبْعَ لَيْهِ إِذَا لُحَيْدِعِ سُنَّتِهِ ٱلتَّوْلَاةِ وَقَالْتَعَظَّلْمُ مِنَ لَكَنِيْخِ المُعْشَرَ ٥ إِلَّهُ وْجَ الَّذِيْ مِنَ الْلِيمَانِ فَأَيَّا لَمُتَكِلُ أَلَّكِهَا \* ٱلَّذِيْ مِنَ الْلِيْ وَلا زَانِهُ اللَّهُ عَالَكِيْعِ لَا يُعَدُّ أَلْفِنا أَنَّ كَا الْعُلْهُ فَيًّا الإِيَّالُوْيِمَا لُكَنِّوْيُ يَخْمُلُ إِلَيْ يُسَمَّا الْحِسَنَمَا لَمُعُمَّنَهُ مَنْ عَوْنَ وَ اللَّهُ الل مِنْ عِبَالَ لَذِي دَعَالُمُ وَٱلْعَلِيدُ مِنَ لَكُونِ لَوَ الْعَنْدَ فَكُمَّا وَإِنَّا فَوَا إِنَّ لِلْهِ عَلَيْهِ مَنْ إِنَّا اللَّهُ لَا تَرْتَا أُوْرَ فَيْكًا أَخَرَ وَالَّذِي الله الله المُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْم الْكَيْنِيجُ لِيَّتَ ٱلَّذِينَ لَيُوْرُنَكُمُ يُقْطَعُونَ فَأَمَّا ٱلْمَهُ لِلْلَّجِيِّةِ ﴾ كُعِينُعْ يَا إِنْجَانِي وَيِخَاصَّهِ اللَّا تَلُونَ خُرِّينَ لُمُ لِنَسَبِ مِلْفَقَةُ ﴿ ٱلْكِنَانِ بَلَ إِلَّهُ الْمَا تَعْضَعُ بَعْضَا لِمُعْضِ الْمُحْتَانِ وَلِأَنْ عَلِيَّا

وَلَمْ الْمُعْتِيلًا ثَمَا لَوْجِ وَنُوا يَعْهُ إِعَالِيا، ثَمَا تَذُونُ الْهِ إِمْ يَعِدُ الباطل مَجْتَرِبُ بَعْضَنَا بَعْضًا إِلَا لَكُوْلِيَةِ وَجَعَنَا كَفُنَا إِنَّا ٣ إِخَ يُواِلُ مُتَكِّتُ مِنْ إِنسَانِ الْمَالِةِ وَالْتُمْ مَعَمَالُ وَجَائِنًا الصلفة ويح منواصع وأوفواجري والعلم الم الفاسلون أَجُولُوا الْمَالَ عَضِهُ مَعِينَ فَا إِلْمُ بِمِنَا الْكِلُونَ فَالْمَالُونَ فَالْمَالُونَ فَالْمَا عِما وَإِنْظَانَ أَجُدُ أَنَّهُ مَنْ وَلِيَسَ فَيْ فَالِمْ الْحِدُ لُلَا الْمُعَالِمُ الْمُعَدِّلُ لَلْمَتَاهُ النَّهُ فَالْجُوْلُ مِنْ إِنْ مِنْ مُلْحَمِّنُ وَالسَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٨ بَيْنَهُ وَمُنْ لَغُسِوا عَلَيْهِ مِنْ فَيْفِ وَلَكُولُ وَالْمُولِينَا لَعُسِّهُ والبنارك مشتمع الطهومن شمعه إياها وعليان عِمَا وَلَا تُطْعُوا فِإِنَّالَةَ وَكُنْ يَعْ مَا يُمَّاجِ مِهُ الْانسَانَ إِنَّا عِمْ لِلْانسَانَ إِنَّا الكَّالَّذِي بَنْ يَعُ دُوَاتِ لَلْمَسَنِ يَجْصِدُونِهَا الْمُسَادَ وَالْذِي ﴿ يَزْنَعُ دُوَاتِ الْمِيحِ لِنَ الْمُنْجِ يَجْمِدُ لَلِيَاةَ الْلَايَةَ وَاجْاعَلِنَا ٱلْمُؤْلِلا فِيلُ فَإِنَّهُ سَيَكُولُكَا وَفَتْ يَحْسِلُ فِيَا خَالِكَ فِيهِ وَمَا يَكُنُّ وَٱلْاَنَمَا ذَامَ لَنَا فَمَا أَنْ مُعْلَلُهُ فَلَفَّتَ المَدَ لِلْمُ الْسَالِ وَعَاصِّهِ إِلَّا عُلِي يُنِ الْإِيمَالِ

المان ويمان المان والمان والما مِلْأَبِوَالانْزِيَالِيْجِ التُديِّرِ الْدُوعِ التُديِّرِ الدُواجِلَةُ وَأَجِلَةُ الريتا لذا لحامية الم مَعْنَ إِيْمًا كَا نَعَيْمُ وَرُسِّمَنَا ﴿ وَإِنْ عِلَى مُلَاعِ وَإِلَى الَّذِي مُعْلَى عَلَى مَنْ الله اللَّهُ عَلِيمُ مَشِيًّا مِوا لَهُ لُونَ خُزُلِمَّ لِينَ سَبَعْنَا نَجُونَا إِلَى فُلِ أَفَتُ سُرِ التين وفيقالمقاء عبواليبيبوسيعتم أنم أيضا لَهُ وَ يِن وَلِنَ وَيُن وَيُول إِبْنُوعَ المَنْفِعُ المَنْفِعُ لِمَنْفَعَ المَنْفِعُ لِمَنْفَعَ المَنْفِ الديويشتري ملاصد وبواته وتعالم المصلح الكفا والذبن أفسنس الوينين بيشع المنا رديج النارير الوعودية الزي وعراون بينات ٣ استَّلَ مُعَمَّمُ وَالنِّعْمَةُ مِنَ لَسَّهِ إَبِيعَا وَيْنَ يُنَايِنُوعَ عَجْر مُلَاوِلِ الْمَنْ يَجْمُونَ وَلِحُدِدَا مَتِوْ وَلِذَالِكُ إِنِّي مُعْدُ وَلِا المُ اللَّهُ اللَّهُ الْوُرَبُّنَا يَشْخُ الْمِنْجُ الَّذِي بَارَّكَنَا بِكُلِّ مِلْ إِيَّانَكُمْ يَزِّينًا يَعُونِ كَالْمَسِيحِ وَهُوَدَّ يَكُمْ لِجِينِعِ ٱلْكُلْمَانِ ° بَرُكَاتِ لُوْجَانِيَّةٍ فِلْكَمْ الْمُنْفِينَ الْمَسْفِيرِ كَالْقَلْمُ فَالْتَعْلَمُ الْتَعْلَمُ الْتَعْلَمُ مِنْ مَيْلِ لَا يَسِينِ إِلَا لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّا النه أَفْتُرُبِ السُّنُورِ عَلَمْ وَالْفِيْرِيلُمْ فِي صَلَوا فِي الْفَافِينَ و وَسَبِقَ فَرَيْمَ مُنَالَهُ إِلْهُ مِنْ إِنْ مَنْ مُنْ مُنْ فَعَ الْمِنْ يَجُوعُنا النفيتونايس عالمتيم آنا بجديه طيائم ددج المجتنع المُ اللَّهُ اللَّ النَّالِ لِلنَّالِي المُعْتِينَ عُنُونَ أَنْوَالْمُ لَتَعَلَّوْنَ مَا رَجَا دُعْتِونِهُ الماعة عُدِير اله في القدير الدائمة المعلم أيلوم اعَلَينَا عَبِينْهِ إِلَّانَيْ بِعِنِلْنَا ٱلْحَلَاصَ رَبِرَمِهِ عَثْلُانَ المناج ف مُنظر المونية ف كفعال والأيواليونك الدُنوب كِنامَلامِهِ الزيعَظُم نينا بيكُلْ المُ ﴿ وَيُكُلُّ فِعُوالِيحِ وَأَعْلَنَا مِسْرِمَ شِيْتِهِ وَأَلَّا يَ لَقَدُّمُ السني الذي أقامه من يالله نوات وأجلته ويساد التوان وفك الروا والتلطين المنووان وَحَمَّهُ الْعُرَانِ وَتَدِرْ الْأَرْمِينَةُ السَّالَةُ وَالْمِينَةُ السَّالَةُ وَالْمِينَةُ

استست

لا الْمُ عَالِنِ لِللَّهُ الْمُخْتَرَأُ مِنْ وَالنَّا يَخُنْ خُلْقُهُ الَّذِي خَلَقَتُما \ بَينُ عَالِيَنْ إِلا عَالِ الصَّالِ لَهِ إِلَّهَ اللَّهُ مِنْ فَبِلْ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ فَبِلْ إِ الشاك فيقا وَإِذَ الْ وَوَا شَنَاكُمُ وَنَ عَشَرَ لَكُنْ عُورِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع وَ فَيْلُ لَهُ مُحِمَّوا لِبِينَ وَلَهُمْ مُنْعَوْلُهُ لَ لَهُ لَهُ يَعُولُمُ ﴾ المُولِدِيَانِ وَالْجِنَانُ عَلَ يَعَلَدُ أَيْرِي لِنَّاسِ فِي المسود والمنظمة في المائم المائم المنظمة المنظ عُلْيِيرَة بِنِي النَّوَاسِلَ وَلَيْتُمْ غُرِيّاً مُنْ يَشَا وَالْوَعُودُ لَا المُعْمُ لِلاَ رَجِلَةِ وَكَا إِلَهِ فِلِالنَّالِهِ أَنَّا ٱلْأَنْ يَتَنَّمُ كُلَّ الْمُعْمِدِ الْم الْمُ الْدِينَ لِنُعُمْ وَالْمُ الْمُعَلِّ الْمُصْرَةُ مِنْ الْمِينِمُ وَوَيَ الْمِلْمِ الْمُ النَّهُ هُوَّا لَفَ بَيْنَا وَجَعَلُ لَا صَلَّيْنَ وَاجِلَةٌ . وَيَعْضَ ا عَنْدِهِ أَلْ إِلَيْ لَا يُعَالَ كَا إِجْ الدِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَعَالَةُ وَأَنِظُلُ يُنْفُهُ الرَصَايَا بِوصَايَاهُ يَخُلُفَكُما بِأَنْفُعِهِ ١ الْسَّالُاوَاحِدُ الْمَدِيدُ الْمَايِعُ اللَّهِ فَالسَّلَا وَيُوْمِلُ الانْيَنِ الْمَ جَمَّدِ وَاحِدِ الْمُ الْمُ لِلْبِ وَتَتَلَ الْعَدَاوَةُ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُسْرَوْمِ لِيَرِا يُهُاللَّ فِي أَنْ وَالْعَلَّ الْمُ لِلَّ يُومَا وَلَا أَنْ وَمَا وَلَا أَنْ ال

ا كَنُونَ كُلُّ أَيْمِ الْمُتَّى لَيْسَ فِي هَذَا الْعَالِمَ فَعَظْ بَلْ فَالْمَا ٤ ٱلمُزْيِعِ تَاخْضَعَ عَبَ رِجْلِيهِ فَلَّ ثَيُّ وَالَّاهُ الَّذِي وَفَرَالًا مَعَلَهُ رُأَتُنَا لِلْبِيَعَتُوا لَتِي عِبْمَانَهُ وَكَالُ دَلِكَ الَّذِي فَالْ عَ كُلُّ بِكُلِّ وَلَهُ النَّمُ إِيضًا ٱلَّذِينَ فَلَكُمْ مُتَّمُ عِنْطَا يَادُرُ ٥ وَدُنُو لَمُ يَا لَا شِيّا وَالَّهِ يَدُنُمُ اللَّهِ عَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَذَا الْعَالَمُ كَيْنِيَّةُ وَسُلُطَانِ فَوَآءً الرَيحِ هَذِهِ أَنَّي عَنِهُ اللاَنْ فَي أَمْنَاءُ ٱلمَعْصِيةِ بِتِولِكِ ٱلاَعْالِ الْبَيْعَالَمُنَا يَحْلُهُمَّا ٨ يِهَا مِنْ قَبْلُ فِي شَهَوَا تِلَجْسَادِ مَا وَكُنَّا فَحُنَّا فَكُنَّا فَكُنَّا فَكُنَّا فَكُنَّا فَكُنَّا ٩ آجْسَادِنَا وَضِيرِنَا وَكُنَّا أَبْنَاهِ الرَّجْزِيمُ شَيْحُولِيلَ ١٠ لِذَلِكَ كَتَابِرِ لَلْنُطَاةِ فَلَلِنَ لَنَّهُ أَلْهَ يَرْجَبُومِ أَنَّهُ ال جُيِّهِ ٱلكِيْرِ الْوَيْ أَجَبَّنَا جِيزَكُنَّا ٱمْوَاتَّاعِمَّا اَوْلَا إِيَّا الْمُ ١٠ مَعَ لِيَسْفِح وَينِعْتِهِ تَجَالَا وَأَثَامَنَا مُعَدُ وَآجُدَتَنَا مَعُهُ ١١ عِيا ٱلمَّمَّاء بِيسُوعَ السِّيمِ لِيظْ فَمَ الْعَالِمَ الْأَيْنِينَ عُلَمُ عِنَّا ١ ا يَعْمَيْهِ وَسُعُوْلِيَهِ النِّي فَاضَتْ عَلَيْنَا بِيَشُوعَ الْمِسْجِ الْ الله الله المنافية ال

لِدُبَشِرَكُ ٱلسُّعُوْبِ بِعِنَى لَيَسِمْ وَلِكَ ٱلَّذِي مَا يَعِنُ وَالْحَ لِكُلْ عَلِيمًا تَذِيبُ لِلسِّيْرُ الْمِيْدُ الْمَاكَ لَتُومًا عَوْلَهُ إِلَا فَإِلَا فَإِلَا فَإِلَا ا ٱلْأِذِي ْ خَلَقَ كُلُّ فَي لِكَيْ ظَفْتَ مِنْ فَسَلِ لِينْعِيدِ جِلْمُ أَلَيُّهِ ٱلْمُتِلِيَّةُ مِنَ الْمِيْنِيْنِ لِلْوُسِّاءِ وَالسَّلَطِينِ لِلْمُ السَّاءُ ٱلَّنِي عَيِّقِهِ الْمُنْفُلُولِيلِ اللهُ وْدِواَكَ لَمَا بِمَيْنَ كُلُولِيلِ اللهِ ٱلَّذِيْ بِهِ النِعَدَةُ وَالدَّلَةُ وَالزُّلْقِي وَٱلتَّوْلِي وَالْمُعْرَالِيَّةُ وَالدِّعَالِيَّةُ وَلِذَاكِ النَّا لُكُنَّهُ اللَّا أَشْاءَ السَّالِيدَ الْتِي عَلَيْهِ فِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لِأَنْ إِلَى جَدْدَاكُمْ وَأَجْتُوا عَلَى لُهُ يَي الدِّبِ ٱلَّذِي الْوَيْنَ لَا حَيْقًا إِلَّا إِلَّهِ الْمَ الْلَّانَةُ وِنِيَاسُمُ الْوَالْفِنَ أَنْ عُطِيدَا لَهُ فَعَ عَبْدُورَ فَيَ الْمُعْلِقِيدَ الْمُعْلِقِيدَ المن المُورِينُون مِن المُورِيدُ وَرُفِيهِ وَرُفِعِهِ فِي كُلُ السَّيْعِ عُ بَسَرِ فُوْ الْبَاطِنِ وَالْإِيمَانِ وَهِ عُلُولِ مُواللَّهِ الْمُدَّةِ الْمُدَّالِقُ الْمُدَّالِ اصله والماسلة وشيقا في تشتط عوا أن دو المع عيم الاطفاد مَا هُوَ العُرْضَ وَالطُولَ وَالاَرْتِفَاعُ وَالْمِسْفُ الْمُعْتَ وَتَعِرُوا عُنْمُ عِلْمَ وُوَّ المِنْفِيخُ وَتَكُمُ لُوا بِعِينِعِ كَمَا اللَّهِ ٱلنَّا وَيُعَلِّي أَنْ يُونِيِّنَا وَمَصْلَعَ بِنَا وَفَضَلَ لِلْأَشْيَالَ وَكُلُّهَا

مُعْشَرِ الفَرِيْقِيْنِ الْعُرِيَا بِرُفِج وَاجِدٍ عِنْدَ الْأَبْنِ فَالان السَّامُ > عُنُّا اللهُ مُلَا مُلَا مُلَا مُن مُن اللهُ اللهِ مِن مِن الْقِرْ لَيْنِ إِنَّ اللهِ اللهِ الْقِرْ لَيْنِ إِنَ وَآهُ إِنْ يُتِوانَ مَا لُولِينَهُمُ عَلِي مِنَاسِ الْوَيْدِ إِنْ اللَّهُ فِيمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ ﴿ وَأَيْنُ لُوْلِ لِمُنْيَا فِي مُوْعَ السِّيعَ وَمِو مَيْرَكُ أَلِهُ الْمُلَّالُ اللَّهُ نَيْنِي فَيْحَلَّامُ عَنَّ سَالِارْبِ مِعَدًا الَّزِي شَارَّانَمُ أَنْمُ إِيكُ المُرْجُ مِنْ الْحَدُ اللَّهِ الْحَدُ اللَّهِ الْحَدُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ والمالك الما والمن المراك الما والمن الم المنطق المنتي في سَبَيمُ مَعَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّا لَلَّا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ٨ إِنْ فَهُمْ سِمِعُنُمْ بِسِيَا سَوْفِعُ قِهِ ٱللَّهِ الَّذِي أَعْطِينُهَا فِيلَمْ ٩ وَإِنِّي إِلَا فِي عُرِّنْتُ ٱلسِّتَّرَكَا لَنَنْتُ اللِّهِ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱنْ تَفْعَقُ إِذَا قَرَّاتُمْ مَعْ فَتِي إِنِّكِ لَكِيِّي خِذَ إِلَكَ الَّهِ عِلْمَ البطق والتَّاسِ فِي الْجِفَالِي فَن كَاظَفَرُ ٱلْأَنْ وُسُلِم الْطَالِ وَالْمَا إِلَا الْمُعَالِمُ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّ ٧ يَجْتَنَكُ وَشُرَكُ فَ الْوَعْلِيقِينُ فَعَ الْمِسْفَعِ الْمِسْفِعِ إِلْهُ الْمُشْتَى ١٤ الْقَصِرَ الْمَاخَادِمُهَا وَالْقِيمُهَا كَعَطِيَّةِ نِعَهُ اللَّهِ الْمَافِيَّةِ [ المن صنيع أيوم والماكري أنا أضع الاطفار عِيدًا أَوْ

ا وَٱنْصَلَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَيْهُمْ مُمَيِّيْرِينَ وَمِنْهِم نِهَاهُ وَمِنْهِمُ مُعَلِّينَ لِكَالِ الْقَرِّيْنِينَ ولِإِمْ إِلَالِهُ وَلِيْنَمَا لِجَسَدِ السَّيْخَ جَتَّى لُونَجَمِيْهُ ا فَيَ حَنِيْتُ مِن مِنْ الْمُن عَمْ الْمَن فِي فَا لَهُ مَا مِنْ الْمُفْولِلْا مَا وَأَمِينَ الْمُفا ٢ - إِلَّ مُ إِنَّا مُا لَمُ إِنَّا مُن الْمُ إِنَّا الْمُ مِينُ مِنْ مِنْ الْمُ مُوتِ . شَيَّاوَاجِوْل فِي الإِيمَانِ أَ بِزَالَةُ وَللْعَرِهُ فِي بِهِ وَتَكُونُ وَجُ إِلَاهِا المراعليَّة رِمَّام حُمَّال المنتيج، وَلا تَلُونُوا وِلْدَانَا مُنْعَرِفُونَ ٤ الَّتِي دُعِيْتُمُ ﴿ يَبْعِ نَوَاضُعِ ٱلِمِنَّةِ وَٱلسَّلُوْنِ الْإِنَّاةِ دَافُوا مَعَ لِلِّهِ يَجْ إِنَّ التَّعْلِيم يَعَدِيعَةِ اللَّاسِّن أُولِيك الَّذِينَ يَجْتَالُونَ ٥ يَجْتِ لُ يَعْضُكُم بَعْطًا بِالْوَدَّةَ وَ وَأَنْ تَلْوِيوا جُرَصاً عِلَى فِعَا يَعْدِم لِيُحِدُّوا بَلْ لُولَ صَادِقِينَ لِهُ مُودَّ يَنَالِنَمْ لِهُ وَأَنْ لِللَّهِ لَكَا ﴿ إِلْقَةِ ٱلرُفْحِ بِرَياطِ ٱلصِّلْخِ جَتَّى تَلُونُوا جَسَدًا وَاحْدارُ وُلَوْمًا ؠۣٞڷێؿۣۼٳڷٚۯۣڲۼٵٙڷڒؖٲ؆ؗؽۅۧڽ۫ٷٙؾڗۜڴؚؖٛۘٛٛۘڮڷؚڲؾۮؙػڵؙ؞ۘڗؽؙڡٙۊؚ۠ۮ ا الطِّلاكادُعِيْمُ إِلرَّجَاءِ الواجِدِ رَجَاءِ دَعُوَيْمُ فَإِنَّالِيُّ بِكُلِّ عُلْنَ مِن عَلَى مَا لِيَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْمُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمُولُونِ مِنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُونِ مِنْ ٨ وَاحِلُ وَٱلْإِيمَانَ وَاحِلَى والْعَوْدِيَّةُ وَاحِلَهُ وَٱللَّهُ أَبُّ الْمُودِيَّةُ وَاحِلَهُ وَٱللَّهُ أَبُ لِتَرْبِينِهِ ٱلْمُسَلِّدِ وَتَمَاكِمِهِ لِبَيْعَ بُغْيَانُهُ بِٱلْمُوَكِّةِ ﴿ أَتُولُ هَلَا الْمُ وَأُشْهِا لُالْ عَلَيهِ آنُهُ نَسْعَ مُنْذُ ٱلْانَ كُتَا إِبْرُالشُّعُوبِ وَقَالُ عُطِيَ وَاجِلُ وَإِنَّ الْعُمَّةُ لَوَ لَدِينِلُعِ عَطِيَّةَ اللَّهِ و و الله و المالة و ا اللَّهِنَةُ عُونَ بِبَاطِلِ لَأَيْجِ وَطَلاَمِ صَمَّا يَرْجِ وَهُمُ مُغْتِرَ فُولُ رَوَهَبَ ٱلنَّا مَنْ وَاهِبَ فَصُعُودُهُ هَلَامًا هُوَالَّا الَّهُ قَالَمُهُ عَلَهِ إِلَّهِ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّالَّهُ لِلاَّنَّهُ عِلْمَ لَمُ لِلْجُوعَ أَنْهُ بِعِ ٱوليك النين فَطَعُوا وَجَا هُمْ وَآسُكُوا نَفُوسَهُ لِلْفِسْقِ أَلِي تَبْلَخَ إِلَى إِلَى شَفِل لاَرضِ فَذَ إِلَى ٱلَّذِي بَرَكَ هُوَالَّذِي ٱعَالِلْهُا سَدِكُلِهَا رَعُبَيعِم عَالِيُّكُم ٱنْمُ لَبُسْمَ هَلَوَا عُيْفَعُ وَالْ ا صَعِدَايَضًا إِنَاعُلَى السَّمَواتِ وَلِمَا لِيكِمْ لَكُلَّ اللَّهُ السَّمَواتِ وَلِمَا لِيكِمْ لَكُلَّ اللّ واعلَ وَعُواعْطَيْلُواهِبَ وَقَسَّمَهَا فَصَيِّرَ مِنْ اَهْلِهَا لُسُلَّا وَيَنْهُمُ البينخ إلى المنتاج فاستيعنم بورتك لمنا بوالفينط الموت

بِعَيَّنْ عَالِيَتِيْ مِلْ لِيَنْبُرُوْا عَنْمُ سِيَّزَيَّمُ ٱلْأُوْلِيَ إِلَاٰ مِسَالَ كَالَجِبْنَا ٱلْيَسِيخُ وَبَدَكَ نَفْسَهُ ذُونَنَا فُرِيَانًا وَذَبِيجَةً يَسُّو الْعُرْنِ اللَّهِ عِنْ فَامَّا ٱلزَّوْا وَكُلُّ لِنَّا اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَشْمُ فَلَا يُذَكَّرُنَّ العَيْبَالَ لَذِي يَفْسُكُ الشِّهَوَاتِ ٱلصَّلَالَةِ وَتَجَرَّدُوا اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ ا خِمَيْرُ لِمُ وَٱلْبَسَنُوا ٱلبَشَرَكَ لِمَرِيثَ ٱلَّذِيْخُلِقَ كَصُوْلَوَ ٱللَّهِ وُٱلْهُورُ وَٱللَّهِبُ هَذِهِ ٱلْخِصَالَ مَا يَنْهَ عِي أَنَا أَتُوهُمْ الْكَجَعُلُوا وَإِنَّ مِ الْبِرِّ وَتَطْعِيرِ لَكِيِّ فِلْمَا فَأَطْحُ إِعَنْكُمُ ٱلْحَذِي مُدَلَ مَنِهِ النَّبَاجِعُ ٱلشُّكُرَ وَهُنُوا تَعِرِهُ زَمَعَكَ إِنَّ كُلَّ النَّاكِ ٥ وَلْيُكِيِّ كُلُّ أُمْرِهُ مِنْكُ فَرِيْبَهُ مِلَّا إِنَّى فَالَّهِ الْمُصَالِقِينَ كُونُ لَانِيًا وَجَيِسًا أَوَغَاشِمًا أَكَرِي فِعُلَهُ مُوعِيَاكَةُ أَوْلَانِ منورك إغضبوا ولا تُأْتُوا وَلا تَلَعُوا ٱلسَّرْسَ فَوْرَ وَالسَّرِينَ اللهِ لَيْسَلَهُ نَصِيْبُ فِي لَكُوتِلِ اللَّهِ وَمَسِيجِهِ إِنَّ إِجْلَافًا أَنْ فِيلًا ٧ وَلَا يَجْعَلُوا لِلْجَالِمَهُ لَا لِإِغْوَا بِلَمْ وَمَنْ كَانَ يَسْوِنُ فِيمَامُهِي ٱجَدْبِكَلَامِ الْبَاطِلِ فَإِنَّ مْ زَاجُلِهَ نِهِ ٱلشُّرُورِيَّا لِيَخِيْزَاللَّهِ المُ فَلَا يَسْمِرِ فِي الْأَنَ بَلْ لِيكِرِدُ مِنَدُبْهِ وَيَعَلِ أَلْجَبُوا فِي لِكُولُ الْ عَلَالْاَبْنَآ إِلَّالِيْنَاكِيْطِيْخُوْنَ عَلَا تَكُونُوا لَمْ شُوكاً \* وَقَدْ لُنْحُ على عاله مايع على الفِين مَا يُعْطِي الفِينِينَ وَالْمِينِينَ فَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللهِ مِنْ تَبْلُ فُلْلَةً فَأَمَّا ٱلْأَنْ فَإِنَّا لُمُ فُوزَ بِالرَّبْثِ فَأَشْعُوا ٱلْأَنْ يَعِي فَلِ الْبَيْعَةَ الْآالِيَّةَ عَجْنُنُ وَتَعْبُرُ لِلبُنْيَانِ لِتُذَيِّبُ لَلْبَنْ ٱلْمَاءِ ٱلنَّوْدِ فَإِنَّ ثُمَّا دَاكُنُّورِ فِي خِينِعِ ٱلْيَرِدَ ٱلْبِرْدِ ٱلْيَسْطِ المَسْمَعُونَهَا نِعْمَةُ وَلَا نُشْخِطُوا رُوْحَ اللهِ الطَّاهِ إِلَّا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَوُوالْمُنِيِّرُوْنَ مَا ٱلَّذِي يُرْضِي الرَّبِ وَلَا نَشَالِهُ إِي أَعَالِ مَا الْمَوْمِ ٱلْجَاةِ \* وَكُلُّ مَرَارَةً وَحِقْدٍ وَعَضَبِ وَتَلَاثُرُ وَلَرَيْلُوا ٱلطُّلْ وَالَّذِي لَا يُمَارَهَا بَلْ وَنُوا نُصْطِحُ زَلَهْ لَهَا كَتُعَرِّعُولُهُمْ المَلْنُ وَعُرِينُهُمْ مَعُ جَنِيعِ ٱلشُوْدِوَ وُوْارَجِكَا يُجِنَّنَهُ اَطَلَالُمْ الإَنْ لَذِي يَعَلُونَهُ سِر اللهُ خِر وَلُوهُ وَاللَّاكَمْ بِوالمِنا إِنْمَا بُلِيَكُمْ وَلَيْعُفُ بَغُضُمْ عَنْ يَعْضِ كَاعَفَا ٱللَّهُ عَنْكُمْ وَالْاَسُيَّا كُنَّالُهُ الْعُلَنُ إِلْنُورِوَتُصْلِحُ وَكُلَّاكَانِ لَسُوفًا نَهُ وَلَا و المكتبيخ وتنسَبَهُ فوا بِأَنَّهُ كَالاً بَنَا وِاللَّحِبُ الدِّكَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَيُقِيمُهَا جَاعَةً لِنَفْسِهِ بَعِيَّةً مَوجَةً لَاكَنْسَ فِهَا وَلَإِجْبَ و عَلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَهُ مَيْ يُشِيهُ ذَاكِ بِلَ لَوْنُطَامِةً عَ بِلَا عَيْبٍ وَهَلَاا المَا اللَّهُ اللّ ا عِبْ عَلَى الرِحَالِ أَنْ يُحِبُّوا لِسَا أَهُمْ كُيِّهِم آجْسَا دَهُمْ ﴿ فَإِنَّ هَنَّهِ اللَّيْامَ آيَاتُمْ سَبِيَّةً فَلِذَلِكَ لَا تَكُونُوا فَالْفِي ﴾ وَمُنْ جُهُ المَّزَأَنَهُ نَنَفْسَهُ بَعِبُ وَلَيْسَ لُحَاثُ مِثَا نَظَيَّهُ فِيثُ ٥ وَلَلِإِنَّ فَعَنُوْا مَا الَّذِي يُرْضِي لِيِّ وَكَا تَلُونُوا تَسْكُرُونَ ٥ جَمَّيَكُهُ بَلَ يَوْنُهُ وَبِعَنَى مِا يُصْلِهُ وَايَعَنَى لِسَيْمُ جَاعَتُهِ وَ مِنْ لَمْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَكُمْ اللَّهِ وَكُلُّوا اللَّهِ وَكُلُّوا اللَّهِ وَكُلُّوا رَيْنَا أَغْضَا حَسَدِهِ وَمِنْ لِمِ وَعِظَامِهِ وَلِذَ لِكَ مَكُ الْحِلْ نَعُوْمَنَا لُمُ إِلَى المِيْرِدَ السَّمَايِيْجِ دَرِيَّالُوا ٱلرَّبَ عِنْ تُلُوالِمُ ا آباهُ وَالْمَيْهُ وَبَصْحِبُ السِّلْآيَةُ وَيَكُونَا فِي اللَّهُمَّا جَسَمًا وَاجِمَّا اللَّهُ الله ١ بِتَنْتِيْلِ الْوُجِ وَلُونُوا تَشْلُونَ لَهُ وَلَحِيْنِ عَنْ كُلِّلَ اللهِ اللهُ وَمَا اللَّهِ تُرْعَظِيمٌ وَاتَّمَا أَتَوُلُكُما هَذَا الْقُولَ فِي المِّيخِ وَاعْتِهُ إِنَّيْمُ رَيِّنا يَسُونَعُ الْمَسِيْحِ لِلَّهِ اللَّهِ وَلَيْخُ ضَعْ مَعْضُمُ لِلْعَضِ ٩ فَٱلْمُ أَيْضًا كُلُّ وَاحِدِمِنْكُمْ فَلِيجِبَّ ٱلْمُزَّلَّتَهُ لَنَفْسِهِ وَلَتَكُنِّ مَمْ رَجُبُ إِلَسِيْجِ وَٱلنِّسَا كَلَيْخَضَعْنَ لَا نُوَاجِفِنَّ وَالْمُعَالَمُ اللَّهُ عَالَمُهُا النُولَةُ تَهَالُ رَجُلُهَا يَا أَيْهَا ٱلْأَبِنَا " أَطِيبُعُوا أَبَّا لَهُ فِي إِنَّنَا " وَمِا ا يِلاَّنْ لِمُورِكُ اللَّهُ مَا أَنَّ لِيَسْمِعِ رَاْسُلِ لَيْسَةِ وَهُونِ غِإِنَّ فِلَا ٱبِرُّوَا تُنْفِي وَهَنِهِ الوَصِيَّةُ ٱلأُولِي ٱللَّمُولِيَّا الْمُولِيَّا الْمُعْمِ المستنودكا أَنَّ المنسَنة تَعْضَعُ لِلسِّيعِ حَلَالِا أَيُّهُ ا اَبِاكَ وَأُمَّا لَكِ اِلْحُمَّةَ زَلِيْكَ وَتَعَاوُلَ حَيَا تَكَ فَ ٱلْأَرْضِ كَنْتَكُنْ لِيَسَالُ عَنْضَعْزَ لِأَنْعَاجِهِ فَي لَكِنْ ثَيْ يَا إِلَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ا كِاللَّهُ ٱلْأَبَا لَا تُغْضِبُوا أَبْنَا لَهُ بِلْ يَنْكُمُ إِلَّا دَبِلِ اللَّهِ إِلَّا وَبِلِ اللَّهِ ال آجينوانِسَا كُوْرُا أَجَبُ الْمِينِي جَاعَتَهُ وَبَلَكَ نَفْتُهُ كِتَعْلِمَ رِيّنَا يَا اللَّهُ ٱلْعَيِبُ وَاطِيْعُ الْمَا الْمُ الْكُمَّةُ لَا اللَّهُ الْكَالِيّنَ كُوْنَهَا لِيُطَهِّنَهَا رَبُقَرِّسَهَا بِغَسْلِ لِلَّهِ وَبِأَنْكِلُهُ اَلْمُنْبَةِ وَٱلْرِعْدَةِ وَسِيعَةِ الْقَلْبِ كَالطَّلَاعَةِ لِلرَّبِ لَا الْمِلْةِ

جَيْعِينَهامِ الشَّيطَازِلَ لَخِينِي الْمُؤَوِّدَةِ وَضَعُوا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّ كَا يَعَمَّ لُهِ إِلَا النَّاسِ بَلْ كَيْدِ السِيغَ الْدِيْزَيْ الْوَلْ بَرِهُا وَالله > يَيْفَهُ أَكُلَامِن وَخُدُوا بِأَبْرِيكُم سَيْفَ لَوْحَ ٱلَّذِي هُوكِلَهُ ٱللَّهِ وَا حُدُهُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ لِعُوسِهُمُ مِلْ لَجَتَّمَةِ مِمَنْ لِلَهِ رَبِّنَا لَا مَنْ لِلَهِ اللَّاسِ ا رَبِكُلُّ مَلَاةٍ وَبِكُلِّ طَلَبَةٍ صَالُوا فِي كُلِّ فَيْ إِلَيْ عَالُوهِ وَٱسْتُهُ فَا ٳؙۮؾۼۘڵٷؽٙٲڗٞٳٛڿ۠ؾٙڹؘڎٲڔؖؿ۬ؽۼۘڵڡٵڷڵٳؚ۫ۺۜٵڽؙؠڣٲۼؚڔۣؽؗڎؙڹۜؖ إِ فِالصَّلَاةِ وَإِلَّهِ مِن وَا ذِاصَلَّيْمُ فَادِينُوا ٱلطَّلَبَةَ وَالنَّامُ أَ عَبِدًا كَانَ أَوْجُرًا وَأَنْتُمْ إِلَيْهَا آلِارَا بُ هَلَاكَا أَنْ فَالْ إِلَا اللَّهِ المينوالاطفاد وبالبطار أعظ فكالماع مفتح لمي وُواتَعْفِرُوْنَ أَلْمُ اللَّهُ إِلَّا لَكُمْ لَعُلَّوْنَ الَّنَّ الْمُ الْمُ اللَّهُ ٳؖڐؙؙؙۣٚٚٚڶؙۅؚڲؠڛؚٚؾؚٳڶڹۺٚڗؖڲ۪۫ۼٙڵٳڹؠۿۥڎؘٳڬۘٵڷۧؠۣ۬ؽٵؘٵۣڣؠ۠ۅؚؾؾؙۅڸؙؖ وَ إِلَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْسُ عَنِيكُ مُظَوِّيكًا أَلِكُونِ وَمِنْ لَا لَكُونِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٧ مُوْفَقُ إِلِسَلَاسِّلِ وَانْطِلَى مِ أَنِسَنَا مُوِلِّا كَايَجِبُ أَنْ أَنْطِفَ ٱفْوَوْا بِنَرِيهَا وَيَمنْعَةِ ٱيْدِهِ وَتَكَرَّعُوا بِجَيْعِيدِ لَلِحِ ٱللَّهِ وَالْمَالَمَا يُحِبُّونَ أَنْ لَعَرِفُوهُ أَنْتُمَ أَبْشًا مِثْمًا عِنْدِي فَمَا آصْنَحُ فَهُوذَا ﴿ لِتَمْ تَطِيعُوا مُفَاوَمَةً جِيلِ لَشَيْطَا زِلْ عُلَاكِ فَإِنَّ حَنْرَهَا ' يُغْيِرُ ذُوْيِهِ طيشيغوسُ كَلَاحُ ٱلْجَيِيْبُ وَالْحَادِمُ ٱلْمُحُبُّنَ يَوْيَا 4 لَيْسَى فَعَ مَعْ كَيْرُودَمْ بَلْعَجُ الرويَسَاءِ والْسَلَّطِينَ وَمَعَ وُلَاهِ الْ لِمُلِلا وَجُهُ مُنْهُ اللَّهُ مُ التَّعَلَقُ مَا عِنْدِي وَلِيُعَزِّي عَلَوْ بَالْمَدُ ا مَنُوالَعِلِمُ المُظْلِمُ وَمَعَ الأَنْوَاجِ ٱلْخِيثَةُ وَالْتِيجَالَ الْمُأْلِدُ السلم عَا الْحَيْنَا وَأَلِمْ مُعَ الإِيمَانِ وَاللَّهِ وَالْدِينَ اللَّهِ المَمْ رَأَجُلُ مَا لَبَنُوا جَيْعَ سِلَجَ اللَّهِ اللَّهِ لِيتَعْرِدُوا عَلَى إِنَّا يُسْعُ البِيغُ وَالبِيعَةُ مَعْجِيعٍ البِينَ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ البِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُسْتَعِرِّبِالْ السَّيْطَانِ لِلْبَيْتِ وَاذْ ثَيْمُ مُسْتَعِرِّبِالْ يُولِيْنِي لَا لَيْنَ الْمُنْفُلُ ا فَأَنْهَ حَوا ٱلْاَتَ وَشُكُوا ظُهُورَكُمْ إِلِقِسْطِ وَٱلْسَعُوا ذِلْعَ و كُنْ لَن الرِيَّالَة الْمَاجِلِ الْمُسْتُونِينَ الْمُسْتُونِينَ الْمُسْتُونِينَ الْمُسْتُونِينَ الْمُسْتُونِ ١٤ ٱلِبِّدِ وَٱنْعِلْوَا أَثْمُلُ مُ إِنَّ يَعْمَادِ إِنْجِيْ النَّيْكُ، وَمَعْ هَلِهُ ﴿ وَحَالَاتِ مِهَاسَ وَمِيهُ وَبَعَثَ تَعَامَعَ ﴿ وَحَالَاتُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعِلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الل الأَشْيَاءُ خُدُوابِأَيُدُيْكُمُ مُرَيِّلًا إِنَّالِيْكُانِ الْآرِثِيبِهِ مِنْفُوْنَ عَلَيْهُ

عَ اللَّهُ عَلَيْ الْأُمُورَا لَّذِي تَصْلِحُ وَتَنْفَعُ وَتَكُونُوا ٱطْهَارًا بِلَاعَثُرُّهُ. مِ اللهِ والا بن والرفيج العُدين الدّواجد نِيَوْمِ الْمِنْخِ وَمُتَلِينَ مِنْ ثَمَادِ بِرِينَيْنُوعَ الْسَبِيْخِ لَجُولَالِيَّهِ الرسيالة الشادسة نَوْامَتِهِ \* لَأُحِبُ أَنَّعَلَوْا مِالْحِرَقِي أَنَّ عَلَى الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ ٳڸٙۿڶۣڣيلبَّؠۺؙؠۅۨۺ تَوَاتِبُلُكِثِيرًا حَتَّى أَنْ فَإِلَّا فَيَالُكُ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَ يِنْ يَولُنُنَ وَطِيما ثاوسَ عَبْدَيْ يَشْ عَالِسَنِحْ إِلَى جَيْع وَ إِلَيْ مِنْ وَلِتَنَا مِنِ اللَّهِ مِنْ وَالَّهُ مِنْ اللَّهِ وَلِتَنَا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُولِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْ ٱلأطِقَارِالْمُقَلَّىٰ يَنَجَسُّوْعَ الْمِيْخِ الَّذِينَ عَيْلِيْسَيْوَسُ بُوسِنًا اللهُ اللهُ عَلَى إِنَّا فِي وَإَندادوا بُعِنْكُ عَلَى نُ الْطِعْلِ مَعَ النُّسُونِ فِلهُمَامِسَّةِ النِّعْدَةُ مَعَلُمُ والسَّلَمُ مِزَالَتِهِ أَبِينَا بِكَلِم ٱللَّهِ مِنْ غَيْرِهَيْ مَا يَهُ وَكَاحُونِ وَطَايِعَهُ مِنْ هُمْ وَمِنْ وَيِنَا يَسُوعَ الْمَبِيْجِ ثُمُ الْفَاشُكُوُ لَا لِلَّهُ عَلَى ذِكْرِ لِهُ بِلِهِ مَدِوَالِزَيْ وَطَايِفَهُ مِنْهُ مِنْهُ مِقِي حَيَالِج وَ يَحِبُّهُ اللهم لي بجيع طكبتي فيلم واتضمهم مَسْرُورًا مِنشَا تَكَيْمُ 'يَسِّرُوْنَ الْمِسْجِ وَمَيْنُ عُوْزَالِيهِ وَلَا تَهُمْ يَعَلَّوْنَ الْعُلَا إِلَيْ ٳڸۧٵؠۣ٤ڹؙۺ۫ڒۘڲؚٱڵٳۼٟ۠ؽڶ؋ڒۘڷۑۅۣ۫ٵڵڗؖڵٳڵڸڰؘڬٷٳؽٚ ٳؠٚٵۏؙڿۣۼڎؙڶؚڒٲڿؚڿؘٳڿٳڵٳڿؚڽڶڎۘٳٛڷۜڹؽڗؘۼۺؚۜٚۏٛڶٵؠؘؖؾۼ كَاثِقْ فِي هَذَا الْأَشِنِياً أَنْ إِلَكُ ٱلَّذِي ٱبْسَلَّ مِنْهُمُ الْأَعْالِ ٳڸڒٙڮؙڰؠنتن وَلِكَ مِنهُم بِإِجْلَاصِ مَلْ عَظْنُونَ ٱلْمُعْفِيلِمَ و الصَّالِ وَهُولِيِّمْ فَا إِلَى تَوْمِ رَيِّنَا لَيْهُ عَ الْمِينِيخُ وَعَلَالِيِّكُ إِيَّاهُ يَنْ يُدُونَ ضِينَقًا إِنْ إِنَّ إِنْ وَقَدْ فَرِحْتِ بِذِ لِكَ وَافْتُحْ الْم الْ أَنْ ظُلُّنْ عَيِيْعِلِمُ لِلْأَنَّلُمْ وَصُوعُونَ فَي عَلِيحَ فَي فَالْي ٱلْقُهُ وَيَكُلِّحِ يُلَافِهُ وَمَسَبَنِ الْجَيِّكَانَ أُوبِعِلَّةٍ بُلَيْ أَوْلِالْمِيْ ڗٙۼؚٲڿۼٵڿؠۑڝۣۮڗڷۣٙڸۺؙٮٚٙۯؙؽٳۮٵٞٮٚۼٛۺؗڒڮٳڲ<sup>ۮ</sup>ٳۺؚٚۼؽ وَالْعُورَالَيْعِ اللَّهِ وَانَا عَارِثُ إِنَّ إِنَّ فَإِلَّا شَيّاً بَوْدُلْ إِلَّا عَلِي فَيَ وَٱللَّهُ يَشْهُلُ عَلَاكُنُو جُبِّيكُمْ بِرَجْمَةِ يَسُوعِ الْمَيْخِ وَهِ إِلَّهِ الجياة بطكبتيم ويعطية رفح يشف كانتنج ماارج وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

كُلُّ لِقِيْلِ النَّيْ الْرَبِّ وَبَنْوْعَ الْمِسْمِ فِي الْمِينَ ٱلْمُعْ مُوسِيهِ وَالْفُرْيَةَ إِلَى كَيْنُوعَ الْمِسِيْخِ وَالْتُمْ لَعِلْمُونَ > عَبِرُفَذَا ٱلرَّحِيلِ وَٱللَّهُ كَانَهُ كَانَهُ عِيكَا لا يُرْبَعَ آبِيهُ وَ وَلَوْلَا يَعِثَلُ A فَيَ لَازَ مِا أَجِبًا أَيُ كَا سِيْعَتُمْ وَاطَعْتُمْ فِي فَلِوَتْتِ لَاجِيْنَ المن فَي إِلَيْهُ أَرْجُوا أَنَ الْعِنَا لِمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاعَاتُ اللَّهُ الْمَاعَةُ ا وَدُونِهِ إِلَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَالْكِ الْجُامِنَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٤ إِلَا فَوْنِ وَٱلرِّعْلَةِ جَلِّلَ إِنَّا مِكْلِلَ لَذِي بِهِ جَمَالِهُ فَالْأَلْسُهُ مَا الْانَ فَإِنَّ لَا مُرَّقِدُ مَشْطَرٌ فِي إِلَى أَوْجِهُ إِلَيْكُمُ الفِلَّادِ عِلَا فَيَ و للصلام الأجتهاك في كَنْ الله الما تعول الما تعول الما تعول الما تعول الما المعالم الما المعالم الما المعالم الما المعالم الما المعالم المعال اللَّخَ الَّذِيْ فُوَدِ لِي عَوْلَ فَعَامِلُ مَي وَهُولِكُمُ رَسُولُ فَعَالِيمٌ وَأَعَلُوا كُلَّا عَلِيْمُ بِلَا تَدَيُّرِوا شَدِّكِ التَّدُونُوا مُعَذَّبِينَ إِلَّا المِمَا يُفِيلِي كُونَاهُ كَانَ تَا يَقَا آنْ تَوَاكُم أَجَعِينَ وَكَانَ مَجِولًا عَلْمُوكِ كَالِمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١ بِعِلْهِ إِنْ تَكْرَبَلَعَكُمُ انَّهُ ٱلشُّتَكَى وَقُرْكَا ٱلسُّتَكَى جَنَّى أَلَّهُ ٨ مُنْتَوْفِ وَأَظِفَرُوا بَيْنَهُ كُولًا فُأْرِي الْعَالَمُ تَتَمَثَّلُونَ الْكُلُو "الرِّبِ الْمُونَ وَلِدِرْ لَهُ نُهِجِهُ وَعَافَاهُ وَلَيْسَ لِيَّاهُ رَجِمَ فَقَطُّهُ وَلَمُ الْعَبْ بَاطِلًا وَلَلِنْ إِنْ لَنْتُ أُقَرِيْنِ فِي سَبَيِ لِلْبِيعِ الْمَ الْ وَإِيَّا يُهِ اللَّهُ اللَّهُ يَتَضَاعَفُ خُرْ فِي حَيْدِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن آجُلِمَا ٱللَّهُم بِعِرِمِن أَمْرًا بِمَانِمُ لَقَدْ ٱلْحَجْ وَٱلْفَجْ مَعْ تَجْفَتُهُ إِلَيْهُ يَي تَسُولُ إِيمِ إِيْمًا إِذَا رَأَيْهُ فَ وَيَكُونُ لَي أَنَّالِيْفًا بِزَّ لِكَ أَدْ يَنْ فَيْحَ فَأَقْبَالُوهُ فِي لَّرَّبِ بِكُلِّ سُرُفْدٍ عَلَى عَيْدُ وَلَهُ لِلْهُ الْفُكُونَ وَإِلَّا أَنْمُ البَّصَّا مَعِي آبْعَجُوا وَآمَا ٱلْجُوا المرت المنطق المنبيخ آن وَجِّد إِلَكُم طيه أَنَّا وَيَحْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ الأين مُعْ عَلَى شُرِحَ إِلِهِ فَنَصْوُهُمْ إِللَّهِ مَا إِنَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ١ آنا أيضًا ادَّاعَلِنُ خَبْرُكُورُ لِيَشْ لِي عَامُنَا اِنسَانًا فَيَ عُلِيالُوْتِ مِنْ اَجْلِ عَرِلُ لَرْتَ مِوا شَتَهَا زَيَنَ فُسِتِهُ لِيَتِمُ مَا ٥ إِيمَّنْ لِكُنْهُ مِنْ يُوَاطِبُ عَلَى لِمِنَا لِيَوْجِمْ لِلْأَنْهُ جَيِيمُ الْمَالِينُانَ المُعْنَمُ اللَّهُ فِيلُومُ نَاعَهُ لِي: وَالْلاَسَا إِخِيْ الْوَلِي الْمَرْتُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَ وَ وَكُولَةَ مَيَامَتِهِ كَا شَتَرِكُ فِي لَيْهِ وَاوَجَاعِهِ وَالشَّبَّةِ وَهَٰذِهِ الدُّشْيَةُ الَّذِي لَم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِيْسَهِ لَهِ لِي بِذَالِكَ ٱلْمَسْتَطِينَةُ بُلُوعَ الانْبَعَاثِ مِنْ لِي اللهِ اللهُ عَالِي مِنْ لِي اللهِ ا النَّمَاةُ لَكِنَّا بِهَاإِلِيَّهُمْ لِكُنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ إِجْدَرُوا ٱلطِلَابَ اجْدَرُوا فَعَلَمُ الْإِلْمُ وَلَيْنَ أَنِفًا ٱستَنَعَدُ نُ مَعَنَا وَمَا وَصَلْتُ لِيَا لِمَالِ وَلَكِنْ إِجْدُرُوْا تَطْعَ آلِيْنَانِ فَإِنَّا ٱلْجِنَانُ يَجْلُلْدِينَ فَعِبْدُاللَّهِ إِلْيَ المَهِ إِينًا لَهُ أَوْرِكُ الثَّنِي الَّذِي مِنْ آجُلِهِ تُعَادِّ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَفْتِحُونِينَهُ وَعَالَتُهُمْ وَكَانَتُكُولُ عَلَيْنَفُعُهُ ٱلْخِتَانِ يَعْ عُلِيَّتِيعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَعُ أَنَّهُ ثَدَكَانِ إِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّلْسُالِكَ اللهِ عَيْوَا إِنِي اَعْرِفْ مَعَلَّهُ وَاجِدَةً . إِنِي أَنْسَبَى الله المنظول على المنظون المنظمة المنظول المنظ مُلُودًا يُوا نُبْتَيْطُ فِما آماً مِي وَأُ مُخِيرُ لَجُوا لَعْرَضِ لِإِنَّالَ اليوم الله بن من حضي الترك الدر المن المناع المناه عِمْ الله عَلِيْكُ فَعَاءً ٱللَّهِ أَبَّانَا الِّي لِعُلُو بِبِيسْوِعَ الْمِنْبِحُ لَلْيَظُنَّانًا مِنْعِبَرَانِيَّنَ حَبِّرَ فِي مُنْتَقِوالتَّوَالَةِ وَالْجِيَّةِ لِلَّيْنِ طَالِدً مُنِهِ الْأَشْيَّا ٱلْأَنَ الَّذِينَ فَاحْمَالُوا وَإِنْظَنَالُمْ غَيَّاهَا ؙڛؚڸٙؽؠۺۜۊڔٙؽ۬ؠؚڗؚٳڶڷؙٷۺؚڮٛٷؠڵڵۊٙۄۣۅؘڷڮۯ۫ۿۏۣڰڵؽؖٵ اللهُ يُعْلِنُ لَكُمْ هَذِهِ اَيضًا وَلَكِنْ هَلَا الْأَسْرُ الَّذِي عَدُ الْعُنَّاهُ الَّيْنَ كَانَتَ لِلْهِ إِذْ كَاكَ رِنْعِيًّا عَلَّهُ تَهَا مِنْ لَجُلِلَّةِ مِنْ فُلْلًا المنتقة بالمكات عَلَيْ مِنْ لِ وَاجِدَة وَ إِلْقَةٍ وَاجِدَة وَاجْدَة وَآجِةُ هَا اللَّهَا كُلُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَلْفَتُهُ عُولَا فِي مِا إِخِونِي رَبِّنا مَّا فَوا الَّذِينَ فَمُ عَكَدَا لَّيْنُ عَوْنَ حَ إِلَيْهُ عُ الْسِيْخِ لَهِ فَالْمَالَّذِي خَيِّرْتُ سَبَهِ وَلَا أَلْزِي خَيِّرْتُ سَبَهِ وَلَّ أَيْ ۻڣڡۅڷ؋ؽٵڔۘٛڵٳڗۜٛڲؚؾڔ۠ڹۣؽٙؾؿ۫ػۅڶۺۼؽٵٲڿۘ وَعَدَدُنَّهُ كَالْزِبِلِ لِاسْتَغِيدَالْلَسِيْجَ وَٱلْنِي فِيوَوَلَيْنَ الْمَ وُعُمْ اللَّهِ وَكُنَّكُمُ أَمْنُ فَعُرُومَ لَا لِكِيْرَةً وَأَفُولُ لَا تَكُالُوا لِإِنْدَةً وَأَفُولُ لَا تَكُالُوا لِإِنْدَاعً والمنتخبي أوالم المستنبئة من المنتقبة التورالي المنتبئة الْلَكُ لَلْذِينَ مُ أَعْدُلُ لِصَرِيدُ إِلْمِسَنِيخَ أُولِيَكُ لِلَّذِينَ عَافِينَا هُمُ طَ مِنَالِإِمَانِ السِّيْخِ وَهُوا لِبِرُّالَّذِي مِنْ تَبَالِلَّهِ وَمِوْمِ

أُذُ لِيكُ النَّالِينَ عُونَا عُلَالُهُ وَعَنِحَتُمْ عَنِيدَ مِنْ عَنِيدًا إِن وَالْمُعَالِ وَخِصَالُ الِرِّوَالْيُقِاءُ وَلِكُو الْمُعَالَةِ مُولِدُ اللهجة والاتعال إلى في الما تعدد المعال الما هَا فَاضِرُوا إِنَّا هَا فَاضِرُوا إِنَّا مَا فَاضِرُوا ا وَهِنْ فَنَاكَ لَكُنْ يُعَلِّمُ فَكَلِّمَنَا يَسُوعَ الْمِسْخُ فَذَا الَّذِي يُغَيِّرُ والتي تعلُّمُ فَعَا وَسَمِعْتُمُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ٤ جَنَدَتُواضُونَا فَيُصَيِّرُهُ شَيِيعًا بِحَنَدِ كَخُوهِ كَأَيدِهِ الْمِيْظِ الْأَعْدِلُوا وَٱللَّهُ وَلِيُّ الشَّالِمِينُونَ عَلَمْ وَقَدْعَظُمْ سُرُودِيهُ عِلْمَ وَإِهُ الَّذِيْ مِهِ تَعَبُّدُ لَهِ كُلُّ شَيُّ \* فِمَنَّ لَالْأَنَا إِخُولِيا لَا مَا إِخُولِيا لَهِمْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الودبالة منظرة فالمتحافظ مري والمنتم العندان ٢٠ الجَبُورِينَ أَمْ سُرُورِي وَالْحِلِيْلِي هَلَالَ الْبَيْدِ الْمِيالَةِ أَلَا لْفُا وَإِنْ الْمُمْ لَمُ تَلُونُوا لَقُووْلَ وَلَسُنْ الْوَلَ وَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَٱطْلَبُ الْيَافَهُا ذِيًّا وَسُونِطا حِي ٱنْ يَلُونَ ضَمِيرَهُمَا فِيا الْإِلَا الْمَا الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ ال ٨ خِنْقَةِ رَبِّنَا وَاجِدًا وَأَهُمُ الْكَ أَيُّهَا ٱلْمُصْطَغِيَ مَنْ زِيْجًا الْمُ إِنْ إِنَّا اللَّهِ مَا مُعِينًا أَنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّ ٱنْ يَعِينَهُ اللَّهِ الْلُولِوْلَ مَنْ مَنْ وَلَيْ مَنْ وَلَيْ مَنْ مُولِيَ مِنْ الْمُنْ مِعَ وَالْمِنْ مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ وَالْمُلِمُ وَالْمُنْ وَالْمُلِمُ وَالْمُنْ وَالْمُلِمُ وَالْمُنْ وَالْمُلِمْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَسَابِرا عُوا فِي أُولِيكِ للإِن الْمُأْوَهُمَ لانُوبَهُ فِي مِنْ إِلَيْهِ الْمُ السِّعَةِ وَالْمِنْقِ وَانَاأُتُوكِ عَلَى الْمُنْ يَكُمْ السِّيْدُ الَّذِي الْمَا و المُنتَجُوا بَرِينَا فِي حَلْ إِن وَالْوَالِينَا الْوَتَجُوا وَلْيَظْفَرُ وي ولينام قلاح مَنْ مُح بِينَ وَلاَحِ مَنْ عُرْقِي الم حِلْكُمْ لِكُلِّلَجَدِ وَزَيْنَا قِرِيْكِ فَلَا تَفْتَمَوْا بِشَكِي الْمُلْأَ عُفْدِي وَأَنْتُمْ تُعَلُّونَ الْمِحْ فِي إِلَا مُلْ لِيلِيغُونَ إِلَيْ ا إِنْ عَلَاهُ وَآلَ طَلِبَاتِ إِلَّهُ هُدِي خُرِّحَ إِلَى وَأَلْفَ عِلْمَالًا ﴿إِلَيْكَانَةِ وَسَلَامُ ٱللَّهِ الَّذِي يَعُونُ كُلُّ أَي كِرَعَتْ إِلَيْكَانُهُ النَّهُ النَّهُ وَكَا النَّهُ وَسَلَامُ ٱللَّهِ الَّذِي يَعُونُ كُلُّ أَنْ يُحِيدُ النَّهُ وَكَالُمُ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ المجين المُن إِنسَا لُوسِقِي النَّضَا وَالْعَقَالَةُ وَالْمُنْفِي النَّضَا وَالْمَعَ الْمُعَلِّلُ وَالْمُنْفِ



جام المعالمة بم المعالمة من المعالمة المرابع المعالمة الم البِيرم صَلِيْدِهِ وَذَانَ بَانِكَ أَمَّا فِي السَّمَاءُ وَمَا فِي الْمُنْفِيلُ إِ إِنْ نَكُنِكُوا مَعْ فِكَةً مِنْ فَاهِ ٱللَّهِ بِكُلِّح اللَّهِ وَيُكِلِّفُهُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِنْسَعُوا جَاتِجِ فَي وَسُعِوا ٱللَّهُ إِلِيهِ الْآعَالِ اللَّهِ إِلَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ إِلَيْهِ لْوُ أَعْالِمُ أَلْفَ مِنْنَامُ بِيَدْ لِوجَسَيْدَهُ مَعَوْتِهِ لِيُقِيمَامُ الله والمالية المالية المنافية المناس والمنافية المَنْ يَهُ مُقَدًّا مُنْ إِلَا عَنْسِولَا لَوْمِينَ إِنَّا لَهُ أَمَّاتُمُ عَلِيُّ والع مع وَعَلِيم عَنْ وَإِنْ كُلُّ صَبِّي فَالَاهِ وَلِيسُ وُورِمِنْكُم اللَّهِ إِيمَا يَلِمُ وَاسْلَمُ لَوْبِينَ وَلَمْ مَزُّولُوا عَنْ مُجَا وَلَلْمُشْرَّعُ لَا اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الْقِيلَةُ لِمُ الْفُرْدَانُ فِي جَيْدِ الْفِلِقَادُ الْفَالِمَا الْفُرْدَانُ فِي جَيْدِ الْفِلِقَادُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالُمُ الْفَالْمُ لِلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لِلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُل ٦ ٱلأَطْعَادِينَ التُّورِواَنْفَكَنَا مِنْ لُكُولُ لُكُلَّةِ وَجَأْلِهَا لَا إِنَّ فَنْ أَنَا بَولَتُنْ خَادِمُهَا وَآلَا يَتُمْ إِهَا إِوَ آنَا أَشُونَ عَالَا إِنَّا أَنْ الْمُ ٧ إِلَيْ لَكُونِ ٱلْمِنْ وَآلِجَهُ فِي إِلَى اللَّهِ الْجَاهُ وَغُفَّالُ بِنَمْ مِنْ الْاَحْتِمَاعِ وَالْأَلْامِ وَأَيْمُ نَفَا يِحَيَّ كَايِدَ الْمَرْبِ النُوْبِ ٱلَّذِي كُونَ فُولَةُ إِلَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّامُ ال الم تري دُوْلَ حَسَدوهِ اللَّهِ يَعْدَ حَامَةُ المُوسِينَ الَّيْلَاثَتُ الما المالات وبعو خُلِقَ كُلُّ يَكُم السَّمْ أَو وَذِنْ اللَّهِم اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الناخادِمُهَا لِمَنْ يِبْلِينَا وَالَّذِي حَجَ لَوْلِي نِيْمُ لِأُحَيِّلَ كَلِيمُ اللَّهِ وَ الْمُكُلِّمَا يُرَيْ وَكُلًّا لَا يُرْقِيْ مِنْ وَوِي ٱلدَّانِ وَلَا لَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِذَ إِنَّ ٱلنِّي مُ إِلَّذِي لَمَ يَزُلُ خَفِيًّا عَنْ أَهِ لَّالِهُ هُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الوَّدُونَةُ إِوَّادُونَةً إِوَالِهُ مِنْ لَطِينَ وَكُلُّ ثَيُّ بِيدِهِ وَيِدِ خُلِقَ أَنِي وَمَدْاُعْلِزَالِان لِإِطْهَاكِ الْإِنْ لَكَ حَبَّ اللَّهُ أَنْ يُعْلِقُمْ البُّلُ فُلْلَا شَيْلًا وَلِهِ تَوَامُ كُلِّ ثَيْ وَهُو رَأَسُ حَتَدِيلِهُ الْمُ مَاغِنَى عُلِهِ مَالِ السِّيِّرِي الشَّعْرِي الشَّعْرِي النَّيْرِي النَّيْرِي النَّيْرِي النَّيْرِي وا: ١٩ الْوَقُولَالْيُسْكَالِحُونِ إِلَّا إِنْعَاثِهِ فَيَ إِلَّا إِنْعَاثِهِ فَيَ إِلَّا مُواتِ الْجَاتِهُ إِلَا اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ المَّالِيَّةُ وَالْفَلَا فِيكِلِّ مَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ والمَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

نِ الإِمَانِ بِيسُوعِ المَسْبِعِ وَأَنْصَبُ إَيْضًا فِيهَٰ لَالْكِرِ وَلَجَتِّهِدُ إِحْمَدُ الْفَعَالَا نِحِتَا إِلْكَسِيْجِ وَدُنِنْتُمْ مَعُدُالْمَعُودِيَّةِ وَأَنْعَلْمُ ٢ بِعَامَعُهُ إِذْ أَمَنُهُمْ إِيلِ لِللَّهِ الَّذِي بَعَثُهُ مِنْ يَكِلَّا مُوَالَّتِ وَٱنْمُ الَّذِينَ ثُنُمُ الْوَاتَا بِعَطَالَا لُمُ وَعُلِّهِ لَهِ مَا وَكُولَجُهَا لُمْ عَهُ ٤ جِعَادِ لِعَنْهُ نَعَزِ اللَّهِ نَهُمُ لِلاَدْتِيَّا فَعَنْتَا يُوالُّهُ فَلَ وَعَمْ لِنَا خَطَابَانَا كُلُّهَا وَٱبْطَلَ وَعِمَالِهِ هُ صَلَّ ذُلُونِنِا حَ يَرُوا وَجِهِ إِلَمَ مَن لِنَهُ عَزِّي فَلُولِهُمْ بَهِدَا وَنَ الْحَالِيْ إِلَيْ ا ٱلَّذِي كَانَعُ صَادِدًا إِنَّا وَلُهُ كُنُهُ مِنْ يَنْتِلُوطَبَعُهُ فِي كَلِيْبِهِ ﴿ ٥ المؤعظة وَلِلْكَعْرَفَة سِّرِأُلاب وَالْمِيْغُ الْمُصْنُونَةُ فِيهُ وَيَعْلُعِهِ نَضَعُ الروسَا وَالْمُسَلِّطِينَ وَأَخْزَاهُمْ يَظُفُوا أَنْكُورِ وَا هُ جِنْعَ دَعَايِرْ لِإِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْمِالُونُ فَالْمِلْمُ اللَّهُ يُعْفِيلُمُ نَلا يَغُونَنَّكُمُ أَجَدُ وِالمَطْعَ وَالمَشْزَبِ آفِيمَيْ إِلَّا عَيَادِ وَأَنْ سِي ٧ اَجَنْدِوَعُطِ ٱللَّهِمْ فَإِنَّ وَإِنْ لَنْتُ إِلَّا لَكُنْ إِلَّا مَا لَكُمْ فَإِنَّا لِمَا عَلَمْ فَإِنّ ٱلسُّهُورِ وَٱلسُّبُوتِ هَذِهِ ٱلْتَيْ عِظْلُ الْنُعِمَّاتِ فَإِنَّا لَمُنْتِعَاتِ فَإِنَّا لَمُعَادَ ﴿ إِلَا إِلَا إِلَا الْحَجْمَعُ مُعَامُ وَتِهُمَّا الْحَجْمِ عِلَا أَذِي مِنْ أَنْ يَعِلَمُ مُعِلِّدِ هُولِيَسِيمُ وَلِعَلَّا كَالِيهُ إِن الْهِزِمَ لَمْ يَتَكَلَّ فِي الْفِيمَاءُ و المايلم المسمع التحالم المنافع السيم المنافعة وَيَتَضَعُوا بِعَرَالِلِالِكِةِ إِذْ يَقْتَمُ عَلِيَهَا لَمُ يُعَالِنُ يَنِيَفُونُ الباطلا بَرَانِي مِنْهُ يَهَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المعلمة يتعضا وإبه بالشكر من والعائي المناهم الم وَيُنْ لِلْمَنْ إِن وَيَفُومُ إِلَا وَيَ وَلَا فُصَالِ وَيَنْ شُول اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْإِلْفَلْسَفَة وَيَضَلَا لَهِ الْبِلطِلِ كَمْنُومُ النَّا يِرِّ الْجَالَةَ لَعُفَا وَإِنْ إِنْهُ مَا مُنْ مُعَ السَبِيعِ عَنْ لَكِ إِنْ مَنَا الْعَالِمَ فَلَمْ فِي مُنْ الْفُولَ الفارة والمالة والمنظمة المراث والمرافقة المرافقة المرافق لَا اللَّهُ وَيَ جَسِّدِيًّا وَيِهِ تَكُمُ لُوفَانَ مُمُ الْطَّانُ وَهُولَا أَنْ مَا المُ اللَّهُ اللَّ ٥ ٱلرُوسَا إِوالْمَسَّلُولِينَ وَيِعِ خُتِنْتُمُ خِتَانَ إِلَّلَاكُيْرِي يَعْلَعِ

تولات اليش عُيْ لَيْنَ يَهُوْدِي تَعَ شَعُونِي فَي وَلَا شَعُونِي فَي وَلَا خِتَالَ وَ لَا عُلْ ذَلَهُ ا تحايًا عَلِيمُ النَّاسِ بَرَوْلَ كَانَّ فِيهِ الْكَامُ حِدْتُهِ مِنْ حِيْهِ وَ إِنْ إِنَّ إِنَّا أَغِينُ مَا عَبْدُ وَالْجُرُّ وَلَلِنَّ ٱلْحُلَّ ١ التَّاضُعِ وَإَلَمْ إِنْ لِلَّهِ وَتَرْدُهُمُ ٱلشَّفَعَةَ عَلَيْ لِمَسْدِينَتَ فِهِ رَجِهُ ٱلْكُلِّ لِلْبَيْخِ الْلِيسَوْلَ كَأْصُفِينَا وَٱللَّهُ لِلْأَطْفَالِ الْحَبَّاءِ الما مَنْ مَنْ لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن ٱلْرَافَةُ وَٱلرَّخْمَةُ وَٱلسُّهُولَةِ وَنَوَاضُعَ آفِمَ تَدِ قَا لِلَّانَ الاَعْجَاحِ ﴾ ٱلأَنْ قَدْفُهُمْ مَعَ ٱلْمِسْجِعِ فَٱطْلَبُوْلِمَا فَوْقُحَ بِثُلِلْمِهِ كَالِنَّ وَٱلْآنَاةَ وَهُونُوا يَهُمَ لَهُ خَلُهُ لَهُ خَلَّهُ مَكُمُ الْمُعَضَّا وَيَغُفُو لِمُعَمُّ لِلْمُعْضِ عَنْ يَنْ لَكُ وَلَهُ مُتُوالِا فَوْتَ لَاللَّهِ فِالْأَنْضِ فَالِّلَّهُ مَاكُمٌ - وَجَيَاتُهُمُ اللَّهِ مِنْ مَنِعَ لِيَنْ عِلْهِ لِلَّهِ وَاذَاظَهَ الْمِنْ فَيَ وَإِنْكَانَا مَهُ مِهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَنْظُ مَلَّا عَفَرَاكُمْ الْيَسْيِحِ الْدَاكِ والاجتا المفالك تظفه لكالم معده بالجدالعظيم فأمينوا عُاعَفِرُوا أَنَّمُ ايَحًا وَأُلِزِيُوا مَعْ هِنِو إِلَّا شِيدًا وَكُلُّهَا ٱلْوَجَّيٰ ٨ ٱلأن آفضا لَهُ إَنَّ غَلَي الدُّنضِ أَعْنِي الزَّا وَالنَّا عَدُوا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَا إِنَّهُ وَلِنَّا تُلْكُمَّا لِهِ وَسَلَامُ الْمِينِيمُ يَزِيدُ لَكُ تُلُودَكُمُ الَّذِيكُ الَّذِي دُعْيَتُمْ عِبَدِ وَإِجِدِ ﴿ وَكُونُوْ الشَّكُودُ لَا الْمُعْجُ وَالسَّفَعَوَةُ إِلْمَ مِنْ الْعُلْمُ الْدِيْ عُرَجِهِ الْمُعْلَلُ الْمُعْلِدُهُ الْمُعْلَانُ فَإِلَى إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنَّا مِنْ اللَّهِ إِنَّا مِنْ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّلَّالِمِلْ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِ بِقِهُ لَكِ اللهُ وَلَهُ مَ تُغْنِينُهُ إِكْلِ حِجْمَةٍ وَكُونُوا الْحِلُونَ عَلَىٰ وَيِهَا سَعَيْتُمُ أَنْتُمُ مُنَ قُدُلُ حِيْزَ لُهُ ثُمْ شَعَلَّهُ وَلَيْكَ : فَأَمَّا إَلِانَ نُغُومًا لُمُ وَتُؤَوِّ بُونِهَا بِالمَوْامِيْوِوَالسِّنَا بِنِحِ وَلَعَا فِي أَنْ حِرَ وَإِلِيْعَةَ وَكُونُوا مُرَيِّالُوْلَ اللَّهَ فِي تُلُولِكُمْ وَمَعْا أَبَيْتُمْ مِنْ فَوْلِ ﴿ الْمُطْرِّجُ إِعَنْكُمْ مَانِهِ كُلُّهَا أَعْنِي الْعَصَبَ وَلَجْرَدَ وَٱلشَّرَالَةِ } ٱوْفِعَالِ فَبِهُ إِنْ مِنْ إِنْ إِنْسُوعَ المَسْيِعِ فَآشَدُولُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن وَالْاَفِيزِيْ وَالْقِولُ لِلْمَاطِلُ لِلْمَاطِلُ لِلْمُعْرَضُ الْوَاهِمُ رَّوَا مِنْكُونَ يَا أَيْهَا النِّسَاءُ أَخْضَعْنَ لِنُعُولِلنَّ حَمَا يَجْتُ الْمِنْفِجْ. ﴿ إِلَّا ﴿ بَعْضُمُ بِعَضِ الْمُلْعُولَ الْإِنْسَانَ لَعِنَا قَامَعُ مَعْجَيْع سِينَوْهِ ٥ كَانْبَتَوْلِ ٱلاِنْتَالَ لَجِرِيْثُ ٱلَّذِيْ يَعَبُّكُ وَإِنْجِمْ شِبْدُ كَالِيْدِ اليها الرَعالُ أَ فُرِينُوا لِسَّا أَ لَهُ وَلَا تَعْفَبُوا عِلَمُ الْمُ

ٵڲٙۿؙٱڵٳ۠ڹڹۜٲ ؙٵڟؚؽۼؙٳٙڹٲؙۮؗۯۣۮڂڷۜؿؘئؙٵؘ۪۫ڹ۠ۮؗڡڬڒٵؘڿؗٮؗۯۼڒڹۨٳ يَا اَيُّهُا ٱلْأَبِآ ُ لَا تُغْضِبُوا أَبِنَا كُمُ مِا طِلًا لِيُلَّا تَجْ مَرَنُوا ٢ يا أَيُّهُ ٱلْكِينِيدُ الطِيْعُولِ اَنْهَا بَهُ ٱلْحِتْكَ النِيْنَ فَكُلِّ الْمِيْنُ 4 لَا إِلْمُ آيَاةِ لَهُمُ مَا يُنَجُّ لَ لِيَا النَّاسِّ الْيَاسِ الْيَقِلْبِ لِيمُ وَتَعَوَّ كَالْتُو ٥ وَمَهَاعِلْنُمُ لَهُمْ مِنْ يَئِي فَأَعْلَى فِينَ كُلِّ ثِلْوَرِهُ مَا يُعْلَى لِيَنَا ا لَا كَايُنْ عَلَى لِلنَّا مِنْ وَأَعْلَىٰ النَّا مِنْ الْحَيْرِيْكُمْ بِزَلِكَ فَالْعَافِلَةُ وَالْمَا ٧ فَا إِنَّا لُمُ لِلْرَبِّ إِلْمَيْجِ يَعْلُونَ وَٱلْجُنِّرِعُ خُوزَيْ خُرْمِهِ وَلَيْسَ ٨ مُنَاكَ يُعِمَا بَاذَهُ أَيْهَا ٱلأَرِاكِ أَعْدِلُوا عَلَى عَبِيْدِ فِي وَسَّاووا عَلَى بَيْنَاهُ وَكُونُوا عَارِفِينَ أِلَّا لَهُ رَبًّا فِي لَهُمَّاء مَ ادْمِنُوا الصَّلَاة وَكُونُوا فِيهَا مُنَيِقِطِينَ شَا لِإِن قَيْصَيْلِينَ عَلَيْنَا اَيْطًا أَنْ يُغْتِّرُ ٱللَّهُ لَنَا مَابُ ٱلمنْطِقِ للحَلَام بِسِيرِ السِّيْحِ السِّيْحِ اللَّذِيْ أَنَا اللَّوْتِينَ فِي سَمِيهِ وَلِأُعْلِنَهُ وَانْطِلْ وَكِلْ اللَّهِ عَلَيْهُ والمنظم والشعول في المنافظة ال اللهُ اللَّهُ عَنَّا لَمْ مُنْ عَلَّهُ مُنْ كُلُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَشَّى الَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال ٥ إِلَيْظِخ وَٱعْرِيغُ لِيَفَ مَنْهِ فِي لَهُ أَنْ فَيَنْهُ إِنسَانًا إِنسَانًا إِنسَانًا إِنسَانًا

حِلَا أَفِي الإن الروج القُدَيْ إِلَهُ واحِدَنَ وَ إِلَيْ مِنْ إِلْرِيَّا لَدُ عَلَيْهُمْ فَأَشُرُوا آنَ فُتِزا عَلَى فَالِيْعِيدُ اللَّادِنِيَّا وَ الرست الدالقامت > وآتَزُوا ٱنْتُم اَبْطًا ٱلِرِيِّنَا لَدُّ الْبَيْكِيْبَثُ مِنَ ٱللَّادِ فَيًّا ا وهالاقدالكا كوينفي الوينفي لل وَقُولُوا لِا زَهِيْفُوسَ آجَتَفِظُ بِٱلْخِيدَةُ أَبَّتِي تَبَرُكَ مِنْ آيِّنَا مِنْ فِولْكُمْ وَسُلُوا نُسُوعِ الْمُمَا مُلَا فَيَعَالِمُ الْمُلَا لُونِيْفِينَاكُ وَمَا لَا لَمُسَالُونِيفِينَاكُ وَ يَهِ ٤ حَتَّى تُحَمِّلُهُا ، آنا تولين خَطَعْتُ هَذَا السَّلَمَ بِيَدِينَ ، الوسنين الله الأب وَسُرِينا يَسْفِعُ السِّنِجُ اليُّعُ مُعَلِّمُ ٩ أَذْ كُولًا ٱلنَّرْيُ وَٱلنِّعْمَةُ مَعَاكُمُ وَالنَّعْمَةُ مَعَاكُمُ وَالنَّالْ فَ \* ا والسَّهُ وَرَالِهُ وَأَبِينًا وَهُنَّ يَنِيا يَنْ عَالِمَ الْمَرْ عِيْدًا 🤅 ڪَمُلَتالوٽالَه 🤅 مُ إِنَّا نَشْكُوْ اللَّهُ عَنْ عَنِيعِمْ فَ كُلِّحِينٍ وَنُدُمِنُ الْمَاكِمُ الْمُولِدُ مِنْ الْمُؤْلِدُ مِنْ الْمُؤْلِدُ مِنْ الْمُؤْلِدُ مِنْ الْمُؤْلِدُ مِنْ الْمُؤْلِدُ مِن ﴿ وَلَا نَقِدِ لَهُ بِيهَا مِنْ فِعِيدُهُ ﴿ ٥ وَدُرَكُرُ فِي صَلَوا نَيْهِ وَنَدُوْ تَرَكُمُ اللَّهُ الْأَبِي أَعَالَ لَا اللَّهِ وَبَعَثَ بِهَامَعْ طِوْجِيقُوسٌ ؟ وَثُوَّةً مَحِبَّنِهِمُ وَصَبِّرَ مَايِمُ مِنْبِيا يَسْعُ المِّيْخِ وَغُوَّالِوْلَ ٠٠٠ وَأَنَا سَيموسَ فَيُصُرُقِسُ لا يَاخْتِيَا لِٱللَّهِ اللَّهُ مِا إِخْوَتَكَا لَا جَبَّا لِلا أَنْ يُسْمِينَا لَبُنْ ٠٠٠ والسُّمْ والحرواليَّقِيبِرَلْنُو ٠٠٠ المَ إِلْكَالِمِ فَقَطْ كَانَ لَهُمْ بَلْ إِلْفُونَ وَإِيضًا وَمِنْ حِ ٱلْعَلَيْنِ و تَا الطُّلْبِ الصَّادِينِ مَا نَمْ ايْصًا تَعْلَوْنَ لَيْفَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إَجْلِمْ نَعَدُ نَشَبُعُمُ مِنَا وَتَرْيِنَنَا وَقَيِلُمُ ٱلْكَلِمَةُ العليض ويدوونج ردج التكوي دخم والكالم النُّوْمِينِينَ الْإِيْنَ عِلَا قَاذُونِيا وَاخَايِبًا وَمِنْ فَبَلِالْمِ يَعِمَّ

التاارس المُحْنَا بَيْنَامُ كَالْأَطْفَالِ مِّنْزِلَةِ مُرِّينَّةٍ ثُرِيْنِيفًا لَا لِكَ عَنَّا فِي اللَّهِ الْمِينَامُ وَسَوْقُ الْإِنْ فَعَطِيمُ لِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ا تَيْظُ بَلُوا تَعْسَنَا ايْضًا لِلْأَكْمِ أَجِيًّا أَوْاً بَوَانَمُ مَا نَمْ مَلْ حُوْلِ ﴾ بِالْحُونَا إِنَّا قَدْحُنَّا تَعَبُ وَيَلِدُ بِأَيدِينَا لَيلُادِنَهُ أَلْ لِيلَّا ٥ الْمُقِدِّلَ عَلَيْهِا مِنْهُمْ وَآفَةُ وَأَنْتُمْ شُهُوْدُ لَنَا لِيَفَالِيمُ ر بِنُشْتَرِيكَ وَالْمَقَا إِذَا لُبْرُومَانًا كُنَّا بِلَا لَوْمِ عِنْ مَجَيْع ٧ ٱلْمُنْيِنَ كَا قَدْتِعِ فُوْنَ إِنَّا الْمِاحِدِواجِدِمنظ اللَّهُ الْطَالِبُ ٨ كَايَطُكُ إِلاَبُ إِنْ يَنِيْهِ وَكَانُتَ لِانْ قُلُومَكُمْ وَشَقَكُمُ إِلَيْكُمُ النفواكا عب لله الزيد عام الى للوندة علون اللهُ وَاللَّهُ وَمَ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تُحْكِمُ مُا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تُحْكِمُ مُا اللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللِّي تَبِلْمُ وَعَالِنَّا وَأَخِذْتُوهَا عَنَّا لِلْأَكْفِلَةِ ٱلنَّاسِ سَِّلْمُومَا وَلَكِنْ كَا إِنَّهَا بَحِيِّ حَلِمَةُ ٱللَّهِ وَإِنَّهَا مَنْ لَكُلْمِيلُمُ ال بِٱلْفِعْلِنَ المُعَدِّلُ الْمُعْمِنِينَ وَأَنْمُ بِالْحِيْنِ قَدْ أَشَّبُهُمْ العَامَاتِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذَا ٱلدُّنِّيةِ بِينُوعَ لِلَّهِ لِاللَّهِ لِاللَّهِ لِاللَّهِ ٱجْمَلُمُ الْمُعَامِنَ عَشِيرَتِهُ مِثْلُ الَّذِي آجْمَلُوا مُ إِلَا لَهُوفِ

إِ وَلَهُ أَلِنَّهُ رَبِنَا وَأَنتَشَّرُتْ كَا مِمَا قَادُوْنِيَا وَأَخَابِيًّا فَقَطُ بَلْ ذِيْ كُ كُلِّ بِلَكِ وَاعَ إِمَّا نُكُمُ بِاللَّهِ لِحَلا يَجْتَناجُ يَحِنُ إِنْ نَوْلً مِيلِمُ التَيَّا وَهُمْ عُنْ وَنَ لَيْفَ كَانَ لَوْحَلْنَا إِلَيْكُمْ وَلَيْنَ أَفَهُلْمُ ٢ إِلَا لَتُومِنْ عَبَا دَوْ ٱلأَرْثَالِ لِتَعْبُدُوا ٱللهَ الْجِيِّ الْجِيِّ الْجِيِّ ٥ إِذْ تَرْجُونَا بِنَهُ أَنِيًا مِنَ السَّمَاءِ مَنْ فَعُ الْمِنْ عِلَا لَيْنِعُ الَّذِي لِعِثَ ٣ ين بالأنوات وهوينجينا من البيدالكي وانتم توفون ٧٤ إِخِوَتِي ٱنَّ مَرْخَلْنَا إِلَّهُمْ لَمَكُنَّ طِلَّا وَلَحِيًّا ٱلِّنْنَا أَمَّا ٨ وَشُرَّمْنَا كَا يَغِلُونَ بِعَيلِيفُوسٌ ثُم جِينِيدٍ إِلْجِهَادِ ٩ ٱلسَّرِيْدِ مُلْنَا لَهِ بِيُشْرَي ٱلْمِسْجِ بِكَالَّةِ إِلاَحِمَنَا وَلِيَشَ ا تَعْزَيْلْيْنَا مِرْجِيْفِهِ ضَلَا لَةٍ تَكَامُ اللَّهِ وَكَايَمُ حُرِدُ وَلَكِنَ الكَّخْتَيَارِ إِنَّهُوالْبِأَنَا لِنُوكَمِّنَ عَيْكُ بُشْكُولَهُ وَهَكَدَا لَنْطِقَ لِإِجْانَنَا ﴿ يُرِيدُ رِجُا ٱلنَّارِينَ لَ رِضَا ٱللَّهِ ٱلَّذِي يَنِيجُ نَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال ا تَطَا التَوْلَ الْإِلْمُ وَالْمُهُمْ مَا مِلْنَا تَطْ إِلَاللَّهُ وَالْمُهُمُ ٤ اللَّهُ يَعْقَلُ مِذَاكِ وَلَمَ نَلْمَ يَوْلُكِ مِنْ أَلِدُهُ مِنْ النَّايْنِ وَإِنَّا مِنْ أَلِي ا مَا مِنْ غِيرِهُ جِينَ حُتَّا تَعْدِدُ عَلَيَا نَكُونَ كُرِّينَ لَا النَّخِرِ

وَلِدُلِكَ أَنَّا ٱيْضًا لَمُ أَصْرِثُحَتِّي آرَشُكُ لِلْ غِرْفَ إِيمَا لَكُمْ المُفَاقًا مِنْ أَنْ يُجَرِّينُمُ إِلْجَرِّنُ مَنْ لُونُ مَا فِينَا فِيمُ إَطِلًا إِيَّا إِلْمُ وَيَجْتُوا وَأَخْبَرُهَا إِلْمُ اللَّهِ مِنْ إِنَّا لِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ ٥ وَإِنَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ أَنَّ لَكُ مُنْ لَكُ أُمِّنِينًا وَمَا إِلَى فُيْتِكُمْ وَفَكُدُ التعريبالدلك الميالغ يناع فيتيع مكاليدنا وعنويا المركة إلى المان في المن المنه ٨ وَأَيْ يُكُونَ مُنْ تَطِينُهُ آلُ فُودِيَ عَنْمُ لِأَلْقَدِ عَلَىٰ وَلِي السُّوْهُ فِي مُنْسِهِمُ الْأَانَ فُوْرَ الْأَرْمِهَاكَ الْأَلْمَةِ لِللَّاوَلَهَا اللَّهِ لي أن رَي دُجُوهَ لُم وَنَكِيدً لَ تَعَيْقَهُ إِيمَانِكُم وَاللَّهُ الْوَيْفَا ا يَنْفَعُ النِّيمُ لِنَاقِلُ لَنْهِيْكَا إِلَّهُمْ مَهُ كُونُ فَكَّا مُونِيلًا فِيهُ ور كارة المريد المريد والكل المديدة المرادة وينبث علويم إلا ومرية الطمائة عنام القواينيا عندجي رينا ينوع السيح نجنع ويبيه والان وَوَالْانَ الْوَقِي نَسَالُمُ وَتَمَكُّ عَالِمُ إِنَّا يَشْحُ النَّحَ

المُولِيْكِ ٱلَّذِينَ فَتَكُوا رَبُّنا يَشْحَ الْمَنْجُ وَلَهُوا عَلَى الْأَبْسَا إِلَّذِينَ المُرْدِنَا اللهُ مُعْمِنُهُمْ وَعَلَيْنًا وَلَيْنَ كَيْلُونِي رِضًا ٱللَّهِ وَقَدْ صَالُهُا اَصْدَادُ الجِينِعِ النَّاسِ مِنْ مُنْعُونَنَا مِنْ كَلِمُ الشَّعُونِ لِجَنْهِ إِلَا ٤ ٱسْتِيْمًا مُالِفَظَالِهِ فِي وَلَحِينِ وَقَدَا دُدَاهُمُ ٱلسِّحَاءُ إِلَّيْ و الماقِية و المالح في المحينا المعنوب الماما منظم في الماليا ٥٤١١- قَنَا بِوَجْعِنَا لَا يَعْلُونَا وَقَدْحَ رَضِمًا عَلَى لَنْظِرا لَهُ وَعِيمُ ٧ ﴿ إِنْ مَنْ مِنْ إِلَّا وَنَوْيُتُ ٱلْكَاثِينَ عَلَيْهُمْ الْابْولِيْنُ مَ وَكُلْنَا مَا اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا لَا لَالَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَ اللَّهُ اللَّهُ يُطَالُتُ فَأَيُّ ثَيُّ كُمُ وَمُ أُولَا وَسُرُولُوا وَالْحِلِيلُ المن الدائمة أمَّامَ سَيْرِيا يَسْفَعَ الْمَسِيعِ فِيجِيُّو فَالْمَصْمُ مِنْ عَنْنَا وَلَهُ تُنَا وَلَا نَاكُمْ نَصْبِهُمَ آجُبُبُنَا ٱلْكُنْفَانِيَّانِي وْجُوَكُوا رَبُوجِهِ اللَّهُ طِمِونَا وسَ إِخَالًا خَادِمُ ٱللَّهِ تَعَوْنَنَّا ٤ الْمُسْتَرَقُ كَيْسَيْحَ لِيُلْمِينَهُ وَيَطِلُكُ إِيكُمْ فَوْلِهُ إِلَيْهُ مِيلًا لَهُ مَا إِلَا اَجَدُ مِنْ مُ فَ مَنِوا لَشَكَالِهِ : وَلَنْمُ نَعَلَوْنَ إِنَّا لِمَنْ وَالْمَدَ إِلَا رُضِعْنَا وَحِينَ الْحَيْدُ عِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ النا المرعون مِعَاسًا وَآلِهُ مُرِكِلًا لِشِرَّهُ وَكَالَكُمُ اللَّهُ الْمُكَاتَ

والمون أيبيام كاأوطينان يتفعوا ألفنوع عندالقارين وَلِيْنِ وَلا يَعْدَلُ لِلْهُ عِنْ لَلْهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّا الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل ٱلْكَلَّالِيَّ فَيْدُوْلَ لِا يَشْبِعَي إِنْ لِجَازُوا عَلَيْعِ مَسَارِرُ النَّاسِ ٩ اللَّهِ رَاكُ رَجُاكُمُ إِلَّا الْحُكَّا ثُومُ الْمَانِيَةُ عَالَ وَالْمَانِيَةُ الْمُعْتَ و اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ عُنْ إِنْ إِلَا إِنَّا الْحَالَةِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِلَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِلَّ الللّ مُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَيُعِلِلاً بِكِو وَبُوفِلْ اللَّهِ الَّذِي يُولُ مَا أَوْ فَتَنْبِعِثُ أَقَا الْوِيَّا ٱلَّذِينَ الْوَاجَالِهِ مَا إِمْ الْمُعْمِلُونَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِينَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِينَالِكِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِينَ اللْمُؤْمِنِينِينَ وَلِينَالِكِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَلِينَا اللَّهِمِينَ وَلِينَالِكِينَ وَلِينَالِكِينَ وَلِينَالِكِينَ وَلِينَالِكِينَا وَلِينَالِكِينَ وَلِينَالِكِينَا وَلِمِنْ إِلْمُؤْمِنِينَ وَلِينَالِكِينَالِينَالِكِينَالِينَالِكِينَالِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينِينَالِكِينَالِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِكِينَالِلْلِكِينَالِلِلْلِلْلِكِينَالِلِلْلِلْلِلْلِلِلِ المُعَلِّنُونَ أَجْمَا كُفْتَطَفْعَ مُحْمِيعًا مِالْعَكَامِ لِتَلْقِي لِيّنَا الْ الْمُورِينِ مُلْدَلِكَ لَمُنْ يَعَمَ لِينَا فِي وَلِي إِنْ مُلْمَعِ إِنَّهِ مُلْمَا ﴿ بَعْدًا مِعْدًا مِنْ الْمُومِ وَأَمَّا الْأَرْوَالْ وَالْاَيْمِينَهُ إِلْحَ فِي فَلَيَّانِهِ المحاج المالكة المنافية المالية المنافقة المنافقة ؙڟڒؽٵڹۼ؞ۼؙٷۊڞٙڵۏڹٷۼٵڮڮۼڿۼٳڸڮٳۯۼڠ ٵۼۼۼٵڬٷۼۼٳڰڶڞۼ ٵؾۼۼٵڬڞۼٵڮٷٵڝؙڵڰ

الْ إِلَيْهُ مِنَّا لَيْنَ يُنْجَيِّكُمْ أَنْ يَنْعَوُا وَتُرْضُوا ٱللَّهُ الْرَجَالَالْ المعدد المالية المالية والد جيل مُعَدَّم وَمُمَّا المُعَالِمُ اللَّهُ اللّ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَايَثُ اللَّهُ طَهَا دَثَمْ وَأَلَّمْ وَأَلَّمْ وَأَلَّمْ المنابئ المناء كلير تتلون في التنان الم يتنسل أن مُسْكُ إِنَّاهُ بِٱلطَّمَانَةُ رَأَلِكُوامَةً وَيَؤْلِكُمْ الشَّهُوَةِ كَتَابِرُ وَلَ الشَّحُولِ الَّذِينَ لِمَا يَعْمُ فُوزُلُفَّة : وَلاَ تَجُمُّ أَوْدُنُوا وَلِكَ وَلِمُ إِنْ فِي عَلَى الْإِنسَانَ عَلَمُ أَخَاهُ عَلَ عَذَا الْآمِرِ الله والمنافز المانية والأشيآ وكلها كالناكم رفال والعُزيارين والمنه والمناهدة المناهدة المناهدة المناهدة مَنْ عَلِمْ أَنْهُ وَلِا إِنْهَا إِنْ عَلَامُ بَالَاقَةَ ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَ لَ والمنفغ وتعيه العدوين فأما في ودوالإعوالك المنظم النَّانُ اللَّهُ لِمُ لَا تَلْمُ إِنَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المعظم بعطا ولذراك معلول بعاريج يبح الاحتوالين الإِمَاقَادُ وَيُمَاكِلُهُا \* وَأَمَا أَطْلُبِ لِيكُمْ إِلْجَدِي أَنْ يَعْضُلُوا تَخْتُونُفُا أَنْ لَمُوالنّا إِنِينَ تُعْبِلِينَ عَلَيْهُمْ تَتَكُونُوا

والمن المعرف المراها عَاتِ المعرف المراها عَاتِ المعن المراه المراها المارة المُرْجُوانِ وَكُرِّحِينِ وَصَالُوا بِلَا لَهُودٍ وَٱسْلُوا اللَّهُ الْأَبِيعُ إِلْجُهُ إِلَيْهِ اللَّهِ وَالْهَانِهِ مِي شِيَّةُ ٱللَّهِ مِنْ لَمُ بِيسْ عَالَمْ يِعِ لَا تَطْفُوا ٱلرَّبْعِ. لا وَذِلُ النَّبِكُواتِ وَأَيْجِهُ أَلْا شُيِّبًا كُلُّهَا إِنْمَشَّلُوْ إِلَيْحِتُونَهَا . وَاعْرُ فِلْ مِنْ فِلْ أَلْمِي مُعْرِينَ وَاللَّهُ إِلَهُ السَّلِمُ يُعَلِّهُ فَحَيْمًا تطعيرًا كامِلاً وَحُدُّلَ أَنْفُسِهُ وَالْوَاجِهُ وَآجَتَادِهُ جَعَظُ ؚڷڵڷؙۯڔٳڲۼؿڔۺۜٵٙۺؙۼٵڮٙۼڂٷٲڷ۠ڹۣڲڎۣۼٵڰٛڡٵۮؚ*ڰ* وْمُوَيِنْعَالُهُ إِلَى بِالْمُرْبِاإِخِوَيْ صَلَّوْاعَلِينَا وَتَسْلِمُواعِلَيْ منع إِجْ يِنَا إِللَّهُ بِلَهِ الطَّاعِرَةِ وَأَنْدِمُ عَلَيْكُمُ بِٱلرَّبِ نَ فَرُوارِتَ الْمُنَامَزِهِ عَلَى جَيْعِ ٱلاَحْقِةِ الْأَطْعَارِهِ لِعْمَةُ سَّنَايِسُوعِ المَسْمُجُ مَعَلُمُ جَمِيعِ مُ أَمَّيْنِ فَ \* خَمُلَنَالِينِ اللهِ ٥ المالة المال تستا لويهي وَهَا لَكِتِ بِعَامِلُ النَّاسِ وَبِعَثَ بِعَامِعَ عِلْمُونَاوِسَ

وَ أَمَّا أَمْ إِلِهِ فِي مُلَتَّ مُهِ فَاللَّهِ يُدْرِكُمْ مِهَا ذَلِكَ الدِّو كَالِلْقِ لِا تَلْجَيْهَا أَبِنَا فُورِدَنَهَا دِوَلَتُهُمْ أَبِنا لَيَالِكَا أَبَا طَلَوْم مَلَا تَرْقُولُ الْأَن كَسَا يَرِالنَّاسِ وَلَكِنْ لِكُنْ غُولُكُ لَيْ قَطِيلَ عَإِنَّا الْذِينَ عَامُوْنَ فِيا اللَّيْلِيَ عَامُوْنِ وَالِّذِينَ يَشْكُرُوْنَ فِي الْمِيْرِيَّ الْرُوْنَ وَالْمَالَجِ فَلَا يَرْفَعَ فِي الْمِيَا لَهِمَا لِهَا إِدِ فَلْمَكُنْ يَقَاظُ اللَّهِ مِنْ الْأَبِسِينَ فَ وَكُلَّ الْمِيْلِ الْمُ إِنَّا لَهِ وَلَنَفِعُ عَبِّ اللهِ اللَّهُ مَن مُ إِلْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّ اللاَ فَتَنِيّا إِلْهِيَاةِ بِٱلرِّبِ بِينُوْعَ الْمِنْجِ دَالِكُ الَّذِي مَاتَ يسَيِّنَا جَيَّا أَيْفًا ظَا كُنَّا أَوْلُوْلًا خَيَّا مُعَا يَجِيعًا \* وَلِمْ لَا فَلْيُعَرِّ لِكُمْ لَمْ مِعْضًا وَلْيَ زِيعَ صُلْم بَعْضًا وَاتَداتَصْنُونَ وَتَطْلُبُ إِيهُمْ الْحِرَانِ أَنْ تُونُوالْعِرِفُولَ الَّذِيزَ لَيَ مَا وَتَعْلِمُ الْمِرْدُ اللَّهِ وَالْعَرِفُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْفُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُالِكُ وَاللَّالِمُولُولُ وَاللَّالِ لل وَيَقُومُونَ فَ وَجُومِهُمْ يَرْيِنَا وَأَوْلُونَا مُنْعَتَالُوا لَمْ يَفْلِل ٱلْجِيَّةِ وِرْنَاجُ لِكَالِمُ وَشَالِوْمُ وَنَسْأَلُمُ وَلِوَتَنَا أَدِّ بُوْ المُنْفِينَ شَجِعُوا ٱلصَّعَارَالعُلُوبِ وَآجَتِمِ الْوَالْفِلْ الصَّعَفَاءُ وَثَا ثُوا بِأَوْا جِهُ عَلَى خُلْ عَلِي وَيَجَقَّظُوا أَنْ جُازِي إِلَيْهِ

المِيْلُ رَبِيا يَسْوَعُ الْبَيْحِ لَا إِنَّهُمْ الْحُرُونَ لَهُ اللَّهُ إِنَّا لَكُلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَجْهِ رِينًا وَمِنْ يَجْدِ قُلْ رَتِي وَإِذَا هَا لِمُنْتَقِينَ لِي الْمُنْفِينِيةِ وَلَلْبَيْنَ عَاجِيْبُهُ مِنْ يُعِينِهِ إِنْصَارَتَ شَهَا وَثَمَا الْمُحَدِدُ اللَّهِ وَإِنَّ الْمَوْمِ وَلِذَاكِ نُصَلِّي عَلَيْهُمْ عِلْمُ الْحَيْنِ أَنْ وُقِلَمْ لَمْ الْمُقْلَلَهُ لَ الله لِدَعَوَ فِي وَيَالاً فَرِينَ أَلْ فَوَيْ دِيْهُ الْصَّلِيَّاتِ وَأَعَالِ ٥٠ الان إللو المتحدد إله أشم رينا يستع المنفي وتجدوا الْمُ إِيْفًا إِنَّهُ وَيَعْدُ وَلِينًا وَرَيِّنَا مِنْحَ الْبِيغِ وَيَخْطُلُكُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ بالخوف الريق وتنابك فالنيخ تداجراعا إلكو الأنفيذا المؤنيا في المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الايادة المالية والانار لالماليت والانار مَجْهُمُ إِنَّ الْمُحْرِّ أَنَّهُ وَيَطْعَرُ الْمُعَالَى لَطَيُوا مِنْ الْمُوالِدِ المَافِي لِمَا الْأَلْحِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ال الماليون الماكنين والمواقد المحافظة

ليشب والأردالان والموج التذير الأواجان الرّ اللّ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ مع التَّالِيَّه الماله إلى المالية مَ إِنْ وَلَيْنَ مِنْ الْمُعْتَظِيمُ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ عَامَةِ اللَّهُ الْمُسْتَالُونِيمِينَانَ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَالِمَا وَرَبِّنَا اللَّهُ عَالَمُ النَّهُ وَالْمُنْ مُ لا يَرْلُقُهُ إِنْهُمَا وَبُنَ إِنْهُا يَشْفَعَ الْمَيْجِ ثُمُ إِنَّا جَعَوْقُونَ } الشخرية عنكم في خرج بنا إو ن الجنب لا أَيَّا الم ٥ مَوْدَادُ مُولِكُ وَدُدَّةِ مِيْدُمْ يَكُنُّونُ مِنْ كُلِّلُ وَيَ لِصَاحِيهِ النفيز فن يشاول في عَامِ الله الله المناف المالة والمالة والمالة واعَاجُهُ وَيُسَالِي وَاللَّهُ وَجَوْلُولُ لِيَتَنَّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ وَاللَّلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ المنان يتنتآ والالمتفالة يتبيعا تأكون وإنان مُلْدِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينَ الْمُعِينَا وَيَعِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ مَعَنَا أَنْمُ ٱلَّذِينَ يُضْطَهَدُونَ عِنْ تَطْهُوْرِ آيْنَا أَيْنَ عَالَيْحُ المُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللِّهِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْلِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مْنُ وْلِينَ اللَّهُ وَمَ مَعْ فِوْا أَنَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مَا لَيْنَ مَ مُطِيعًا

اعِبُنَا وَوَهَبُ لَنَا عَزَلَ أَيْنِيًّا وَرَجَا فَعَالِهُ إِينِعَيْدِهِ فَعَلَيْهُ فَعَلِيهُ وَلَيْ المُوَالْمُ وَيُعِينُهُ عَلَى كُلِّي فَالْهِ وَخَيْلِ صَالِحٌ وَمِنْ الْأَنْ يَا إِلْحُونَا مِنْ عَلَوْا عَلَيْنَا أَنْ تُونِ كَالَّهُ رَبِّنَا مَا فِيهَا مُنْفَعَةً لِيكُلِّ إِنْ اللهِ المع عِندَ وَرُونَهُم مِن لَقَامِ الْمُشْرَادِ الْمَلِدِينَ فَا مِنْ لَمُنْ لَمَن مِن الإيمان الوالم على والرب صادق المحق مقلاً الري الميسلم و وتعنظم من الفيطان لميني وتجن ايفون والمدينا اللَّهُ مُزَالَّذِي وَصِيلَمْ مِوتَدُ لَعَلَمُ وَوَيْفَعَلُونَهُ أَيْحًا ورَبْنَا يَقَوْمُ مُلُوبَهُمْ لِي جَبَّهُ وَالْتُعُورَ صَبْرِالْمَنْجُ مُنْ إِنَّا ١ ﴿ تعقيم المحاني الجرانيا يشوع النيخ الماليا المناف التيرة والسفى وكايستر والوصابا العاد والما الله تعرفول ليك ينبغي المنتشبة بنا والألم بتحالفي ا المِنْهُ وَلَمْ نَطْحَ مِزْلُجَدٍ مِنْهُ طَعَامًا مَا أَنَّا أَلْ الْحَثَّا أَفَالُ ع الكذرا التعبيه الليل المارية التوقيق المارية المُونِ اللهِ إِنَّ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّلَّمِ وَاللَّهِ وَاللّلْمِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّا اللَّذِلَّا لَمِلَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّمِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَ بالأواتك فأربا تجيفكا فاعلالماتها بهالعا

و وَقَدْ الْمُؤْوِلُكُانَ اللَّهُ مُسَاكُ لِيَكُمْ مَا لَكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُورِّ وَلَا يَعْلَى فِي وَلَالْهُ مُسْوَلِ لَا يُحْتَى يُلِعُ مِنْ الرقوا فيديو يظفوا لأين المعالمة المنطق وَ إِنْ وَجِوْدُ وَيُطِلُّهُ وَظُعُودِيمُ مِنْ وَإِنَّا مِحْيُ ذَلِكَ ه عَرِيْدَةِ ٱلسَّيْطَالِي بِكُلِّ الْعُرَيْءَ ٱلْإِيَّاتِ وَٱلْاَ عَاجِيجِ - تَوْكُلُ فَلَالَةِ ٱلْأَمْ لَلْحُ يَلْوَلُهُ الْمُلْكِينَ لِأَنْهُمُ أَيْسُلُوا ٧ يَبُ الشِينُ طِيعَ يَوْايِهِ وَلِذَ لِكَ يُرْسِّلُ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ ٨ مَرِيْنَةَ ٱلطُّغْيَانِ لِيصَرِّفُوا بِٱلْإِنْكِ فَيُعَاقِبُ جَعِيمَ إِنَّ الَّذِينَ لَمُ يُعُرِّفُوا إِلَّهِ سُطِ بَالْتَضُوا بِالْاعِ فَامَّا يَحْتُ ﴿ وَالْحَقِيقُونَ يَا نُصَالُمُ لِلَّهِ خَلْجِينٍ بِسَسَبِمُ بِأَاجِدَتِ الجارينا لأزائه تراكا الخرانا فالمرابع ٢ وَإِيَّا زِلْ لِجَقِّي وَلِمَذِهِ ٱلأَشْيَرَاءِ وَعَا ثُمِيِّدُ شِيرَاً لِيَهُونُوا المُعُلَّا لَهُ لِيَعَالِينَ الْمُعَالِينِ لِمَا لَانَا إِجْلِي الْمُعَا الماصرواع إلى ومايا الفي المروع كالمينا مشا فيقة المَهُن عِبِالنِّمَا وَسَّيِمُنَّا يَشْغُحُ الْمُنجِيخُ وَاللَّهُ أَنْوَا خَ النَّالِي

الرسّاكة العائج المُنتِ المُنتَ اللهُ العَالَةُ العَالَمَةُ اللهُ العَالَمَةُ اللهُ العَلَمَ اللهُ العَلَمَ اللهُ العَلَمُ اللهُ اللهُ العَلَمُ اللهُ اللهُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ اللهُ العَلمُ العَلم

مِن وَلِنْنَ وَيَنُولُ لِينُوكِ النِّيغِ مِأْ مُزِلَاللَّهِ مُجْدِيدُا دالتسيح يتوع رتباينا إقطيانا وتدان المسيخ إلاتمان المنعة والرَّحْهُ والسَّلَمُ مِرْكَسِّهِ إَبِينَا وَبِينُوعُ الْمِسْمُ رَبِّنا و مُ إِنَّ لِلَّهُ لِنُتُ مَّا لَيْكَ وَانَا مُتَوَجِّهُ الْيَمَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بِافَتُسْنَ وَتُوجِ عِلْنِنَا أَالْنِسَانًا آزُلَا يَتَعَلَّوُا عُلُومًا مُعَلِّفَةً تَعْيَشْتَهِ مِنْ أَوْ إِلَّا لِأَحَادِ يُشِو وَقَصَصَ لَقَبَا مِلْ أَجْكَا عَالِيَهُ لَمَّا عَنِوْ إِلَّتِيَ لْنَهُ مَا تُسَيِّبُ إِلدِّي أَل الشِّقَاتِ كَالصَّلَاحِ وَاللَّهُ الْمُلْحِ يْ ٱلإِيمَانِ إِلَيْهِ وَإِنَّا عَلَيْهُ هَذِهِ ٱلوَحِيَّةِ ٱلْجِبُّ ٱلَّذِي لَا لَكُ الَّذِي لَا لَ مِنْ قَلْدِيَ إِنَّ قِنْ لِيَهِ مَالِيَةٍ مَمْنَا يُمَانِ عَجِيجٌ \* وَقَلْمَالٌ ٣ ٱنَاسٌ عَنْ هَذِهِ ٱلْإِنْ اللهِ اللهُ لا يُهُمُ أَوَادُوا أَنْ يَكُونُوا مُعَلِّى لِلسَّنَّةِ وَهُمَ كَايِفُ مُونَا يَعْلِونَ ولا ما ينه يُكَارُونَ وَجَنَّ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَنْهُ اللَّهُ وَلَا مَ حَمَّا لَهُ

إِنْ كُلُّ ثُلَّ يُعِينُ أَنْ مُعَالَمَ يَلِدُّ مَلَا يُطْعَمِ وَقَدْ بَلَغَتَ ٱتَّ فِيهُ نَوِمًا يَسِّبُولَ لِسَّعْيَ والسَّبِرُّةَ جَلَّا فَإِنَّهُمَ أَنَّالُونَ شَيًّا إِلَّا الأَبَاطِيلَ لَغَيْنُ وَجِّي وَلِآءُ وَنَسَأَ لَهُم بِالرَّبِ يسمع المتبيع أن يُلنواع الم عليه ويَعَاوا عَلْهُم وَإِلَاهُما ﴿ مِنْ كَيْمُ وَالْمَا اَنتُم الْحَدِي مَلَا يُحَلُّوا مِنْ خُيْسُولَ الْمِعْلِ مَإِنْ كَانَا عَلَيْ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الِيسًالَةِ فَأَجْ يَكُولُهُ فَالْكُانَتُ الطُّوهُ يَعْزَيُ وَلَا نُنْزِلُوهُ يَمُ وَلَهِ العَدُقِ بَلْعِظُوهُ كَا يُوعَظُ الْأَخْ وَآلَتُهُ رَبُّ السَّلَمَ يَعَبُ لَمُ السُّلَمَ فِي كُلِّ لَنْتُ وَذِنْ كُلِّ اللَّهُ وَرَبُّنَا يَوُلُ مَعِهُ عَنِيعًا هَذَا الشَّكُولَا الدُّلُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَهُوَعَلَامَةً إِنْ مَكِنَا أَنَا ٱلْبَيْنَةُ فِي جَيْعِ لَيَّا إِلَيْ يعته وينايس عالمتبي تكون عجيع لم الجوتي أسالة ﴿ عَالَتِهَا لَا مِنْ اللَّهِ ﴿ اللفل تسالونيقي وَفَأَنُ لَبُ بِهَامِزُ لِأَذَيْنِا وبعث بقامع طوحيفوس

عِيَّاةِ الْخُلْنِ مَلِكُ لَعَالِينَ الَّذِيُّ لَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِيْكَ اللَّهُ الَّذِيْكَ ا الواج للفية مالك يُزَيْ وَحْدَلُهُ لَذُا لَجُنْدُوا لَوْقَارُوا لِكَرَامَهُ الْإِيدِ لِلْمَالِينِ ثُمُ إِنَّيْ اَشْتَودِ عُكَ هَنِهِ ٱلْوَصِيَّةَ يَا إِنَّ خِلْمُونَا وَسَكَا لُبُوَّاتِ بِايِمَانِ وَنِيَّةٍ صَالِهَةٍ فَإِنَّالَّذِيزَ فَعُوا هَذَا عَنْهُمْ قَدْ تَعَطَّلُوا مِزَلَّا لِمِ مَانِ مِثْلَ هِومَا نُوسٌ والالسَّندوسٌ هَلَيْنِ ٱللَّذِينِكَ ۚ لَمُ مُعُمَّا إِلَى لَهُ يَطَا لِلْ يُؤَدُّ مَا هَلَاَ مُعْرَبَا ﴿ قِالَا ٱشْالُكَ نَبْلَكُ إِنَّ مِنْ النَّهِ النَّالَ إِنَّا لَكُ اللَّهِ إِلَى النَّالِ إِلَى النَّالِ اللَّهِ بِالصَّلَاةِ وَٱلنَّضَيُّجِ وَالشُّلْرِ عَنِ النَّائِرِ جَيعًا عَزِلُلُوكِ رَٱلعُظَمَ ۚ إِن لِعَيْلٌ فَهَادِيًا شَاكِنًا بِجَيْعٍ لَهُ وَيُ ٱللَّهِ وُالطَّهَانَةِ فَإِنَّ هَنِهِ الْحَصْلَةَ فَيُلْلِمَ مَنْ لَهُ الْمُنْتَلِّةُ عِندَاللَّهِ عُيِيْنَا أَ لَّذِي جَالِ أَنْ جَيِنَا النَّاسُ جَيْعًا وَيُشْرِلُوا إِلَى مَعْزِفَةِ الْجَتَّى وَٱللَّهُ وَاجِدُ وَٱلْوَسِّيْطُ بَيْزَلْسُّووَالنَّاسِّ كَاجِنَا الإِنسَّانُ يَسُوعُ المَسْيُحُ عَلَا الَّذِي بَدَلَ نَفْسَهُ فِي اَتِكَاكِ كُولَ هُو شَهَا دَهُ جَاآتُ فَ وَقْتِهَا وَحِرْتُ الْكُمُنَادِيَهَا وَسُولُهُا .

إِنْ عَامًا ٱلإِنْسَانَ عَلِيَا أُمِرْبِهِ فِيهًا وَتَعْلَمُ مَذَا ٱلَّالسُّنَّةَ كُمْ تُشْتَحُعُ لِلَّا بَرَالِ بَاللَّامْمَةِ وَآلَهُ تَنَّا لِهِ وَالْمُنَّا فِي وَالْمُنَّا فِي مَا لَمُطَّاةٍ ٣ وَالْمُتَاعِ وَالَّذِينَ لَكُنْهُ وُمَا نَفِيكًا إِذَا لَّذِينَ فَضِي فِنَ ٱمَّا هُمْرَ ا وَالنَّذِينَ عَضُ يُولَ أَمَّهَا تُعُمُّوواً لَقَتَلَةِ وَالزُّنَّاهِ وَالْمُفَاجِي ٥ الذُلُورِ وَالَّذِينَ يَشْرِ وَلَ اَبْنَا الاَجْزَارِ وَٱللَّالِينَ وَلَا لِيَالِينَ وَلَا اللَّهِ وَلِكُلِّ فَإِنْ كَانَهُ صَادِدًا لِعِيَّةِ تَعلِيمِ الْجِيلِ لَهِ لَهِ A ﴿ المَغْبُوطِ الَّذِي أُوْتَمِنْتُ أَنَا عَلَيهِ ﴿ وَالْا أَشْكُنُ رَبُّنا ٨ يَسُوعَ الْكِبِحُ عَلَيْقُو يَتِهِ إِبَّا يُ ٱلَّذِي ٱعَدَّ فِي مَا مُؤنًا ٩ وَٱلنَّذَ إِي إِن اللَّهِ إِنَا ٱلَّذِي لَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ا وَشَتَّامًا وَلَهِ يُهِجُ إِنَّ وَلَوْنِينَا لِمُ لِي فَعَلْتُهُ لِكَ وَإِنَّا ا جَاهِلُ إِلْإِمَانِ وَقَدُكُنُ أَنْ عَلْمَ لِنَعْدُ لَيِّنَا يَسُوْعَ الْمِنْجِ > وَٱلْإِيمَانُوا إِنْ الَّذِي بَيْسُ عَالَسِيْفُ وَٱلْكِلَّهُ مَا لِيَنْ البَهِ إِلَا لَهُ اللَّهُ اللّ المَيْنِي لِنظَاةَ الَّذِيزَلَا الَّذِيزَ لَنَا أَوَّلُهُمْ وَلَانَّةُ لِمَالَحَ عَنِي لَيَا الْمُ ا ٱلْأُوْلُ يُظْهِرُ بَيْنُوعُ الْمِيْعِجُ جَيْنَعَ أَنَا يَوْسِنَا لَا لِلُومِنِينَ الْأَلْمِ

بَلَ يُونُهُ وَاضِعًا وَلَا يَكُونُ يَجَّا لَا كُهُ جَنَّا لِلَا لَكِ وَيَجْدُثُ ثُ > تَبْيِنْ تَنْبَوْ وَتَرِيبَةَ بَنِيْهِ وَيَحِيلَهُمْ عَلَى لطَّا عَدِوَ يَجِيْعِ الظَّهِ الْوَ ٤ فَإِنَّهُ اذَا كَالَا يَحَيْنِ نُ إِنِّ مِينَ مَيْدِهِ لَيَفَ يَجِينَ فَكَ لِيعَلِّي مُعْلِيدًا ٱللَّهِ وَاللَّهُ مُونُ جَدِيدُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّ عُقُوْلَةِ الشَّيْطَارِنِ وَينبغ لَيضًا أَنْ تَكُونَكُ شَعَادِمُ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ مُعَادِمً فَي مِنْ لَهُ الْفِينَ لَهَ إِلَا مِمَانِ لِللَّهِ يَعَ فِي تَعَارِمَ فِي حَبَا إِلْ ٧ الشَّيْطَا زِنْ قِالشَمَا مِسَّهُ اَيضًا كَيْثُرِنْ لِيَكُونُوا أَنَّقِيَا مَ ثَلُّا ا يَوْنُوا يَنْكُمُونَ بِلِيَسَا يَبِنِ وَلَا يَوْنُوا يَمِيْدُونَ إِلَيْ آلا فِكَ الدِ مِنَ الْمَنِونَ وَلَا يُجِبُّوا ٱلدَّسْبَ الْمِصْنَى بَلْ مَنْ لَلَّهُ وَلَ النِّيرِ ٱلإِيَمَانِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ وَٱلْاَمْنِ فَهِ لِآءِ أَنْ يَجَعُوا أَنَّ وَبَعَدُدُ إِلَى تَعْدُمُونَ اذَاكَا فُوا بِلَا لَوَمِنِ وَكَذَ لِكُ لِنِسَّا أُبِيًّا عُلْتَكُنَّ عَفِيْعًا إِن مُنَيَقِظًا إِن بِضَمِيرَ فِي مَا مُواَ إِن مِنْ مَا مُواَ إِن مِنْ الْمِن كُلِّ يَنْ يَكُنَّ كُنَّ الْإِن وَلَنَاكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ كَانَا اللَّهُ اللَّهُ ٱمْثَلُهُ وَاجِرَةُ وَٱجْسَنَ لَدِيْنِ مَنْسَدِهِ وَبَنِيلُونَ فَإِثَّالَيْنَ تَجْشِنُوْنَ أَكِوْمَة يَلْتَيْبُونَ لِيُفُوسِهِمْ مَزْيَبَة صَالِحة

وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِنْ إِنَّ قَدْ صِنْ مُعَلَّمًا لِللَّهُ عُورِ إِلَمَا إِلَّهِ اللَّهُ عُرِيدًا إِلَا اللَّهُ عُرَبِ إِلَيْ اللَّهُ عُرَبِ إِلَيْهِ إِلَا اللَّهُ عُرَبِ إِلَيْهِ إِلَا اللَّهُ عُرَبِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عُرِبِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ أَلِهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّ > وَانَا أُجِبُ ٱلإَنَ أَنْ تُعَيِّدًا لِإِنَّا الْحِيالَ فَعُ كُلِ مَا إِن وَهُمْ رَفَعُونَ ا يَدْيَهُمْ نَقِيَّةً بِلَاغَضَبِ تَكَانِلْ وَكَذَ لِكَ ٱلنِّسَّا يُزَيِّ إِلَّعَنَانِ ﴾ مِنَ لِلبِمَا شِن وَالْعَنظُون وَالنَّعَقُّفِ وَلْيَكُنْ تَزَيَّنُ هُنَّ مَا إِلَّهُ وَأَبِهِ ٥ وَٱلْأَهِبِ وَٱلْجَعَرِ وَٱلِشَارِ إَلْجَسَانِ وَلِكِنْ إِلْأَعَالِ السَّلِيْدَ كَايَٰ إِنْ اللِّمَا وَاللَّوَا إِنَّ يَنْجَلِنَ خَيْثَمَةُ ٱللَّهِ وَلَيَكُنْ لَعَكَّمُ اللَّهِ وَلَيَكُنْ لَعَكَّمُ ٧ ١ مَنُ أَوِيهُ سُلُونِ فِي لِلْكُفُوعِ. وَلَسُّتُ أَذِنُ لِكِنَّ أَوَ إَنْ فَكِمَّ ا وَلَا تَصِيرُ إِنَّ الْمُعْلِقَا بَلْ لَلْتَكُنْ وَدَاعَةٍ فَإِزَّ لَا مَهِ إِلَّا لَكُ اللَّهُ ا وتبعْدَهُ حَقَّا وَلَمْ يَطْغَ آرَمُ بَلِ لَكُولَهُ طَعَتْ وَجَاوَلَ لِلْحَصَّةُ كَلِنَّهَا تَعْنَلُّصَ لَلا نَبِولِا دَيْهَا إِلَّا بَنَا أَل مُ أَقَامُوا عَلَى الدِّمَانِ A وَالْوَدُو وَالطُّهَارَةِ وَالطُّهَارَةِ وَالطُّهَارَةِ وَالْعَمَانِ فَ وَالْكَلِّمَةُ صَادِقَةُ اللَّهُ الصاح الراكشة في عَمَالا صَالِحِينَةُ فَقَالِ ٱشْتَافِي عَمَالا صَالِحًا الْمُ المُعْظِلاً وَقَالْدَيْجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقِسْيِسُ مَنْ لَا يُؤْجِدُ فِيلْهِ عَبْبُ وَمُزَكَانَ بَعْلُ مُنْ أُهُ وَاجِلَة إِ وَمَنْ هُومُنيَةً ظُ فِي الضِّيرِ عَفِيفُ وَاللَّهِ المُعْرِينَ الْمُعْرِينَ فَي مُعْرِينَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَالِكُمْ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّا

ا صَادِقًا لِلسُّوْعَ الْسَيْخِ وَأَ يُشَوُّمَ عَدَ النَّهِ بِحَكَدِم الإِجَّالِي ٤ وَإِنْكُولِمُ الصَّالِحِ الَّذِي تَعَلَّمْ فَإِمَّا أَجَادِينُ الْعَامِرِ السَّمِعَةِ ٢ مَجْنَبْهَا وَدَرِّبُ مَغْسَكَ إِلْهِ إِنْ إِلَيْ الْجَسَدِ أَإِلَّ الْجَسَدِ الْجَسَدِ الْمَا ا يُرْبَعُ نَمَنا يَسِيرُ وَالْمِثْ يُرْبَعُ لِي فَي اللَّهِ عَلَيْ مَعْ وَمَذَا مَعَدُ اللَّهُ ٥ يَعِدُ أَلِكُمُ الْمُعْلِلِ النَّمَانِ وَ لَكُنْ الْمُنْ عِينَ وَٱلْكُلُمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي مِنْ السَاعِقِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّ ا تَسْتُنَاهِ لَ الْعَبُولَ مِنْ إَجْلِ إِلَّ لَنْصَبُ وَنُعَيِّنُ لِإِنَّا مُؤْجُلًا ا الله أَلْجُيُّ ٱلَّذِي هُوَ مِنْ كُنَّا سَ جَنِيعًا وَٱلْمُونِينَ خَاصَّهُ الْ عَيْمُ هَذِهِ ٱلْوَصَابَا وَأَمُوْدِهِا وَكَا تَلَهُ وَاجَدًا يَتَهَا وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْ رِّ بَلْ لَيْ مَنْ الْمُونِيْنِينَ مَنْ أَلْقَوْلِ وَٱلسِّيْنَ وَحِيدُ ٱلْوَدِّ كَالْإِيْمَانِ وَٱلطُّهَاكَةُ مِرْدُوا ظِلْبَعَكِي الْقِرَّا وِلِيَحِينَ فَالْفِي ا وَعَلَى اللَّهُ وَالتَّغِيلِمْ ثَلَا نَتَمَاوَنُ النَّعْيَةِ ٱلَّتِي لِلَّهِ ١ الْحِيَّا وُيْنِيَتَهَا بِأَ لَنْبُوْنِ وَوَضِعِ مِدِ ٱلفِينِّ يُسِيَّهِ وَأَذُنْنَ ١ مَنِوالْإِشْيَا وَنَشَا عُلْ بِقِا لِلْيَ يَذُنُ إِنَّا لَكُ ظَامِرًا النوله عارية وأجتفظ بنفيتك وعليك وأبق عليها ا مَا إِنْكَ إِنْ يَعْمَلُ إِلَى إِنْ يَعْمَاكِ وَالَّذِينَ يُعْمَعُونَكَ

وَمَلِاجِهُ لَنَبُرُهُ لِوُجُومِهِم فِي الإيمانَ يَسْفِعَ الْسَبْعُ وَقَدْلَبَتِ والبات بِهَذِهِ [لوصاياً وَإِنَا آدِجُوا أَنْ أَثْدَمَ عَلِيكَ عَاجِلًا ا ا وَأُرِيدُ إِنْ لَهُمَّا أَنْ عَلِيكَ أَنْ تَعْلَمُ لَيْنَ يَنْبَعْ فَإِلَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المُلَادَ وَ وَجَعَلَا إِنَّ يَرْهَلَا ٱلعَدْكِ لَعَظِيمٌ ذَاكَ إِنَّهُ جَلِّي لَهِ لَكِيا لَهُ مَا ٢ وَتَهِرُونِ الْمُرْجِ وَتَوْلًا لِللاَيِكَةِ وَلُيْزُنُ بِهِ إِلاَّمَ أَمَنَ فِي وَلَا الْعَالَمُ وَصَعِدَ بِالْجَدِينِ وَٱلرَّفِجُ يَفُولُ فَ ذَلِكَ صُرَّاعًا. ٨ إنَّ فِي الْأَنْ مِنْ مُولِكُ إِنْ فَارِفُ انسَالُ السَّالُ الدِّيمَانَ اللَّهُ الدُّولِيمَانَ ٩ وَيَتَّبِعُونَ لِلْاَدُواجَ الضَّالَّةَ وتَعلِمَ الشَّياطينَ هَولاً ﴿ اللَّذِينَ يُخِلُّونَ اللَّهُ مَا لَشَهْلِ المَّادِبِ وَينْطِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ١ كَوْيَيْتُهُمْ غُوْرَقَهُ فِيهِم وَمَنَعُونَ وَالنَّويَ فِي وَيَنْهُونَ ﴿ الْأَطْعِمَةُ الَّذِي خَلَقَهَا ٱللَّهُ لِلْنَفَعَهِ وَٱلشُّكُولِ اللَّذِي يُعِينُونَ ٥ / وَيَعْرِفُونُ لِجَنَّى لُا نَّكُمُّا حَلَقَكُلَّهُ نَعْوَجَسَنَ وَلِبَنَّ فِيهِ اللَّهِ عَرْدُولٍ إِنْ تَبِلَ شَكْرٍ. وَلَكِنَهُ يَتَعَدَّى بِعَلَمَهِ اللّهِ 0 كَانْضَلَاهِ. نَإِنْ أَكِيِّمْ عَنِهُ إِلاَّ شَيّاً لِإِنْ وَيَلَكَ تَكُنْ هَادِمًا

ا ٱلْقِيْبِينِينَ وَلَقَمَّتُ عِن لَهُ صَبَّقِبُنَ وَسَعَتُ فِي كُلَّ عَلَيْهِ الْمُ كُنَّاهَا ٱهُلُ لِيَوَاتَهُ مِنْ لَأَدَامِلِ نَجَنَّهُ فُنَّ فَإِنَّهُ فَي كَالُّهُ مُنْ لَكُمُ اللّ ٧ عَلَيْ لِيَنِيهِ وَيُرِدُ نَ أَنَ يَرَدُّ خَالَ لِهِ الْ وَعُفُوا مَنْ فُلْ ا كَإِيمَةُ الْوَطَالَانَ إِيمَا لَهُ كَلَا لَوْلَ فَيَنْعَلَّانَ فَيَا ٱلْكَتَالَ " مَعْ تَطْوَا فِهُ إَن فِيمَا بَا إِنْ لِلْهِ فِي لِا لِتَعَلُّمُ ٱلْمُسْلَلَ فَعَلْمُ وَتِونَ مِينُونَ الْكَامَ وَيَعَلِينَ لَا بَاطِيْلَ وَيَنْطِعْنَ عَالَا بَنْهَا فِي لا وَأَنَا أَجِبُ الْأَنَ أَنْ تَرَقَّحَ آهُ لُ لَ إِلَا تَهِ مِنْ فَنْ وَكُلِّلْكَ ٱلاولادَ وَيُدِيْرُ إِنَ الْبُوْتُهُ فَى وَلَا يُمَدِّدُ لَا الْمُدُوِّ مِنْ عَلْهِ وَالْعَاقِ مِسْمَبِ الْمُنْوَةُ مَعَ اللَّهُ الْاَنْ تَدْ مَكُ الْسَالْ الْسَالْ الْمِسْلَالْ الْمِيلَ إِلَيْ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنْ كَانَ لِإِنْسَانِ كَالْحُيْنِ إِنْ كَالْحُيْنَاتِ ٱڒٳڔڶؘٷۜڹؙؠؙؙڹؙڡؙڴؙؙؙ؞ؙؙؙڸؙڎؖڒۘڲڵڐٞڲڵڷۼۘڮٛڴڸڛ۫ۼؖ؋ؚڰۣ؆ؖۼؽ الماينية الارامول لجيفات فأما الفشور الإراكية السِّيْنَةَ مَلْتُصَاعَفُ لَمُ الْكَرَامَةَ وَيُعَاضَّةِ الْلِيْنَ المُتَعَبِّوْنَ فِي لَكِمْ وَالتَّغِيلِمْ فَإِلَّاكِمَ المَّعِيدِ المَّالِيَّةِ الْمُعَلِّمُ المِنتِي

الاَتْكَوْ مِلْ الشَّورِيْ الرِّيلِينِ وَقَدْ يَشْجُونُ لَقَاعِلْمُونَّةُ مِثْ

مِلْ وَمُ النَّهِ وَالنَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعَرِّهِ كَالْأَبُ وَآلاً حُمَّالُ عَانِحُونِكِ وَأَلْعُلِينَ كُلُولُمُ هَاتِ وَالشَبَابَاتُ الْعَبِيَاتِ فَوَاتِكُ ع بِحُلِّ النَّقَاءِ وَأَخْرِمِ الأرامِلُ اللَّهُ يَهُ فَأَلَاللَّ الْجَيْنَ ٢ وَإِنْ كَانَتُ مِنْ فُكُ أَنْ مَلَهُ فَا بَنُوْلَ أَوْ مَنُو يَنِينَ فَلْيَتَعِ لَوْ و أَوْلا وَيَتَّبَرُوا إِلا حِسَا إِلَا عِلَا أَهْلِ يَبِيهِمْ رَيَّقُفُوا خِعُونَ وَالْمُ أَبَالِيهِمْ وَإِنَّ فِلَا مُوَالَّ فِي أَلْكُ مُنَالِكُ مُنَالِكُ مُنَالِكُ مِنْ مُا مَّا أَلَّتِي ٧ مِينَةِ قِلْمُ لَهُ وَجِيْلَةَ وَإِنَّ مَا أَهَا ٱللَّهُ وَغِيرُهُ وَهِي آيْتِ ٨ عُنْهُ لِلصَّلَوَاتِ وَٱلطَّلَبَاتِ بِأُرتَّلِينُ إِلَّالنَّهَأَرِ فَامَّا ٱلنَّتِي الشَّنَعِلُ اللَّهُ وِنقَلَمَا نَتُ وَيَجَيَّهُ فَأَمُرُ هَ نِهِ ٱلطَّبَقَةَ الْ أَنْ تَوْلَى لِلْالْتُمِيرَةُ عَيْنِ وَإِنْ كَالُجَدُ لَهُ أَفِيهَا تُولَا يَمِمَّا الإنكا نُوامِنُ الْإِنَّانِ وَلَا يَعْنِى مَا يُعْلِي فَا نَعْلَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا إِلَّالِإِنَّا نِهُ وَهُوَ أَنَّ رَمِنَكُ أَبِينَ لَا يُؤُونُونَ وَٱخْتُرِ ٱلْأَرْسَلَةَ الاَدَا ٱلْحَتَرُبُهُمَا مَنْ لِلاَ يَنْقَصُ سِينُهَا عَنْ يَتِينُ فَعَنْ اللَّهِ اللَّهِ المَنْ وَحَبُ رَجُلا وَاجِدًا لَا غُيْرَ وَنُشْقَلُولًا مِأْخَا لِحَيْنَهُ ١٠ وَكَا يَسُ قُلُ لَبِي لِا وَلَادَ وَأُونِ لِلْهُ وَمَا مُنْ الْعُرَيْلَ وَعَسَلَتُ أَقَدَاحَ

ا وَعَوْلاَ وَاللَّهِ فَيَسْتَرِيجُونَ لِيصِوبَةِم لَهُمْ فَعَلِّهُمْ مَلَا وَاطْلُبِي إِلَيْمَ مَمَّا سَمَّا كَ وَإِنْ كَانَ أَجِنَّدُ يُعَلِّمُ الْخِلِمُ الْخَنَ وَلَا يُدُولُوا الْجِينِ اللَّهِ الْجَنْدِ الْمُ ا ٱلَّذِي فَوَكَلَامُ رَبِّنَا أَيْنُوعَ الْمَنْ عِنْ إِنَّمْ تَعْوَيْكَ اللَّهِ فَإِلَّا ا مَنَا بَيْتَ لَيْرُ مُن غَيلِ أَن أُولَت الْمِنْ ثَيَّا. بَلْ هُوَ تَنْفِيمُ ٥ إِلَيْدِيَالِكِ وَيَطْلِينِ إِلَامَ ٱلَّذِي مِنْهُ يَبُوزُكُ إِلَيْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ٦ وَالْأُفْرِالُ وَسِّنِي النَّافِي وَالْمَشَقَّهُ عَلِي لِنَّا سِنَ الْمِنْ فَالْفِيدَاتُ الأُوْمُ وَجِينُوا ٱلْقِيمَٰ عَلَا وَيَظُنُونَ أَنَّ مَوْ كُلَّا مِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ الْمُنْهَاعَدُمْ وَهُولِا فِي إِنْ يَجَارَيْنَا فِي عَظِيمَةً وَهِيَ فَاللَّهُ وَتَعْوَاهُ فِي الْأَكْتِنَاءِ إِلْهُونِ لِإِنَّا لَمَ نَفُول إِلَّا الْمُنَّا يِسْ وَوَدُعُونَ أَنَّالًا عَلْمِ رَكَفُونَ عَرِيْهَا أَيْطًا أَيْكًا وَلِوَالَّ عُلْمَلْهُ فِي أَنْ فَعْتَنِعَ مِنْهَا مِلْ لَعُوْتِ وَٱلْكُنْعُونِ وَٱلَّذِينَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ ٢ ٱلنَّوْدَةُ وَٱلْفِخِيعَةُ وَنَ الْمِكَالِمَا وَٱلْفِعَاجِ وَفِيَ الْمَاكِلَا اللَّهِ اللَّهِ وَفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل الكِيَّة سِّنْهُ مِنْهُ وَخَالَّة وَلُعَرِّ فُكُلِّا سَّ كِالْهَ سَادِ وَلَهُ الْفِي الإلا وَالْمُ الْمُسْرُورُ خِلْمًا لِحِثُ الْمُالِ وَقَدِلَ اسْتَعَيْحُ لِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَصَّلُوْا عَزِلَا إِيَانِ وَادْخَلُوا نُفُوسَ فَمْ فِي شَعَا وَلَيْرِ الْوَالْ

لاَ تَعْبَلِ السَّعَالَيْهُ فِي السِّسْيِينِ الْأَرِشَهَا وَوَتَعَلَيْزِ فَيَلَّاهِ اَسْهَدُنْنَا) الله كَأُرِيْنِ اللَّذِينَ عَفْطِينُونَ عَلَى ووسْ اللَّهُ لِيَدَ إِنَّى عَلَى اللَّهُ مِنْ طَلَّ ايضًا وَيَرْفَعُون وَأَنَّا شِدُكُ أَنَّهُ وَسَيَّدُنَا يسْعَ السَّيْعِ الله وَمَلَا يَكُونُ الْمُصْطَفِينَ الْمُخْتَفِظُ مَنِهِ الْوَصَايَا . وَكَا ٥ يَشْرِنْ فَكِيرُ لُلِ إِن مَنْ وَلا تَعْمَلُ شَيًّا لِهِ يَعْمِ وَلا يَعْمَلُ مَا إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الصاع الم لا عَجَالَ وَضِع بَدِكِ عَلَى لِأَرْالُنَهُ ثَلَا تَشُرُّلَنَّ بِذَالِكَ فَ ٧ خَطَابَا غَيْرِكَ وَٱجْعُظْ نَفْتَكَ بِطَهَاتَةٍ وَلَا تَشْتَرَبُ اللَّهُ ٨ وَلَكِرْ أَنْ تَرْبُ يَسْتِرُلُ مِنْ الْمُؤْرِلُهِ لَّهِ مِنْعِكُ مِنْ وَأَوْجَاعِ اللَّهَ الْمَدِ الله المرابعة المرابعة المرافعة المرابعة المرابع الدِّينِ وَمِنْهُمُ أَنَّا مَا مَنْبِعُ فَي خَطَالِيا هُمْ ٱلْبَاعِا ، وَكُذَاكِ الاعارالصالحة أيضًا في عرفة وتماكان مها مَسْتُولًا المَّا اللهُ لَا يَعْنَى وَامَّا الَّذِينَ مُ فِي رِقْلِ لِمُنْوَدِيَّةِ فَلَيْمَ اللهُ ا بِأَرْبَا بِهِم يُوْلِ ذَلِمَةٍ لِيلَّا يُفْتَرَي عَلَيْ أَنَّا لَنَّهِ وَتَغِلَّمُونَ الله الذيل أمُ أَرِيابُ مُوكِينُوكُ عَلا يَتَهَاد وَالْمِعِ إِذْ مُ إِنَّ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ال الإليان بَلْ زُدَادُوا خِلْمَةً لَمْ إِذْ صَالُوا لُولَا الْمُعْلِقَةً لَمْ إِذْ صَالُوا لُولِهِ الْمُعْلِقَةً

ٱلَّذِي آعُطَانَا كُلُّ فَيْ بِنَوْسِرْعَةِ بِكُنَّاهُ لِمَلْجَنِينَا، وَالْيَعَلَوْ مِعْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهِ فَأَهُمْ إِنَّهُ مِنْ فَوْدِهِ الْأُشْيَآءِ وَأَشْعَ ٱهْالاصالِهَ وَيَسْتَعُنُوا بِالدَّفْالِ لَهِ المَاكِمَةُ وَيَكُونُوا عِ طَلَبِ ٱلْبِرُوا لَهُ وَلِي تَدِيدُ الْخُوالِمِينَا زِكَالُولِهِ وَفِي أَثِلَ مسارعان سَلِينِينَ الإعطاء وَالْوَاسَّاةِ وَيَضِعُوا لِأَنْفُسِهِمُ آسَاتًا الصَّبْرُ النَّاسَعِ رَجَّاهِ لَدَ مَعْرُكُو أَلْإِيمَا إِنَّ لَهُ لِهِ إِنَّا لِكُلَّ الْمُلْكِنِ صَلِيًّا لِلْأَنْرِالْمُزْمِعِ لِينَا لُوا الْجِيَاةَ الشَّجِيْتِ وَالْبَالِلَةُ إِنَّ وَادْرِكُ جَيَاهُ ٱلْأَبِدِ ٱلَّهِ فَادْعِيْتَ وَأُفْرَيْتَ إِنْرَالًا بَاطِمُا تَأْوُسُ أَجْتَفِظُ مِا أَشْتُودِعْتَ وَأَهُوبُ مِنْ فَمَا عَمَلُ مَوا إِلَا يَعْمِ ضَ مُنْ مُهُولِ لَذِيزِينَ وَأُوْصِينِكُ ثَدَّامُ أَمَّدِ مُمَاعِ ٱلآباطِيْلِ وَمِنْ تَصَارِيْ لِيَ الْعِيْمُ لَكَاذِبِ فَإِنَّ ؖٵڷ۠ڒۼڂۣؿ۠ٳ<del>ٛٳ</del>ؽۼٙۮڛۜۏڠٵڵؾۣڿٵڷڒؽڝڣۅۘۮٷڴٲۯ اللِّينَ عَلِلْهُونَ مَنَا قَدْضَانُوا عَنِ لَلْإِيمَانِ ٧ وَيْهُ لِهِ اللَّهُ عَلَيْ شَهَادَةُ جَسَّنَةً ٱلْخَيْفَةُ الْخَيْفَةُ وَٱلنِّفْتُهُ مَعَكَ آمِينَ ٢٠ % ٨ بِلَا كَبِ مِنَا رُنَيْنِ إِلَيْ يُوْمِظُهُ وْرِيْنِيا بَنُوْعَ الْسِينِجِ ن حَمْلَتِ الرِّيِّكَ الَّهِ الحَالِكُ الَّذِي سَيَظُهُ وَلَيْهِ وَتَتِهِ ٱللَّهُ الْجِيدُ لَا الدِّرْيُ عُلَّهُ الطِمَانَانُوْسَ اللهِ إِ عِلْنَا لِمُنْ فِي وَرَبِّ الْأَزْمَابِ ذَ لِكُ ٱلَّذِي هُوَوَجُهُ فَي \* وَكَانُ لَابُ بِهَامِرُ أَيْثًا مِنْ \* وَبِي اللَّهُ وَلِيهِ وَ عُمَالُهُ عَدُمُ الْمُنْ إِنَّا لِأَرْجِيا النَّا لِأَرْجِيا النَّالِ إِنَّا لَذِي مَا يَعْدُرُوا مَا إِنَّالِي ﴿ وَبَعِثَ بِهَامَعُطَيْطُونِ ﴾ عَ وَإِلَّا لُونِ مِنْهُ وَلَمْ يَرَهُ أَعِدُ مِنَ لِنَّاسِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَيْفًا المنج لله كايما أبدًا الم المَانَ وَالْهُ وَالْكُ الَّذِي لَهُ الدَّلَاكَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَ اللَّهُ الل ٥ وَالْمُعْلِينِ عَلَيْهِ فِي الْرِي الْمُلاَنَ عَلَيْهِ بَلْعَلَيْ اللَّهِ الْمُلاَنَ عَلَيْهِ بَلْ عَلَيْ اللَّهِ أَلْحُيْ

## Water Damage

المَجْوَدُ لَا لَشُرُوْدَ مَعَ الْمُشْرِي بِغُوْدَ إِلَّهُ وَالَّذِي أَجْعَالًا والاب والان والأوج الفريز للالوالواجد مَدَعَانَا بِالْمُحْدِينَ الْمُعَامِنِ لَا فَاعَالِنَا بَلْ كَيْشِيْدِهِ وَتَعْتِيهِ النقال الاوتفاق ٱلْبَيْ عِبْتُ لَنَا بِمِينُوعَ الْمِنْتِي تَبُولُهِما زِلِمَا إِلَيْنَ فَظَمَرَتُ المعالقامند العظما تأويني ٱلاَن يِطْلُمُونِ فِي إِنَّا يَسُونِ عَالِينِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ مِنْ وَلِسَ مَعُولِ بِسُوْعَ الْمِسْفِي لِيَشْمَيْهِ اللَّهِ وَمَوْعُود ٱلْجِيَّاةُ وَالْحَيِّ لَنَسْنَا كَالْمُشْرَى الْجَعْضِفُ مُنَادِيا المتاة التي مَنْ عَالَتِهُ الْطِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَسْولًا وَمُحَلِّمًا لِلسَّعُونِ فَمَ لَحَيْلَ اللهِ الْحِيمَ لَهُ اللهَا . النعنه والتعمل المتعالم وراته الآب ركاين المتعالية تَكَا مَعْيِينِي الْمُلْفِدِ لِأَيُّ الْمُونِ مِنْ أَنْكُ وَإِنَّا الْمُكُمُّ أَنَّهُ ﴾ مُلِنِّي شَكْنُ أَلْدِي إِيَّاهُ أَخْدُمُ مِنْ يُزِلِّهِ إِلِّينَاهُ عَادِدْعِلَى لَيْ مَنْظَلِي مَا أَوْدَعَ فِي الْيَدَ النَّالِيَوَمُ مُلْكِلُولُكَ ٥ آيًا بِعَهِ إِنَّ دُمْنَ فِرُولَ فِي كُلِّصَلُوا فِي تَيْلادَ نَهَالًا المنه دَالِكَا تَكَالِمِ ٱلجَّهِيْجُ ٱلَّذِي مَنْ مَعْتَلُهُ مِنْ لِلْآلِكِمَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَالْمُعَالَى إِلَىٰ ثَيْنِيكَ وَأَوْ لُو فِلْوَعَكَ لِلَّاسْتِلِي ثُورُالِمَا وَأَ إِنِي ٱلَّذِي إِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى الْحَفَظِ ٱلْوَدِيْكَ المَّلْلِهِ ٧ يَغْطُونَ إِي مِنْ يَهِا لِكُنْ الْجَيْخِ ٱلَّذِي جَالَّاتُهِ إِنَّا إِنَّا لِكُنَّا لِمَا الْجَلَّالَ ربعي التُلْتِنُ لِلْذِيْجِ لَ فِينَا السَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن بَيْلِ أُرِّكُ لِيُوْجُهُ مُ إِنَّ أَرِيكُ أَوْمِ فِي رَالْنَا عَلَمْ تَوْلَنْطُونَ عَبِي كُلُّ وَلِأَوْا لَّذِينَا أَسْتِيةَ أَلَّذِينَ فِي النه فيلك النظا وللالك أذ فرك أن في ويمية وألم ﴿ وَعِلْنُ وَمَنْعَاجَلِنُ فَالْيَعْطِ ثُنَّنَّا ٱلَّذِيَّةِ بَيْنَا لَيْعِيُّهُ وَالْمُ الْمِينَاكِ بِوضِعِ يَدِيعُ عِلَيْكُ فَإِزَّالِيَّهُ لَمْ يَعْطِنَا لَنْجَ وَالْمُعَالَجِ مَنِ إِلَا لِمُنْكُونَ مَا يَعَالِكُمْ وَمُ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم المو بالنج النووالووالوعلوالا الجيال رُنَّ وَالْمُعْمِ مِنْ أَنِّ لُولِيَّةُ أَنْفُ طَلَبَيْ إِلَيْ الْمِنْفَادِ مِنْفَجِهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المناة التي بَيْنُوع المِيْمِ مَعَ عَدِالْا بَدْ وَالْحُلِلْ مَا إِنَّهُ تَلَيْعُطِهُ لِثَنَّا أُنْ يُصِينِبُ ٱلنَّجَةَ مِنْ يَبِينًا لِلْهُ وَلِلْالْفِيم كَ وَكَاتَ لَهُ فِي إِنْ السُّنْ وَقَوْ تَعْرِفُ ذَلِكَ مَعْرِفَةً يَجِيعُهُ وَالْفَ ا تعد آيشًا وإلى في المرابع ونسيد لفرينا مُوافيدًا وإلى في ا ٱلْاَنَ مِا ٱلْبِي فَأَفُوا بِٱلنِّعْ مَوَ الَّتِي نَلِيَهَا بِيَسُوعَ البَيْخِ وَٱلْطِلِ ﴿ لَمُ اللَّهُ إِن مُعَمِّدُهُمْ عَلَى يَمَانِهِ وَلَنْ مُعِلِّ أَنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الدُّشْيَا الَّيْ شِعْتَهَا مِتِي شِهَا كَوْ شُهُوْدٍ لِيُثََّ وَالْأَدْعُمَا لُ أُذْكِرْ بِهِ لَا مَنْ نَبِي لِكَ وَأَنْذِنْ فِي الْمَامَ رَبُّنَا رِبِّيلًا مِثَا أَذَا ٥ لِلنَّا يِزِلَكُونُمِينُكُ ٱلَّذِيزَيَةُ لِللَّهُ لَكَ كَلَّ لَيْ كُلِّكُ الْعَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المرقاح الفاية أنول الألام كمنوع مالح يستنع المنيخ لا وَلْيُعْنِكَ آنَ نُعْيِمُ نَفْسَكَ إِلَا إِلَى قَدَّامَ ٱللَّهِ فَاعِلًا عَ لَا وَلَيْمَ لَجُونَ يَعَمَّدُ فَيَتَقَيَّدُ بِأُنُولِ تَعَالَمُ لِنُرْضِيَّ الَّذِي البِلَافِرْيُ تَنْطَعُ بِكِلِهُ وَأَلْجِي إِسْتِقَامَةٍ \* وَأَجْتَنِهُ \* ٨ أَنْخَبُهُ وَإِنْ إِفَا هَا لَكُونَ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ المُؤْرِدُ المُورُ المُؤْرِدُ المُورُ المُورِدُ المُؤْرِدُ المُؤْرِدُ المُورِدُ المُورُ المُؤْرِدُ المُؤْرِدُ المُؤْرِدُ ٩ كَلَامُ الْبَاطِ لِ الَّذِي مَا نَفْعَ فِيهِ فَإِنَّ الْبَيْنَ الْمُؤْنَةُ مِنْدُفْ فَ ٩ إِنْ مَا عِنْ مَكِلُ لِشُنَّةِ وَيُنْبِغِي الْمِزْانِ ٱلَّذِي يَكِنْ ا يَيْرًا فِي نِهَا تِهِم وَامَّا كَلَامُ فِي مِنْزِلَةِ ٱلْأَكِلَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّ عَلَاثُ اللَّهِ إِنْهُمْ الْفَاتُونُ النَّاتُونُ النَّاتُ النّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُونُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتِي النَّاتِي النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتِ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتِ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النَّاتُ النّاتُ النَّاتُ النَّاتُونُ النَّاتِي النَّاتُ النّ الْ مَنْتَعَلَقُ الْكِينِي وَأَعَدُ هُولاً وَهُو مِمَا نُوسَ فَيلاً طُوسَ الْغِيْنَةُ فِكُلَّتِي ﴿ أَذْكُرُ نَيْوَعُ الْبَيْدِ الَّذِي ا مَنَازِ اللَّهُ وَخِهَ الْمَعِنَّ إَجْتِ إِذْ يَعُولًا نِ أَنْهَا مَةُ الْوَلِي اللَّذِي ٱلْمُعَثَّ مِنَ مُن لِلاَ مُولتِ ذَ لِكَ الْمُوعِوْمُنَ مُثْلِل ا تَدُكَانَتُ وَبَعْلِيانِ إِمَا لَكُنْسَالِ لِنَسَالِ وَاسَّالُوا الْمِنْ الْمُ الا وَاوُدَعَ فِي إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَدَحِيُّ اللهُ مَلَا لَقَامُ وَالرَّبُ يَعْرِفُ أُولِياً هُ رُكُلُ مُعَالَا عَلَى عِلَاتِهِ المَوْالِي اللَّهُ وَلِي وَلَكِنْ كُلِلْ كُلُولُ وَلَكِنْ كُلِلْ كُلِّلَا لَهُ اللَّهُ لَيْسَتُ وَالْعَلَّا بِٱشِمِ الرِّبِينَارِثُ الإِلْمُ وَٱلْبَيْثُ ٱلْكِيمُ لِينَ و مَقِلَا أَخِيَلُ كُلُّ فِي مَنْ سَبِ الْنَّخِيِّيُ فَي لِيَنَا فَإِلَمْ أَيْعًا म्हेरेट निवादी है। कि विकास

عَيرضبورين كالمنبلون الادب وترجيبون الميود تَابِعِينَ لِشَهَ هَوَا تِهِمْ مُسْتَبْهِمْ إِن مِبغَضِهِ لَالصَّالِمُ الْمِ ﴾ يُشْيِلُ بَعْضُ هُم بَعْضًا مُسْتَعْبِلِينَ مُتَعَظِّينَ إِجْوَزُلْ أَمُواتِ ا أَشَدُّ مَنْ إِنْ وَعَلَيْهِم شِيمَ لَقُوْعَ اللَّهِ وَعَلَيْهِم شِيمَ لَقُوعَ اللَّهِ وَهُمُ لِلْوَاتِهِ جَاجِيدُوْنَ وَالْإِنْ مُ مُكَالَا فِأَغْرِيهُمْ عَنْكَ وَمِنْهُمُ أُولَيكَ الَّذِينَ يَجُولُونَ بِيَلِ لِيُونِ كِلِّيشُبُونَ النِّسَاءُ المَطْفُولَاتِ الله المُعَالَيا وَبَشَّرَ فُنَ إِلَّاللَّهُ هَوَاتِ الْخُتَلِفَةِ وَهُمْ يَعَلَّونَ ا فَيُرِّحِينِ ثَدَّيَقُولُوْنَعَلَى أَنْفُيلُوا إِيَعِلْمَ إِنَّ مُنْدُفَظَّهُ ٨ وَكَا قَاوَمَ بَانَّا شُوَيَعُمْ لَأَسُ مُونَتَى لِنِّينَ لَذَ لِلْ فَعُولِآءِ أَيضًا ﴿ وَلَا ويَقَاوِمُوْزَلَ فِي أَنَا مُرْضَمَا يُرَهُمُ فَاسِدُهُ أَنْفِيَكُمُ إِلَا عَالِمُ الْمُعَالِدُمُ إِنَا ا وَلَنْ عَيْدُوا وَلَنْ يُعْطِي وَمَعَفَعُهُمْ ظَاهِرٌ لِكُلَّ فَيَهِا كَاعُونَ ﴿ تَمْفَهُ أُولَيكَ أَيْضًا ﴿ فَامَّا أَنْتَ فَقَرِّلَ بَّعْتَ تَعَلِيمِ وَسَيَّرُكُ وَمَشِينَتِي وَإِمَّانِي وَانَّا تِي وَمُودَّ تِي وَصَبْرِي وَجَهْدِي الأولابي وتعرف ما أجمتنات بأنطارية وايتوسه المُ اللَّهُ اللَّ 

الع جَهَلَه

خ ز لعبا

التَّقِيواليَّطَةِ نَقَطُ بَلُ أَلْ الْمَدَّ الْمَشَوِدَ الْمُؤَنِ الْمِطَاء ٤ مَبَّعْظُهُ اللَّهِ المَوْتَبَعْضُهَا لِلْهُ وَإِنْ فَإِنْ فَالْمُ الْمُوالِدُ لَا مُعْلَمُهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالْمُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا ال ا مِنْهُذِهِ التَّبَايِجِ يَدُنُ إِنَّا نُعَبِّيا لِلْكَوْلَمَةِ يَنْفُلِمُ لِدَمْةُ لِلَّهِ وَلِيَّة وَ إِلَا وَهُوَعُلُوهُ لِكُلِّ عَرَاضًا لِلْ الْمُرْنِ مِنْ حَيْعِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ه وَآشَعَ فِطَلَبُ الِبَرِّ وِالْإِيمَانِ وَالْوَدِّ وِالْقَابْرِ وَالشَّلِمُ وَ والمعاللين عُون بأنيم ارتِ بقلب في الله والمنطب ٧ أَلْمُنَازَعَاتِ الشِّغِينَهُ و الَّذِي اَدَبَ فِيهَا أَنَّازَعَاتِ الشِّغِينَهُ و اللَّهِ الدِّن ٨ نُوَلِدُ النِيَّالَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَوْمُ لِمِنْ عَبِيْدِ رَبِّنِا أَنْ فَالِلَ ٩ بَلْ يُونُ مُتَواضِعًا لِكُلِّ لَجَدٍ وَمُعَلِّلًا وَدُالنَاقِ لِيُودِب ﴿ إِلَّا لَتُوا حَيْمِ الَّذِينَ عُنَا زِعُونَهُ وَيُمَا رُونَهُ وَلَعَلَّ اللَّهُ مَرِيدُهُ وَلَعَلَّ اللَّهُ مَرِيدُهُ وَلَمَا لَا لِللَّهُ مَرِيدُهُ وَلَمَا لَا لِللَّهُ مَرِيدُهُ وَلَمَا لَا لِللَّهُ مَرِيدُهُ وَلَمَا لَا لِللَّهُ مِرْدُونُهُ وَلَمُ اللَّهِ مِنْ لَا لَهُ مِرْدُونُهُ وَلَمُ اللَّهِ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَاللَّهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَهُ فَي مِنْ لَا لِمُنْ لِمُنْ لَا لَهُ مِنْ لَهُ وَلَمُ لَا لَهُ مِنْ لَا لِمُنْ لِمُ لَا لِمُنْ لِللَّهُ مِنْ لَا لِمُنْ لِللَّهُ لِمُنْ لِمُنْ لِللَّهُ مِنْ لَكُونُ لِللَّهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لَا لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لَا لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُ لِمِنْ لِمُنْ لِمُ لَمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ فَلَهُ مِنْ لَوْلِينًا لِمُنْ لِمُ لِمِنْ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِن ( ) ٱلتَّوَيَّةُ نَيْغُ فِوْلَ أَلْجُقَّ وَيُوْتِظِفُ الْمُوسَّعُمْ مُ فَيِّ الشَّيْطَالِ وَإِلَّا الَّذِي مَّا ذَهُمْ لِإِنَّهَا عِجَبَّنِهِ الْوَاعْزِفُ هَانِواً لَحُمْلَةً الله المنام الأجِيَّة بَسَتَا إِلَا لِمِنْهُ صَعْبَهُ يَكُونُ النَّاسُ مِيْقًا لِهِ يَنَ لِنُفُوسِيْهِ وَلِلْأَلِي مُفْتِحَوِينَ مُسْتَدِيدِينَ ٥ مُوْرِيْنَ لَا بُطِيعُونَ لَا أَهُمْ لُقَادًا لِلنَّعْ وَمُنَا فِعِينَ عُمَالِنَا

كُلِّ أَيْ الْاَنَ مَنَا لَنْعَالُ وَقَدُحُ خَصَرَةُ قُتُ زَوَا لِي وَقَدْ جَاهَدْتُ جِهَادً لِجَسَنَا وَٱلْمُنْ سَعِي وَجَوَظُتُ إِيُّكُمْ فَي وَجَنِظُ التَوْمِ اللَّهِ يُعْفِولَ لِهَا لَمُ الْمَعْدُكُ لَهُ مَن يَعْدِي أَنْقَطْ بَالِ الَّذِيلَ 0 آجَبُوا ظُهُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِكَ أَنْ تَعْلَمُ عَلَيْ عَاجِلًا وَالْحُرُيِّ مَن الْمُعْرَفِي وَاجَبْ هَذَا ٱلْعَالَمُ وَمَعْ الْمُعْلِقِينَا لُولِيِّ الْمُنتِيِّ ٧ وَٱنْطِلَقَ اَفِرِيسٌ عَوِيسٌ الْمَجَلَاطِيدَ وَتُوجَّهَ وَلَيْطُونَنَ اللهِ الْيَدَ لَمَاطِيهِ وَآثِمًا يَقِي عَي لُوقَادَ عُلَهُ وَأَقْلِمُ مَعَكَ مَفْتَكُ ٥ وَإِنَّهُ يَصْلِحُ لِي لِلْإِنهَةِ وَأَمَّا طُوحَ يَفُوسُ فَالَّي وَعَبْقُتُهُ الْكَانَتُ مَنْ وَعَالَمُ اللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ النَّمَالَةُ إِعِندَ قَرَبُوسٌ فَأَيْبِ بِهِ مَعَكَ وَالْكِنْبُ وَأَلْفُحُ فِلْكُرْدَجُةِ ا خَاصَّة فَإِنَّ لَا خَتْنِينَ مِينَ لِجِمَّادَ قَدْاوَلَا فَيْ وُلِللَّهُ عَالَمَا لَثَيْعَ. المُ وَسَجِينِهُ وَيُسَامِ وَعَالِهِ فَأَجُولُهُ أَنْتَ أَبْحَافًا فَا نَّهُ سَلِيدًا النَّاصَبَهِ لَنَا وَالْقَاوَمَةِ لِقَوْلِنَا وَلَمَ الْمُ عَلِّمَ الْمُ الْمُؤْفِرُ ١ وو كالمي و المجتاجي بَلْ وَن جَيْنَاهُمْ مَالَا يُواخَنُوا إِلَا اللَّهُ

إيضْطَهَدُونَ وَأَشَرَالُوالنَّاسِ وَصُلَّا لَهُمْ بَنِيمُ وُلَتَ شَيْرِهِمْ وَ الْمِيْضِلُوا مَا فَالْمُوا وَالْمُؤْمِثُ الْنَكَ عَلِيَمَا لَعَلَيْكِ وَلَيْهَا لَمُ الْمُؤْمِثُ وَقَدْ عَلِتَ يَنْ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَ تَقْدِنْ عَلَى الْجُرِّبِ لَكَ بِعِيمَا وَ إِلْإِيمَا زِلَكُوْ يُبِينُّ فَعَالَمَتِهُ وَالْعِيمَا وَكُلُّوْ يُبِينُّ فَعَالْمَتِيْحُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٦ وَإِلا ضِلاجِ والنَّادِيبِ وَالبِنِ بِيَا وَلَهِ فِي اللَّهِ مُنْسَتَعِبًّا وَإِلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ إِلَيْ وَأُوْصِيْكَ ثَمَّاكُمُ اللَّهِ وَسَيَّدِنًا وصلح ٨ يَسُوْعَ الْمَسِيخِ الْمُرْمِعُ أَنْ يَنِي الْمُؤْمِنَا وَالْاَثُواتِ وَظُلُهُورِ الدواتلد 4 مَلَوْتِهِ نَادِبَالْكَلِمْ وَعَلَيْكُمُ مَا أَنْتَ فِيهُ فَعُنِّهِلُ فَاتْتِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ عَيْرِةَ تَتِهِ فَهُونِنْ فَالْمُنْ لِلْآلِلا لَهِ ال وَالتَّخْلِيمَ فَارِّنَّهُ سَيَلُولُ نَمَالَ لَا يُنْتِيعُولَ فِهِ التَّلَيمُ عَجْجُ ا وَلَكِنْ لَمَّ هُوا يَهُمْ الْمِيدُ إِنَّ فَالْمَا يُعِمَّ الْمُعَلِّينَ الْمُعِيدَاجِ المنعي وَيَصِينُونَ أَذَا نَعِمُ عَزِلَ إِنَّ يَرَيْدُونَ عِلِكَ ١٤ الْمُوافَاتِ مَكُنُ لَنْ يَقْظُا لَمْ إِنْ فِي الْحَجْدَ وَالْجَيْرَ لِكُسْرُفْدَ ولم وَأَعْدُ عِلَا لَهُ مِنْ إِلَّا عِيدًا يُمْ عِنْ مِثْلَكُ \* أَمَّا أَنَّا

cherch "

ير آلاِ بَ وَآلاِ بِنَ وَآلَوْ اللهُ مِن إِلهُ وَالمَّهُ اللهُ مِن إِلهُ وَالمَّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ

مِنْ وَلُسَّعَبْ لِأَلْنَهُ وَرَسَهُ لِيَسُوْعَ الْمِسِيْعِ بِإِيَّا لِلَّهِ نَ مَغْرِفَةِ آ لَجُقِ الزَّيْ الْمُونِ تَقُونِ اللَّهُ عَلَى رَجَا مِهَا وَاللَّهُ ٤ ٱبَّنِي وَعَدِيهَا ٱللَّهُ ٱلصَّادِينُ تَبِيلَ لَيْهِ إِلَهُ ثِيا وَأَظْهَرَ حَلِمَتُهُ فِي إِنَّانِهَا بِنُشْرَلَنَا إِنَّا هَا الَّتِي أُوْكِينَكُ أَنَا عَلِيهَا \* بَا مُزِاللَّهِ مُحْيِينَا ﴿ إِيَ لِينَظِينُ ۖ لَا مُزِلَّ لِحِينًا إِنَّا إِلَيْ الْمُؤْلِقِ الْمُ النِّغَةُ وَالشَّلَمُ مِنَاتِقُوا بِلِينًا وَمِنْ يَنَّا يَشْعَ الْمِنْ عِنا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مُعْيِنْنَا اعْلَمَ إِنِّي إِنَّا خَلَّفْتُكَ بِقِو يطِشَ يَغْفِعِ ٱلْأُمُودَ ﴿ ٱلنَّا يَحْتَهُ وَنُونِيْمَ ٱلْفِسِّيمِينَ فَي مَكِينَةٍ مَدِينَةٍ كَا أَوْمَيْنَاكُ مَثْنُ لِا لَوْمَ عِلْمَهِ وَكَانَ مَعْلَ أَمْرُ أَعْرَا عِرَا إِلَا يُنْوُفَ مُوْمِنُونَ لِآيَتِينَةُونَ وَلَيْتُوْدُونِ عَالَةٍ لَا يَخْفَعُونَ فإنالقِشِيْسَ جَقِيقُ وأن لَوْزَغَيَمَالُوْمِيثُ لَوْهِ وَالْقِ كَا يَلُونُ مَنَا يِرَا بِرَأْي تَفْسِهِ وَلاَ يَلُونُ حَقَوْمًا مَلْ الْرَا

المَوْتَ مِينَ مِن مَامَ لِي وَتَوْقُوا لِي وَلَحَمْ لِي كَرَجُمْ إِلَا لِشَادُهُ وَيَيْسَامَعَ جَوِيْعُ الشُّعُوبِ إِلَّيْ فَلْجُونُ مِنْ فَالاَسْدِ يَعِينُ الضَّارِي وَيُغِيِّنِي مَنْ وَلِلْ إِردِي وَ الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُ ﴾ مُلَكُوتِهِ اللَّهِ فَاللَّهُمَّا: هَلَا الَّذِي لَهُ الْجَدُ الْكِيرِ الْآبِدِ الْكَبِيرَانَ فِي وَآهُ الرواالسُّمُ عَلَى فَرِيسَفلا رَآتُلا بِنَ وَاصليد لَنتِيفُالدِّن و وَقُدْ يَعْلَفُ ارسَ طوسَ عَلَيْنِوسَ وَالمَّا طَرْفِيمُونَ ٧ نَانِيَ فَالْفَتُهُ بَرِينَةِ مَلَطَيَّهُ مِرِيْضًا الْجِرِينَ فَأَنَّا لَهُ مِنْ كَالْفَتُهُمُ الم قَبْلُ خُولِ ٱلشِّنَا ﴿ يُقْرِينِكَ ٱلسَّكَمْ اَلُولُونَ مَن وَفُودِينَ ولينوس واللوذيا ويجيئ الإفوة وسايسوغ المسيخ ا يَدُنْ فَعَ لُوجِكَ وَالنِعَالُ مَعِ مَلَعِلْمُ أَسِينَ ﴿ أَخُولُت الرِسَالَة ﴿

إِلَا طِيمًا ثَا وُسُ

 وَكَالَ لَتِ بِهَا مِنْ فِعِيدُهُ 

 وَكَالَ لَتِ بِهَا مِنْ فِعِيدُهُ 

 وَتَعِفَ بِهَا مَعَ أَنَا شِهُونِ 

 فِي وَتَعِفَ بِهَا مَعَ أَنَا شِهُونِ 

 فِي وَالشِّحْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ

ثَيُّ نَقِيًّا بَلْ نِيًّا تُهُ وَضَمَا بِرُهُمْ نَجِيَّتُهُ وَيُقِرُّونَ بِإِنَّهُ يَعْ فِوْ زَلَيْنَةً وَهُمْ يَبْفُرُوْنَ فِي إِعْلِهِمْ وَهُمْ بُغَضَا ۗ ﴿ عَيْدُ مُطِيعِينَ وَانْقِيمًا ومُنْ فَلِعَيْلَ صَالِحَ اللهِ اللهُ الْتَ رَمَّا جَسُنَ مِنَ إِنْتَعْلِمِ العَجِيءِ وَعَلَمْ أَنْ الْأَشْيَاحُ مُشَقِّطِينَ بِخَيِيرِهِم وَأَنْ يَكُونُوا آعِفًا حَكَماً الصَّالَ فَ ٱلْإِيمَانِ وَيْ الُودِوالصَّبْرِ وَلِإَلِكَ الْجَايِزَابَشَا عَلِيْ هُنَّ اَنْ كَلْنَّ إِ الزِّيِّ الَّذِي جَمُّ لُلِ تَقْوَي ٱللَّهِ وَلَا يَكُنَّ مَمَّا مَا إِنَّ وَلَا يَكُنِّ مُ عُرِيَاتٍ بِكُثْرَةً الشُهُ إِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِثُ مُثَلِّلًا فِي الْجِسَنَاتِ مُعَيِّفًا إِن لِلْفَيْنَيَّاتِ لِيَجْبِبُنَى أَنْوَاجَهُ فَكُولَا الْمُثَلَّى <uَ<tbody>وَيَكُنَّ تَجِيمًا إِن طَاهِ زَاتٍ يَهْ تَمِنْ يَعْ خَلَجَة بِيُوتِهُ نَنْ *ڗۘ*ۼٛڞؘۼؽٙؠؙؚۼؙۯڸڣ۬ؽۧؠڸڐؖؠۼؙڗؘؚؼۣٱڿٙڵۼٟڮٙ**ڲڲڵ**ؠٙٳٛۺؖۄ إِنْ مَنْ مِنْ فَأَنْ وَاللَّا المُولِ إِلَهُ وَمِنْ فُنْ فَأَنْمَ مُنْ فَالْمَ مُنْ فَالْمَ مُنْ فَالْمُ عَفِيغَانِ بِخُلِّ فَي دَاجُعَلْ فَسْتَكَ فِياسًا وَمَثَالًا فِكُلِّ فَي اللهِ بَلِينِجِ ٱلاَعَالِ ٱلصَّالِهِ وَزُلْتَكُنَ كَلِمَالُ لَكَ تَعَلَيْهِ لَكَ عَجِنَةً عَفِيْفَةٌ غَيْرَ فَإِسِّلَةٍ لِإِيَّهَاوَنَ بِعَا أَجَدُ لَيَّ فَرَيُّ الْذِنَ

لِشُوبِ الْخُونِ وَلَا تَلُونُ ثَنْ نُسْرِعُ الْإِلْصَ بِي وَلَا يَلُونُ عُبًّا

لِلاَ رِباجِ الجَسْنَةِ بَلَ لُونَ عُجُّنَّا لِلخُرْيَآءِ وَيَهِوُنُ عُجِيًّا

بِلقَّا يَا تِ وَيَهُولُ عَنِيفًا وَيَهُونُ كَا الْأَخَيَّالُ ضَابِطًا لِنَفْسِهِ

عَنِ لَشَهُواتِ مُغُنِيًّا بِتَعْلِيمٍ كَلَامِ الايمَانِ لِيَقْدِرَ عَلَا

ٱلتَّوْنِيَةِ بِهِلِهِ التَّجِيدِ وَعَلَيْ قَالِيْ الْإِينَ مُمَا لُوْكَ

وَيُضِلُّونَ تُلُوبَ النَّا مِن وَلَا سِمَّا الَّذِينَ هُمُ وَلَا إِلَّا إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ٱلْمِلَيَةُ الَّذِينَ بَجِكُ ٱلْخُتَكَّ الْخُوافِهُمْ فَالِّهُمُ لِفُسْدِلُونَ

بُيُوتًا لِيَهُ قَ لِعَلِمُونَ مَا لَا يَنْبُغِي طَلَبًا لِلاَ بُيَاجٍ الْمُطْرَعَةِ

وَهَنِهِ شَهَادَةً مَادِتَهُ لِاجَرِحَ لِكَ وَيَخْفُمُ وَيَعْلَا مُ

لِيَكُونُوا أَحِيًّا فِي لايمًا نِي وَلا يَسَهُ وَيَالُوا إِلَا تَا اللَّهُ وَدِ

**ڎٙٳڮؽڞ**ٳۘؽٳٳڷڹؖٳۺٚڴڵؚؽڒؽؙۺۼۻٷڶڂ۪ؖؾٞؽٵؘڗۜٛٷڵؿۜڲ

إَنِي لِلْأَنْقِيمَا وَفَامَّا ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الدِّيزَكِ يومتُونَ فَلِيسَ فَمُ

الْمِلْيَةِ وَقَلَاقًالَ اِنسَّازَعِهُمُ وَهُوَنِيِيَّهُمُ الْآلَهُ لَ فَرِيْطِشَ الْمِلْيَةِ فَيَالُونَ فَي خِلْجَيْنِ وَالْمَّمْ سِبَاعُ حَبِيثَةٌ وَبُوْرَبِطًّا لَهُ اللهُ

وَ وَإِنَّ كُنْ يُرْكُمُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مَنْ عَنَّا غَيْرَ ذَوِي رَأَي رَا مَّنْ عِرَا طَاعَةٍ وَكُنَّا لَطْغَي وَلَفِيُّكُ وَكُنَّا مُنَعِيِّدِينَ الشِّهَوَاتِ مُخْتَلِلْفَةِ وَكُنَّا شَقَلْبُ إِلْهُ وُدِوَا لَهُ مَنْ إِن وَكُنَّا لِغَضَا أَوَكَا زَلَيْجًا لِبُوضَ عَضْنَا بَعْضًا ۚ فَلَّمَا طَهَ كَالِيْبُ ٱلرَّبِّ مِجْنِينَا وَرَجْمَتُهُ لَهُ مَا يَكُمْ إِنَّا إِنَّا الَّ تَمَّنْنَاهَا بِالْيَرْخِيَنِهِ خَاصَّةً أَخِيَانًا بِغَسُرِ البِيْلَادِ ٱلْإِلْيَ وَيَعْدُرِيدِ الْفُحِ ٱلْقُلْيِنَ الَّذِي أَنَّاضَهُ عَلَيْنَا مِنْ غَلَّاهُ وَنَصْلِهِ ۣؠؾدؚؽێۼٵڵۺۜڿۼۼڽۣڹٵڛڷۜۺۧڗٙۮؚڹۣۼۘؾۏٷؽڬؙؙڬٛڷٙڰٳڽۣؿؙ۠ڽ لِرَجُاءً ٱلْجَيَّاءَ اللَّهُ مَهُ وَالْكَلِمَةُ صَادِقَةً وَبِعَنِهَ الْمُسْبَلَءِ وَالْكَلِمَةُ صَادِقَةً وَبِعَنِهِ الْمُسْبَلَءِ وَإِ يَغَلُوا آعَالًا صَالِمَهُ مَا عَنِي لَلْهُ اللَّهِ الْمُعَلِّلُ اللَّهِ وَالْمُعَلِدُ الْمُعَلِّدُ رِهِي خَيْرُواً نُفَعُ لِلنَّاسِ وَالمَّا المُشَايِلُ لِلَّا هِلَهُ وَقَصِّحَى القِبَا إِلَى الْمَالَةُ وَجُهَا هَلَةُ الكَتَبَدِ فَلَنَاكُمْ الْمُنْتَدِي فَلَنَاكُمْ الْمُنْتَدِعُ فِينَا ا فَاتَّهُ لَا يَنْجُ نِيهَا وَهِي كَوْلُ وَاتَّمَا ٱدَّجُولُ إِلَّا هِلْ فَاتَّهُ مُثَّرَّةً وَاللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عِنْ الْمُعْلِينِهُ لَا أَعْلَالُهُ لَلَّا مُثَّالُهُ لَلَّا نَفُوَمُنْعَنِيْثُ خَاطِئٌ. زَهُوَ ٱلْمُعْجِبُ لِنَفْسِ إِنَّ

'يْقَاوِمُولَيْناً وَيُضِا دِدوَيْنا إِذَا لَمَ يَعِرُونُا عَلَى إِنْ مَوْلُوا فِيْنا أَشِيّا بَيْجًا وَ وَلِيُخْفِعِ الْعِيدُ لِإِدَاماً بِهِمْ فِكُلِّ ثَيُّ وَيَجُ سِنُوا فِلْ مَنْكُمْ وَلا يُكُونُوا عُصِامً وَكَا يَسْرِنُوا بَلْ لَيْنُرُوا جَعْنَهُم وَصَلاحِكُم يُعَلِّينَ لَيُ زَيِّنُوا تَعْلِيمُ أَسِّهِ مِجْسِنَا لَهُ كُلِّ يَكُنِي وَ وَبَهْ ظَهَرَ لَ إِنَّهُ اللَّهِ لَجُنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَتَكُفُ بِإِلنَّهَا إِنَّ فَأَلْشَهُ هُوَاتِ الْعَاكِيَّةِ وَتَعِيثُ فَكُمُ الْعَلِمُ بِٱلْجَعَانِ وَٱلِبِرِوَنَعُوكَالِينِ إِذْ نَوَقَعُ لَا يَجَآ مُ الْمُبَازَكُ وَطَهُ وَرَجِهِ رِآلِتُهُ وِالْعَظِيْمُ وَيُجْدِينَا يَسْوعَ السَّيْحِ مَذَا ٱلَّذِي بَهِلَ نَفْسَهُ دُونِنَا ولِينْقِدَنَا مِنْ إِلَيْ عَلَيْ وَيُطَعِّمَنَا لِنَفْسِهِ وَ شَعْبًاجِرِيكُ نَتَنَا فَتُنَا فَتُنَا فَتُنَا فَتُنَا فَتُنَا فَتُنَا فَكُمْ إِلَا عَالِمُ الْمُنْالِ وْقَمْ حِلْ فَصِيَّةً وَمَا تُزَخِّصْ فِي ٱلتَّهَا وُنِ لَكِ وَلَنْ مَلَدِّدًا لَمْ إِنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا لِلرُّوِيِّنَا وَالْمُسْلِّعِيْنَ وَأَنْ كُونُوا مُسْتَعِلِينَ لِنَا عِيلِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِلْاً مُفْتِرُوا عَلِيا مِهِ وَلَمْ يَقْلَيْنُوا بَالَ مُونُولَ وَيُعِبِينُ أَمْلَ عَنَانِ وَلَيْظُمُوا طِلْبَكُمُ وَ وَشَهُولِنَهُمْ فَيُ كِلِّنِّي بَلِيكِمُ النَّارِينَ فَالِّمَا لَهُ فَالْمَا إِنَّ فَيَلِّهِ

يَ مِرِلاَ بِولاَ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَيْهُ وَلِي مُواللَّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُوا لَيْلًا لِلللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَيْكُوا لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُوا لِلللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُوا لِلللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْلُوا لَلْكُوا لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ وَلَيْلِمُ وَلَّهُ وَلِي لَّهُ وَلَّهُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لِلللَّالِي لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلمُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللّهُ لِلللّ

ين ولنن سيريسوع الميدي وطيمواً وس المن إِلَى نِيلِهُ وَلَ لِجَينِ الْعَامِ لِيَعَنَا وَالِيَ نُفِيًّا الْأُخْتِ وَالْ وَالْ وَالْمُوالِمَ اللَّهِ اللّ النعة معمم والمتلكم مراشر أيينا ومن وعالمي وينا مُ إِنَّ أَشْكُوالاً مِي لَهُ كُلِّحِينٍ وَادْكُولَ فَصَلَوانِي مُنْكُنِيمَعْتُ مِا يَمَا فِكَ وَحَيْثَتُكَ لِرَبِيَّنَا يَسْخُوجَ المَيْنِيمَ رَجْيَعِ الْاطْهَارِا لِقَرِّيسِّينَ لِتَلُوزَ شَوِلَةُ إِنَّمَا نِكَ تَقْوَيْ بالأعال القالة وتالكن الغرفة الجينع القالمات بِيَسُوعَ النَّهِ عَلِي لَهُ السَّرُورُا عَظِيمًا رَجْعَزَا كُفَّيْكُ اِذْ يَجَبُّونَ أَنْ تَرَاجَ الْأَطْهَادُ وَلِي لَجْ إِلْهُ لِهِ الْمُطْلَةِ كَالَّهُ عَظِيمُهُ اللَّهِ عَالَ الْعَصِيلُ الْعَصَالِاللَّي عَلَيْهِ الْمَعَالِلِي الْمَعْلِينَ الْمُرْكِ عَامًا آجِ مُنْ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ إِلِيكَ فَوَ طَلْبًا الْمُؤْكِّ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه مَا مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وَ وَإِذَا وَجَّهُ فُ إِيدُكَ آرْطِاما أَوْطُوْخِينَوْسَ فَلْيُعْنِكَ أَنْ تَأْيِبَنِي إِلَى لِيقَا المِدِينَهِ لِلْمَ يَيْدُهُمُ أَنَّ أَنَّ إِنَّا لَا الْمُنْكُ المُنْ اللَّهُ إِنَّا الصَّاتِبُ وافلو فَأَجْرِضَ أَنْ الْإِمَا الْجَنَّى لاَ يَجْتَاجَا مَعَكَ لِيَّتَيُّ وَيَنَعَلَّمُ الَّذِينَ فِمُ لَنَا الْخَالَا اعْالَا صَلِيعَة فِي الْأَشْيَاء اللَّهُ يَتَصْطَلُّ لِيَلاّ بَوْنُوا بِغَيْرِعْا إِن جَيْخُ مَنْ مُحِينُ فَعُوالِكُ ٱلسَّلَمُ افروا السُّكُمُ عَلَيْكُ لِلَّهِ مَنْ فَيْنَا فِي الإِيمَانِ وَالنِّعَهُ تَكُونَ عَجِيْعِكُمُ أَمَينَ نَهُ تَهُمَا الرِيَّالَةِ إِلَيْطِيطُوسَ · ﴿ الِّي لَٰتِكُ بُنْ يَتَالَّكُمْ لَا الْمِينَاهُ و كَانْ يَتِلَتْ مَعِ أَلِطَامًا تليك و المَّنْ عُلِينَا أَبِلًا ﴿ وَالسِّنْ عُلِينًا أَبِلًا ﴿ إِلَيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

الر

وَإِمّا لَدُنْ لِيكِ بِهَالِ اللهِ وَالْعَيْفُ لِي وَانَا اعْدَانُكُ

مَعْلُ اللّهُ وَالْمَا اللّهِ وَاعْدُ فِي مَعْ هَذَا اللّهُ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

حَـُهُ لَت الرَّ الله 

 خِهُ لِلْهِ فَعِلْمُ وَلَهِ 

 كُوْلُولِ اللَّهُ وَلِهِ 

 كُوْلُولُ اللَّهُ وَلِهِ 

 كُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى 

 حَرَبُعَتَ بِقَامِعُ أَوْاللَّهُ وَلَى

﴿ وَبَعِثَ بِهَامَعِ الْمَاسِمُولِ مِنْ وَيُلُوالنَّهُ عُرِيدًا إِمَّالِيْلًا

المَ الله والمالك المن المنافع المستعمد مَاشْفَعُ إِلَيْكَ فَيَ أَجْكُ لَلْنِي تَلِينُهُ فِي السِّرِي أَنَاسِيمُونِ الَّذِي تَوْكَانَ لَا يَصْلِحُ لِي إِنَّانًا ثُوفَةُ الْاَنَّانِعَ لِي وَلَكَ جِلَّ وَقَدْ وَجَّ فُعَنَّهُ إِلَيْكُ فَأَفْبَلُهُ كُنَّبُولُكِ وَلِدَّا لِي نَقَدْ كُنْ أُرِيْدُ ٱلْأُنْ يَهُ عِنْدِيْ لِفَلْمَ فِي عِمَضَكَ فِيرِاً تِ ٱلمُثْمَرِي لَمْ الْحِبُ الْأَنْعَلَ شَيًّا ذُوْنَ مُثُورَيِكَ لِيلاً ٨ والجِسَانَكَ كَانَّهُ عَنْ تَعْمِرَ بَلْ مِهِوَا كَ وَعَسَاهُ مِنْ إِلْ هَلَوْ ٱلْمُوْرِقِينَاكَ حِينًا لِلْيَ تَقْمَلُهُ مُوْيِدًا لَيْسَحَ الْعَبْدِ بالنصل العبد وادا مان أمَّاجِيبًا بَيْمَ ضِعْفٍ يُوزُلِكِ لِمَا يَونَعَ لَيُومِ زَجِينَ لَكِ ٱلْمُسَدِينَ عَجِنَّ الْمُمَانِ مَنْ مُنْ الْمُنْ الْم والما فَخَشُوكَ شَيًّا آوِكَا فَعَلَيْهِ وَيُنِي الْجُسُنِ فَالْفِ عَلَى وَهَا الْمُجْلِحَ تَبْنَهُ بِيدِي آنا بَولْسُ وَإِنَّا أَنْهِ عَنْهُ الله العَلْ لَكَ إِنَّاكِ بِنَفْسِكَ أَيْضًا وَاحِبُ كُلَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ السَّنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّهِ اللّ

الله المرابع المرابع المرابع المربع المربع

مَّ الْمَا الْمَحْدِدُونَا أَشَاهِ مَنْ اللهُ أَلَا أَلَا الْمَا أَلَا اللهُ أَلَا أَلَا اللهُ أَلَا أَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عَنْ مَنْ الْعُطْرَةِ فِي ثُمُالَة وَمَا تَ كَلَالِيكَة بِكُلِّهُ هَالَا عَلَا الْكُلِّدُ مِنْ الْفَرْفِ وَفِي الْمُصَلِّحِنَ أَسْمَا إِلَيْهِ فَرَّى اللَّالِاللَّهِ لَلَّهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ قَلْمًا أَنْتَ أَنْفَ إِنْ عَلَا اللَّهُمَ وَلَا ثُلُكَ وَمَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَا لَهُ فَعَلَمُ أَنْتَ أَنْفَ إِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الْيَا وَنُ لَهُ أَبَا وَهُونُ فَوَ لِأَيْنَا، وَعُنَا وَعُولِا إِلَيْهِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَا لَ تُلْتَعِنُ لَهُ جَيْعُمَ الإِيكَةِ أَقْلِهِ إِمَّا فَا لَهِ اللَّهِ لِلاَ اللَّهِ اللَّهِ لِلْهِ اللَّه مَا لَ تُلْتَعِنُ وَلَهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ

وَ اللَّهِ إِنَّهُ خَلَقَ مَلَا لِللَّهِ أَنْ وَاجًا مَخَدُومٌ اللَّهِ اللَّهُ وَتَلْدُ

رون في الآبن دُنسِينُ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ فَيَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

ٛٷڵڣۜٙؠ۫ۻٷٙؾڟؚۑؠڣؙڴڟڲ۠ٳٛڴڔڎٳٙ؞ٷڟؙؾؙؿۘڐڷؽٷٲڹ۫ؾ ؆ٲؙۯ۫ؾٷۺٷڰؖڵٛڽؙڣڟۼ؞ٷڵؽڟڵڵٳؽڎؚٵٳڵڷٷڵڡؙ ٳڿؿۺۼٛؿؘ؞ۼڿۼٞٵۻۼٵۼۯٲڰۼۜؾ۫ڹۅڟۣٷٚڰؽۮ؇

ڔۻ؈ۻڿڿڿۑڟٵڒۯٳڿٳۿؚؚڽٛؿۼ؞ؙڝۜڶۏڂڵڂٛڎڰۺؖڰ ٵۺؙڗٵٛ۠ۺؙٳؠڵڎڿؽڟٵڒۯٳڿٳۿؚڽ۠ؿۼ؞ؙڔڝۜڶۏڂڵڂٛڎڰۺؖڰؙڮ ٵؙؽ۫ڔٞۼ؞ٛڹؘڂۅؘۮٲؿٞۊڷۼٛؽٵ؋؞ۅٙڸۮؚڸػڂۜٷؙڂؿ۫ؿڰؙٷؙڶٵؙڽٛڴؙۏؘ

ٱسَّفَّةَ اكْتَا يَعْظُا مِا يَرْسُالِيُلَّا نَظُونُوا وَالْكَانِّةِ الْمُنْطَةُ وَالْكَانِّةِ الْمُنْطَةُ وَالْكَانِّةِ الْمُنْطَةُ وَالْكَانِيَةِ الْمُنْطَةُ وَالْكُونَا وَالْمُنْطَةُ الْمُنْطَةُ وَالْمُنْطَةُ الْمُنْطَةُ وَالْمُنْطَةُ وَالْمُنْطِقُ وَالْمُنْطَةُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَلِيمُ وَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنْفِقِيلُونِ وَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالِمُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونُ والْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ ولِمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُعُلِقُلُونُ والْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُونُ والْمُعُلِقُونُ والْمُنْفُلِقُونُ والْمُعُلِقُونُ والْمُلْمُ وَالْمُلْمُ والْمُلْفُلِقُ والْمُلْمُ والْم

وَكُلُّ نَ مَعَ مَا وَيَعِمَّا وَيَعِمَّا هَا عَنْ يَبِ الدَّرُكِ فَأَيْنَ لَكُولُكَا عَدَا لَكُلُّ وَالْمَا عَنْ يَبِ الدَّرُكِ فَأَيْنَ لَكُنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّالَّ اللَّالَّا لَا لَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا لَا لَا اللّه

التي بَالْ رَبْنَا مُنظِق إِنَّهَا رَعِهِ وَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المرجيعان والجد والمذلك أستجي المنتبي فالمحادث فآيلًا إِنَّ أَنْشِرُ مِا شَرِكَ إِخَ بِي وَآمُدَ خِكَ وَمَنْطَالِهَاعَهُ وَقَالَ ايْضًا لِإِنَّ إِنْ نُعَلَيْهِ مُتَّوَجِّلًا وَقَالَ مِثَالِهُمَّا مُثَالًا وَالْمُونَ لَكُنِّينَ لَهُ عَلَانِيهُ فِي أَنَّهُ وَلَا ثَلُ الْمِينَ لَنْ تَوْ إِلَا اللَّهِ ٱشْتَرْكَ مُواَيْضًا فِي فِوالأَشْيَالُو لِينظِلَ عَوْتِووَ إِلَيْ لَطَانِ النوتِ الَّذِي عَلَى إِنْ يُطَالُ وَيُطْلِقُ لُوكِ اللَّذِينَ عَالَيْهِ الوب أستعبد وإنجيج باله وخضعوا للعبوية وَلَيْسُ مِنْ لِلْإِيلَةِ ٱخْذَمُا ٱخْلَ بَالْمُا أَخْلُهُ مِنْ لِيَعِالِهِمْ دَلِدَاكِ الْجُونُ أَنْ مُشَبِّهُ مِا خُوتِهِ فِيكُلُّهُ مُ لِيَوْنَ رَجِيمًا عَ وَرَيْشَ لَجُمّا رِمَا مُولًا فِي أَنِ ٱللَّهِ رَبُونَ مَجْمِهُمُ إِلْهُ طَالِا ٱلسَّعْبِ لِلْأَنَّهُ مِمَا قَدْ أَلَمْ وَأَشْلِي يَقْدِدُ عِلَى أَنْ فِيلَ الْفِيلَ الْفِيلَ ينتلون فالمن الحري المطهرون المعودن والماء بالدعوة انظرفا الكفذا الرسوك وعطام اجتارا عاسا بسنع الزائر الزيمنك والعنف الفاع كَلَّ يُنْهِ وَجُولُهُ لَا أَنْصَلُ لَيْرًا مِنْ يُعْلِيدُ وَجُولُهُ وَالْمُ

سُ بِيَالِ لَذِينَ مِنْ وَعُقامِنْهُ إِذْ يَشْهَالُاللَّهُ لَمْ وَجُهَيِّوْلَ وَالْمَ والما الما المنات والعَمان والعَمان والمنون المنتاعة المنتاوية المنظارية المنظارية المُن الله عَلَا آيرِ فِيمُ إِنْسَامِ نِفْجِ إِلْقُدَيْنَ أَبَيْنَا لُوهَا كَشِيْتِوْ و وَلَيْسَ لِللَّالِكِيلَةِ ٱخْضَعَا اللَّهُ الْعَالَمُ ٱلْمُوْمِعَ ٱلَّذِي نِيْهِ وَكَلَّمُنَا الْ يُعْرِيدُ وَلَوْنَهُ وَالْمِيمُ وَإِلْمِقَالِ وَقَالَ مَنْ عَوَالْاِنْسَانُ لَأَوْيُ وَكُرْتُهُ وَأَبْلُانِتَانِكَالْإِيْنَ الْمُؤْتَةُ الْقَصْتُهُ وَلَيْلًا مِنْ لَلْإِيكَالِهِ وَيُوَجَّنَهُ إِلْهَا لِلْأَلْمُ وَيَتَلَّظُنَّهُ عَلَيْ عَلِيمُ اللَّهُ الْحُطَّعْتَ يِّت تَعَمِّيهِ كُلُّ فِي نَعْنَى قَوْلِهِ آخْضَعَ لَهُ كُلُّ فِي ٱلَّهُ لَمْ يَدِيعُ شَيًّا لَمُ خَصَّعُ لَهُ وَإِمَّا ٱلاَزَفَلِيتُنَ وَيْ ٱلْأَشْرَا ۖ كُلُّهَا لَنَّذُ تَعَيِّرُكُ لَهُ وَلَمَّا الَّذِي الْصَعَعَ قِلِيْلًا بِزَلِهِ لِللهِ الْمَدَاثِيكِ الله يسوع مِنْ أَجْلِ أَلِم مَوْتِهِ كَالْجَدُوا لَشَّوْنُ مَوْضُوعانِ عَلَىٰ أُسْبِهُ وَقِدْ ذَاتَ الْمُؤْتُ بَدَلَ كُلَّ الْجَدِينِ عَدِ اللَّهِ وَالْ و جَيْلًا وَلِكَ الَّذِي بِيو الْحُلُّ وَالْحُالُ مِن سَلِهِ وُهِ إِذْ خُلَاكُمُ الْمِنْ إِنَّا كُنْرِينَ أَنَّ لَا لَكُمْ اللَّهُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و حدم فإنْ دُلِكَ الْزِيْءَ قَلْ مَنْ لَلْكِ كَالِّذِينَ فَدِسُوا

مِنَ لَبُنْ إِلَيْ لَمَا يَبَةِ ثَبَتْنَا عِلَى لَا الْمَهْدِالصَّادِينِ عَاقَرْنِيْلَ ٱلدَّوْمَ إِنَّ أَنْمُ سِمِعَتُمْ إِي وَيَهُ فَلَا تَفْسُوا فَلُوبُكُمْ لِإِنْ عَاطِلَهِ فَيَنَ ٱلَّذِنَّ يَعُوهُ وَٱلْحُتَطُولُهُ الْمِسَ جَيْعُ الَّذِينَ خَوْجُوا مِنْ صَلَّ عَلَيْدَيْ مُوْسَى وَمَنْ هُمُ ٱلَّذِينَ لَهُ لَكُومَ الْمَعِينَ فَعَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَا اللَّهُ إِلَّا ٱوُلَيَّكَ ٱلَّذِينَ لَخُطَوا وَسَفَطَتْ عِظَامُهُمْ ﴿ إِلَّا ٱلْبَرِّيَّةِ الْبَرِّيَّةِ نَعَكِنَ نَاتُسَمَ أَلَّا يَدْخُلُوا رَاجَتَهُ اللَّاعِلَى أَوْلِيكَ الَّذِينَ لَمَ يُطِينُعُونُ وَفَدْ نَرَيْ النَّهُمُ إِنَّا لَمَ يَسْتَطِيْعُوا دُخُولَ الرَّاجَةِ لِأَنَّهُمْ مَ يُونِينُوا لَلْفَوَفِ الْأَنْ عَنَيْ عَالَالًا لَا يَعْمَلُوا اللَّهِ اللَّهُ وَلَي كَاجَتِهِ بُوْجَلُ مِنْ لَمُ أُجَدُ مُخَذِيقًا عَزِلُ لُحُولِ فَإِنَّا يَجْنُ بُشِّغُونَا إِيْطًاكَا بُشِّوَا وُلِيكَ وَلَانْ لَمَ يَنْفَعُ أُولِيكَ لَكِلَكَا البَّيْ مِوْفَا لِلاَنَّهَا لَمَ تَكُنُ مُعْتَرِجَةً إِلَا مَال مِنَ الْمِنِكَ سُمِعُوهَا ﴿ فَأَمَّا جَن فَنَافِخُلُ الرَّاجِةَ لِلْآنَا اَمَنَّا اللَّهَ تَالَ ٱلْأُنْ كَا أَتْمَنُّ بِغَضِينًا أَفْمُ لَا بَدْخُلُونَ لَا حَجِي وَهَاهِ إِذِهِ إِلَا عُالُ آعًا لُهُ لَنَّهِ فَنْ كَا نَتُ مُنْذُ أَبْنِكَ إِلَّا الْحِالْمَ كَا لَكُ السَّبْتِ إِزَّالَهُ ٱلنَّهَ لَجَ فِي لَيْفِمُ السَّابِعِ مِنْ يَحِيجُ الْمِ

ٱلَّرِيْ يَهِي الْبَيْتَ ٱلْصَلَى لَيْنَانِهِ فَإِنْ لِأَلِي لِيَسِ إِنسَانًا يَنْفِينِهِ وَالَّذِي مِنْفِي أَلْكُ أَلْهُ وَاللَّهُ وَالْمَا أُونَمُنَ وُنَّنِي عَلَا وَبَيْتِ كِلِّهِ يُثْلُ الْعَبْدِ الْإِيدِينِ الْمَاتِمَةِ عَلِي لَا مُؤْدِ الَّتِي وَاللَّهُ مُوالِمَةً وَاللَّهُ الْمُوعِلَيُ لِمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي عَلَى يُدِينِهِ وَإِنَّمَا بَيْنُهُ لَحِنْ مَعْشَرُ الْوَيْدِينَ الْإِنْ يَعْمَنَا إِمْ وَتَمُثَّنَا إِلَّا لَدُوَا لَا يَعْنَارِ بِرَجَآيِهِ إِلَيَالْمُعَىٰ لِا لَا يَعْنَا إِلَّالُهُ عَلَى لِا لَ ٱلْفُدُسِّ قَالَ ٱلِيَعْمَ إِنْ أَنْمُ سِيَعَ مَنْ فَي لِلا يَقْسُعُ إِلَّا لَيْمُ الْمِنْ أَلِم كَافِي الْعَصْبُودُ لَكُومُ الْجَرِيةِ فِي الْقَصْرَحِ مَحَدَّيْ عَالَالْهُ وأنج فوني وعا بنواع إن اربع أستنة ولمذاسا من ال لَلِمُنْ لَنَ وَكُلُتُ إِنَّا فُوسَمْتُ مَا يِهَا مُنْ لَوْ لِمُ لَمَ يُولِ اللَّهِ فَيَ رُكَا أَفْتُمْ أَنْ فَعِنْ أَنْ فُعِلَا يَافُولُ لَا يَعْدُولُ الْحَجْدِينَ فَيْحَدُّرُوا ٵٳۼۅٙؾؠڂٲؽٷڴۅۺٳۻڎۼڷڮڟۺڵۮؽۅۻ التتباعد فامت أيتم ألجي ولين طابوا فنوية لمجيع أدام عادام فِلْأَنْفِيا يَوْمُ السَّيْنَ وَعُلاا الْأَيْتَ مَنْوا الْمِسَّالَ مِنْمُ المنتا والقطية الإن واحتطنا أنسج المان

فَادَلْنَا نَيْسُ فَهُمِّهِ عَفِيمًا مِّنْ فَعَرِفُ السَّمُوات بيسوع زائه ر صاناته ألم الله الله الله الله المالية المنافع الَّذِيْ صِّعِدَ إِلَيْ النَّمَاءُ فَالْنَمْ عَلَى إِلْإِيمَانِ إِلَّا تُعْلَقَالُوا رَيُّدِينُ لَجُبَا إِد لَا يَسْتَطِينُ خُ أَنْ أَلْمَ مَعَ ضَعْفِنَا بَالْهُ وَلِجُرَّبُ إِكُلِّ فَيْ مِثْلَنَا مَا خَلَا ٱلْخَطِيَّةِ نَتَظُ مُلَنَّتُرُبُ إِلَّالَ مُعْدِدُ مُسْفِرَّةً إِلَاكْ يَعْ يَهِ لِنَطْفَرَ الرَّجْعَةِ وَنَسْفِقِيْدًا إِلَيْعَةِ وَ رليكون دَاك لنَا عَزْنًا فِي مَن الخِين لِا نَهُ لَ عَظِيمُ إَجَادٍ بَقُومُ مِنَ لِنَّا شِي إِنَّمَا يَقَوْمُ بَدَكُ لِنَّا شِن وَبِنْ أَخِلِمْ عِندَاللَّهُ لِيُقَرِّبُ القَّلَ بِيْنَ وَالذَّبَاجِعَ عَزِلَ لِمُطَايَهُ وَيَغْدِدُ ٱلْ يَصْعَ نَفْتَهُ وَتُلْكُمُ مَعَ ٱلصُلَّالِ وَالنَّالِيفِينَ الَّذِيزَ لَا عِلْمَ لَهُ مِنْ أَمْ إِنَّهُ لا يِشَلَّ فَعْفِ لِذَ لِكَ كَانَ مَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال d بَقَرِّبُ عَنِ لَ الشَّعْبِ كَذَ لِكَ فَآتَ يُغَرِّبُ عَنْ لَعْسِيمِ النَطَايَاهُ وَلَيْسُ لَجَنَّ بَنَالَ اللَّوَامَةُ لِنَفْسِهِ الْأُمَزَّ بِلَعْنُ ٱللَّهُ كَادَعُاهُ وَنَّ رَمَّ لَذَا الْمِينِ إِنْظًا لَمَ يَكُحُ لَفُتَهُ لِيَكُونَ تَيُّنِيَّ لَجِبَادِدَ لَلِأَنْ مَنْجَهُ الَّذِيُّ عَالَكُ وَالْمَالَيْ وَانَا الْمُوْمَ وَلَا تُلُك وَكَا يَعُولَ فِي مُوضِعِ أَخَنَ إِنَّا الْمُومَ وَلَا تُلْكِيدُ اللَّهِ اللَّهِ

وَتَالَ هَا هُنَا إِنَّهُ لِإِيدُ خُلُولَ لَاجَتِي وَمِنْ إَجْلِ لَّهُ قَدْ كَالَ لَمْ سَيِيْكَ إِنَّ لَهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْضُ لِلنَّاسِّ وَلَمْ يَكُفُلُهَا أُوْلِيكَ ٱلاولون ٱلِّذِينَ اللَّهِ وَقَالِهَا لِلنَّهُمُ لَمُ يُطِيعُوا صَارَيَهُ عَلَيْلِكِ يَوْمُنَا أَهُوَ بَعْدَنَمَا إِن فَوِيْلِي كَا لَيْبَ نُونَى إِنَّ وَاوودَ قَالَ البَوْمَ إِن الْنَهُ مُنْمِعُهُمْ صَوْتِهُ لَلا تَفْسُوا فَلْ بَكُمْ وَلَوَا لَي الْمَعْ ٱبْرَكُوْنَ كَازُلِلَاجِعُمُ لَمْ يَلْزَيَا لَلْيَعْدَدُ لِكَ يَوْمًا اَخَرَ نَقَدْ بَازَلَا لَا نَ الْأَلِا شِبَاتَ لِشَعْبِ ٱللَّهِ ثَالِتُ قَالِمُ ﴿ ومَرْحَ حَلَى إِنَ الْجَدِينِ مُقَدِ أَسَّيِرَ لَجَ هُوَ أَيْضًا مِنْ أَعُمَا لِهِ كَا ٱسْتَرَاجَ ٱللَّهُ مِنَاعِالِهِ فَلَغِنْهَ رِآلا زَيْدَ أَنْ فَافْلَ رِتْكُ لَرَاجَةَ لِيَلَّا نَشْقُطُ مِثْلَ أَدْلِيكَ ٱلَّذِيْنَ لَمْ يُطْبِعُوْلِي لِلاَّنْ كَلِمَةُ أَشُوجَيَّهُ وَفَاعِلَهُ وَهِلَجَيْنُ مِنْ يَعْفِينِهِ والقاح بلا إلى فَوْرَق مَا بَيْنَ لَشَفْتِ فَالْرُفْج وَالْفُرُونِ وَالْمِاغِ وَالْفِظَّامِ وَجُهُمْ لِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وليتري كالزوخ فن المراع عنها برك الله عالية مَنْ وَلَهُ المَامَ عَيْنَبُهِ وَالْإِلَهُ خِيْبُ عَنْ حَيْعِ اعْالِنَا ؟

كُلِيْ لِكُ مِنْ يَعْلِمُ أَنْ تُولِيا لَكُونَ فِي مِنْ الْمَنْظِي وَ مُعَوِيا إِلَا قَالَ عَوْدُ ١٠٦٠ مِنْ إِذَ لِكَ مُلْدَدُعُ ٱبْتِوا كَلِيم السَّبْعُ وَلَيْأُتِ إِنْ الْمُ ٱدْ تَعَلَّمُ رُبِيدُوْنَ ٱنْ يَضَعُوا آسَانَا إِلَا يَحَدُولِلتَّوْيَا لُو بَالْأَعَالِ المَيْنَةُ وَٱلْإِيمَانِ اللَّهُ وَمَعْرَا وَالْعَوْدِيَّةِ وَوَضْعِ الْبَدِ لِل َ التَّف يُوالِمُعْفِ بُنَ يُلِلا مُوَاتِنِ وَالتَّف دُبْقِ إِلَّا أَنُونَهُ الآبَدِيَّةِ وَالْمُرْكَادِ لَا الْمَرْفِي مُسَنَعِ لَهَ لَا لَكِنْ لَا يَعْدُوا الْإِينَ نَا لُوا ٱلصِّبَعَةَ مِرَّةً وَذَا ثُوا ٱلْعَطِيَّةَ الَّذِكُ عُلَاثُهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقِيلُوا نِعْهُ رُوْحِ ٱلْفَكْسِ وَتَطَعُّوا طِيْبَ كِلْ وَالْكِ الْبَالْهِ وَقَقَّةُ الْعَالَمُ الْمُزْمِجِ الْيَعُودُوا فِي لَيْطِيُّهِ لِيَضَّدُّدُوا لِلتَّوْمِهِ مِنْ خِي مَن اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل اللِّي تَوْمِينَ الطَوْ الَّذِي مَن الْعَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُشْبًا مُوَافِقًا لِلَّذِينَ لَجُلِعِ خُرِيَّتُ وَعُلَتْ تَعْبَلُ البركة ورائع والها أنبت عرفها وجيتك الله المُعارَة ولا والمنتف الميلة من المنته الم عَالِبْنُهُا لَكُورُكُ وَازًا لَنَعْرِنُ وَمَلْمًا إِلَى أَوْحِمَالًا عَيْلَةً مُقَرِّيَةً مِنَ لَجَيَّاةً وَإِنْ كُنَّا مَنْطِقً لِهِ لَا لَكِيْنَالِهُ

المَ وَجُينَ كَالَ لَأِسْلَ إِلْجُ أَيْفًا تَذْكَانَ يَتْرِبُ الطّلَبَ الْتَقْعَ بِعْزَادٍ شَكِيْدٍ وَدُمُوعٍ فَايضَةٍ لِلْهَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ فَالْمَاءُ اللَّهُ مِنْ الْوَتِ وَيَهُمِعَ لَهُ وَالْجِيْبُ وَالْإِدْ هُوَ أَبْلُ فَعِيَّةً فَإِنَّهُ مِنْ ٱلْأَلْاِمِ تَلْلُقُونِ البِّيْقَاتِي يَعْلَمُ الطَّاعَةُ وَهَلَا الْمُوحِدُلُ رَصَانَ لِينَجِ الَّذِينَ يَسْمَعُولُكُ وَيُطِيعُونَهُ عِلْهُ لِلْمَاتِهِم والمَوْتُيْةِ وَتَمَّاهُ أَلَّهُ تَيْسَ الأَجْبُ ارِشِبْهُ مَالِيَوْادَاتَ مِلْ وَإِنَّ فِي مُلْدِينَ كُواتَ فَالْا لَكُومًا عَظِيمًا وَيَغْشِيرُهُ صَعْبَ جِيِّكُ وِلا تَلْمُ مَدْضِرَةُ صُعَفا كَيْكُ ٱلنَّيْمَاعِلْ وَمَدْكُنَّمُ جَقِيْقِيْنَ أَنْ تَكُونُوا مُعَلِّيْنَ مِن جُلِي أَلَّهُ إِنَّامًا مُنْدُ ٱنتمُكُ النَّغِيلِم وَكَلِنَّامُ ٱلأَنْ يُخِتَاجِينَ إِلَى آنَ تَعَلَّمُوا ٱقَيَالُانْ الْأُوْلَ مِي سِّتَكَا كَلِيم ٱللَّهُ وَتَدُجْرُهُ كُيَّا إِنْ إِلَيَا لُوضًاعِ لَا إِلَيَا لَطَعِيمِ ٱلْقِوْيُ وَكُلَّ السَّا زِكَلْعَامُهُ ٱللَّهَ تُن مَلَيْنَ يَعْرِفُ كَلَامَ البِيِّرِ لِانَّهُ طِنْ لَيْعَلَ وَالْمِا الطَعَامُ النِّوِيِّ لِاعْرِلْ النَّامَ وَالْمَالِ لِالنَّمُ مُدَرُّ لُونَ وَقُدْ مُذَالِبُ جَوَاسُهُم مِنْ عُرِيَّةِ الْحَيْرِوَالشَّرِيِّ

لِيلْا نَزُوْلَ وَنَيْهُ لُحَبِي خُبَاوِزَجِجَابُ البَابِ جَبِيْتُ سِبَقَ مُلَخَلَيْدَ لَنَا يَسُونُعُ الْمَسِيمُ وصَارَحِ بُرادَايًا شِبْهُ مَلِيدً إِذَاتَ وَمُلْابِرَوْا ذَاتُ مُعْوَمَ لِكُ سَّا لِبُهُ جَبُرُ أَسُّوا لِمَعَ وَمُوَ الَّذِي مُوا تَلَقِّيْ إِيزَهِيْمَ حِيْنَ لَمَعَّرَفَ مِنْ عَجَارَيَهِ ٱلْمُؤْكِ بَمَا زَلَهُ وَدَعَالَهُ ۖ ؖڗٳڸؚؽ؋ٲڐٛڲٛٳڹۜٚۿؽؙؠؙؙڷؙڵۼۺؙٷڔؘۼڽٛڿؘؽۼؠٵڬٲڽٛۼۿٷٙؾڣ۠ڛؚۨڹ۠ۯؖ ٱشْمِهِ مَلِكُ ٱلبِيرِ وَمُنَيَّمَ لَيَنْهُا مَلِكُ سَالِمُ ٱلَّذِي فَوَكُلِكُ ٱلسَّيْمَ وَلَمُ الْدُولَهُ أَبُ وَكُوا أُمُّ مِنْ الْقَبَارِيلِ وَلَهُ الْأَمْوَدُهُ تَهُ مُنتَهَي جَيَاتِهِ وَلِكِنْ أَشِيهُ أَبْنَ أَنَّهِ إَلَيْ يَرُونُمُ فَيَنَّى كَفَنُونُهُ إِلَا لَهِ مَنْ نُفُلُوا مَا أَغُظُمُ اللَّهُ إِلَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُيْسَ الْاَبَآءِ أَدَّيْ إِلِيْهِ الْعُشُورَ وَالْزَكَاةَ فَأَلَّذِ بْرَكَافَا يَصِيرُوْنَ أَجْمَازًا مِنَ يَخِلَا وَكُيْمَانَتُ لَهُمْ فِرِيْضَةً وَٱلسُّنَا لِهِ أَنْ عُلُوا مِنْ لَشِعْبِ ٱلعَسُورَ الَّذِينَ مُ إِخْوَتُهُ إِذِي كُالَ تَخْرَجُهُمْ هُمُ أَيْضًا مِنْ صُلْبِ إِبْرَهِيمَ فَأَمَّا هَذَا ٱلَّذِي كُلْبَ بْ تَبَايِلِهِمْ فَإِنَّهُ أَخَذَ ٱلْعُشُورَ مِنْ إِنْهِيمَ وَبَارَكَ كَا لَكَ الْمُ ٱلَّذِيْ اَلَا لَوَعْدَ وَدَعَالَهُ وَبِلَاشَكِّ وَلَا مُنْكَا زِعَةً

فَيُضِيِّعَ آعَاكُمُ وَدُدَّ فَا لَّذِي أَظْهَرَ كُولُهُ إِنَّهُم مِزِيمًا شَلَفَ مِرْ خِلْةَ وَلَهُ الْمُواهِ إِلِهُ الْمُعْلِقَالِدِ وَمَا تَسِينَا أَنِفُونَ عَنْهَا لِبِنَهُ وَيَجْنُ خُبُ اَنْ كُونَ كُلُّ الْمُعَالِنَ يُعْلِيمُ يُظْلِمُ لُمُ لَلَّا الْمُجْتِفَا وَبِعَيْدِهِ لِكَالِ مُلَا الرِّعِمَّا إِلَي لُنْهُ فَيْ رَأَلًا تَعْبُرُوا رَهُ أَرْتَالُوا بَلَكُونُوا مُغْتِينِينَ إِنْ لِيَكَ الْإِينَ إِيمَانِهُمْ وَانَا تِهُمْ صَالُوا وَرَثَهُ والموَعَوْدَ فَإِزَّ لِلرَّهِيمُ إِذْ وَعَلَهُ ٱللَّهُ وَلَا يَكُنْ يَكُن كُن الْعَلَمُ لِينَهُ النُّعْيِيمُ بِهِ النُّسْمَ بِنَفْسِهِ وَتَعَالَ وَإِنَّى بَبَارِكُ كَ تَبَرِّينِكِ وُمُكُونُّ لُكَ تَكُونُونُ لَكَ مَا إِلَيْهِ مُعَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهِ وَبَرَ اللهُ عَوْدَ إِللهُ والمُأْعَ إِنْ اللَّاسْ إِذَا مِلْمَا مِنْ وَاعْظُمْ فَعُمْ وَكُلُّ مُنْ اجْزَة تِكُونُ فَيْنَاهُمْ فَإِمَّا جَبَّتْ مَّامُهَا إِلَّا كُمَّا إِن وَلِدَ إِلَ عَاضَةُ أَنَّ وَعُرَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُلْقَتُ فَوْثَقَهُ بِالْأَمَّانِ ثِي إِلْمُزَّيْنِ لَكِيدَ يَنِهَ الْحُتَلِفَانِ وَ يَعْفِينُ إِن وَلَا يُعْلِقُ أَنْ عَنْ إِفَ قُولُ آللهِ مِنْهُا يَكُولُكُ الله والما الله عَزُلُ الله عَذَا الله عَزُلُ الله عَزُلُ الله عَزُلُ الله عَزُلُ الله عَزُلُ الله عَنْ الله عَزُلُ الله عَذَا الله عَزُلُ الله عَذَا الله عَنْ الله عَذَا الله عَذَا الله عَذَا الله عَذَا الله عَذَا الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَذَا الله عَذَا الله عَذَا الله عَذَا الله عَنْ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَذَا الله عَذَا الله عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وُعِدُنَا مِوْ الَّذِي هُوَمِ مُزُلِدُ المِزْسَاءَ الْزَيْ يُسْلِلُهُ الْمُؤْسِنَا الْمُؤْسِنَا الْمُؤْسِنَا ا مناسريه يَهِلَ حِيمِيدِهِ أَنْ فَيْ مِينَا الْمُؤْسِنَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

اَن موا كَاهِن الْمَالِيَ بِدعَ طِعَن اللهِ المِلْمُلِي المَا اللهِ اللهِ اللهِ الل التَّغِيبَارُ فِي الوَصِيَّةِ الأُولِي لِضَعْفِهَا اللَّهُ مَ الْحُنْ فِيهَا مَنْفَعَةُ وَلَمُ يَحْدِلْ شَرِيعُهُ التَّوْرِاةِ شَيَّا \* فَدَخَلَ يَدَلَهَا رَجَاءً هُوَاً فَضَلَ مِنْهَا بَهِ سَقَرَّبِ إِلَيْ اللَّهِ وَجَقَّنَ فَ لِكَ لَنا بِأَيْماً نِنَا ثَنْتُمَ مِنَا وَأُولَيكَ كَانُوا آجِمَا لَوْ مِلَا أَيْماً إِنَ الْعَيْمَ مِنَا ا نَامَّا هَذَا نِهِ أَيْمَا إِنَ الْمُعْمَ بِهَا مِنْ حِقِهِ القَايِلِلَةُ إِنَّ الرَّبَ النَّمَ الْم وَلَنْ الْمُدَمَ إِنَّكَ آنْتُ الْجَوْلِلِهِمِ اللَّهِ مِنْ مُعَمَلِ مَوْافَاتُ نَّكُلُّ هَٰ إِللَّهِ إِلَيْنَا لِلِيثَّاتِ الَّذِي َ الْحَيْنَ الْمَاكِمِنَ لَهُ يَسُوعُ نَكَالُوْلِيَكَ أَجْبَالُولِيَّيْ إِنَ الْإِلْنَاهُمَ كَانُوا يُوتُونَ كَالْكِرُونَ فَكَ نَامَّا هَذَا لَا لِلْهُ إِلَا لَهُ دَايِمُ إِلَا لِابَدِ لَا أَنْفِضَى فَيْ يُتِيدِ وَيَعْدِلُ اَيضًا عَلَى اللَّهُ عِلَى إِلَى اللَّهُ وَإِلَّا إِنْ اللَّهُ وَإِلَّا إِنَّ اللَّهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ اللّ ۼؙڲۣڽۅ؞ؚڸٳڹؖؽڔڿؿؖؽ؋ڴڿڹۣؽۺٛڣؘڠؙۼۿ؞ۯؽؚۺ**ٛٲڡڰٲ** الجَبْنِكَانَ جُهُنُ لَهَا وَ إِنْ ظَالِهِنْ بَعِيْدُ عَلِي السَّرِي غَيْزُ ذِي ۚ نَيْنَ مُنْتَبِدُ مِزَلِ لَكَ طَايَا ۖ وَمُزِيَّفِعُ فِهُلِوِّ السَّمَاتِ وَلَينَتُ بِهِ جَاجَهُ فِي كُلِّ يَوْمِ لِعُظَّا وَاللَّهَ وَاللَّحِبَادِ

إِنَّ ذَا النَّقْصِ فَعَبَّلُ لِبُرَّلَةً مِنْ فَعَوَا فَصَلَّمِنْ ثُهُ وَهَاهُنَا إِنَّهُ ٵؙۣٞڂؙۮؙٱڰڞٷۯٷٛۼؙۘۼۘؿؙۅؙڹؖۅٛڹؽؘٵٙ۫ٛ۠۠۠۠۠ڡٲۿڹٵ۠ڮڣٙؾؙ۠۠ڞؙڶڰٲڷؖٳؽؿۺٙۅؚڷؖۿ ٱلْخِنَابَ ٱللَّهُ حِيُّ وَكُوَلِّ خَتَيْ أَنْ فُولَ إِنَّ إِنَّا مِنْ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهِ مَا مَنْ عَلَّمَ كَانَ لِأَوِكَ ٱللَّهِ فِي مَا لَى أَيْ فُلْ ٱلْعُشْوُلِ تَدْلُا ذَّيْ ٱلْعُشُونَ لِلاَنْهُ كَانَ فِي صَلْبِ إِنْكِهِيمُ أَمِيْهِ بَعْدُجُنْكُ لَقِي لَلِيزَادَانَ وَلَوْكُا نُذُ لَكُما لَي يَعْفِينُولَ اللَّالِيِّينَ ٱلَّذِيْ بِهَا عِلَّا إِنَّ لِشَرِيْعَةُ لِلشَّعْبُ فَأَكَا نَتِ ٱلْجَاجَةُ إِذَ لَ إِلَحْ بَرِا هَرَ اللَّهُ مُ شِبْدَةً مَلِيزَاذَاتَ وَلَمْ يَقُلْ شِبْهُ هَرُفُ عَيْزَانَّهُ لَمَّاكَا زَالْمَعِيدُ ٤ أَجَارِيَّةُ وَلَا لِكَ مَا نَ لَتَّغِيْبُولِكَ ٱلشَّرِيَةِ وَالْلِيْ الْمُ هَنِهِ ٱلْأَشْيَا إِنْهُ وَالْمُا وَلِدَ مِنْ فَينِيلَةٍ أَخْرَي لَمْ كَافِرُ مِنْهَا اللَّهِ أَجُرُ قَطُّ وَهَلَاوَا خِعَ أَيْنَ إِنَّ إِنَّا أَشْرَكَ مِنْ فَينِيلُهِ مَهُوْدًا ٱلْبَيْ لُم يَصِفْهَا مُوْتِي بِشَي مِنْ لَلْهِ بُرِيَّةِ وَتَوْلِأَذُواْ دُوَا لِكَ آيْضًا ظُهُوَّ الِفَوْلِهِ ٓ إِنَّهُ يَقُومُ جَبِّزُا مَرَّ يُشْبِهُ مَلْإِبْزَاذَانَ الَّذِي لَا يَقُومُ بِسُنَّةِ ٱلْوَصَالَا ٱلْمَدَيَّةِ بَلْ يَغُونُ إِلْهِمَا وَالْمَيْ لِازْوَا لَكَا وَتَعْدِيشُهُ لَعَلَيْهِ آلِحَنَّا لِهُ

والأنفار فارفت بدف فريد فارة فاكث فالدايفا وبنيط العهر عنا والأوورا تَدُفِيلَ خِيْنَةُ هِ إِذْ وَمُ وَانْفَعُ رِنْ الْكَ وَأَنْ لِيبَاتُ لِيبَاتُ لِيبَالِكُ الْمِيمَانُ الْمِيمَ فوالوسييط بيه اعظم رن الكوا عطيت بعدات المطر عاليا وَلُوا إِنَّ إِلَّهُ وَلِي مَا نَفِي إِلَّا لَوَمِن مَ يَكُنْ لِهَا إِللَّا لِيَهُ مُوضِعٌ دَنَوِيَّهُ يَعْدُ إِلْمُ يُنِيَّقَارَ لِيَوْلُ إِلَيْ إِنْ إِنَّامْ يَغُولُ إِلَّانِكُ إِنَّمْ فِيهَا كَانْكُولِ لِينْتِ اسْتَواسِلَ وَأَلْ بِهِوذَا وَصِينَةً خَلَيْتُ وَلَيْنَتُ كَيْنُلْكَ لُوَصِيَّةِ الْأُونِي الَّهِي عَطَيْتُ آباً هُم فَيْ البَوِم الَّذِي أعَدْتُ بِأَيْدِيهِ وَأَحْزَجْنُهُم مِنْ لَصِيضَ لِانَّهُمُ إَنَّهُمُ عَلَادَ حِينَّةِ فَتَهَا وَنْتُ بِهِمَ أَنَا أَيْضًا يَتَوْلُ لِأَنَّ فَالْمَا هَنِهِ الوَصِيَّةُ الْمُحْ إِنَّهُ الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنَةِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَةِ اللَّهُ اللّ مَوْلِ الرَّفِ إِجْعَلْ الْمُوسِي فِي صُوْدِي هِمُوا لَيْهُ وَعِيمُ تَا فُونُكُ اللَّمُ إِلَّا رَبُونُونَ إِلَّا مَا يُعَلِّمُ أَجَّدُ جِيلِيا مَنْ قَالُ مَنْ فَهِ لِمَ إِبْنَتِهِ وَكَا أَخَاهُ ابَعْثًا كَيْفُولُ آعِرُفُ النَّ ولانهم جيعا يعرف عنى من صغيرها أي يزم وأي يمنه م دُنوبهِم وَلَا أُعَاوِدُ اَيضًا أَذُ لَرُهُمْ عَطَابًا هُمْ فَعَنَّ فَوَلَّهُ نَصِيَّهُ مَا رُبَّلُهُ الْكُورَا وَالْأَوْلُ فَلَا عَنْهُ مَا فَتَ وَخُلُفَتُ وَخُلُفَتُ وَخُلُفَتُ وَخُلُفَت وَالَّذِي عُنِي رَشَاحَ مَعِدِ قِرِيبٌ مِنْ الْمِنْادِ

الَّذِي َ مَا لَا لَهُ عِلْ مُهُمْ يَنْ كُلُّ إِنَّا فِي بِدِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ حَطَا يَاهُ . المُ عَزِلُ اللَّهُ عُبِهِ لِلاَّتْ مَنِهِ خَصِلَةً تَلْفَعَلَهَا هَلَا مَرَّهُ وَاجِلَةً • يِتَفَرْنِيهِ لَفْسَهُ وَسُنَّهُ ٱلتَّوْلَةِ إِنَّمَا كَانَتْ نُقِيْمُ ٱلْأَجْبَارَ الْمَا سَاصُعَفَا أَنَامًا كِلَمَهُ ٱلفَسْخِمُ إِلَّتِي كَانَتْ بَعُ رَشُنَّهِ ٱلتَّوْرَاةِ صَلِي مَا أَنِي لَهُا آمَا مَن لَنَا إِنَّا كَا مِلْا دَابِمًا إِلَالِدِينَ أَمْ إِنَّ لَيْنَ فَانِ ٱلدُّ شَيَا ﴿ وَلِهَا إِنَّا هُوَ عَظِيْمُ أَجْمَا رَنَا ٱلَّذِيْجَ لَكُنْ عَنْ عَنْ الْمِ عَمْ الْعَظَمَةِ فِي عُلِو ٱلسَّمَوَاتِ وَصَارَحَادِمَ بَيْنَالْقَدِينَ عِمَا وَتُعَلِّوْ آلِجَيِّنَ إِلَيْ الْمُعَبَمَا ٱللَّهُ كَا ٱلاِنْسَانُ لَا لِأَنْكَالُ لِيَنْ وَدَوْلُ الْمُوارِدُيُّا مُ إِنَّمَا يَقُوْمُ لِيُقَرِّبُ الْقَلَ بِيَ وَالْدَالَةِ وَلَالِكِ كَانَ يَجِبُ لِهَ ذَا آبُطًا ٱلْ يَكُوزَكَهُ مَا يُقَرِّمُهُ ۚ وَلَوْكَانَ هَ لَا مُعِمَّا فِيلاً نَضِ إِذَ نُل مَ يَكُنْجَ مِل لِا تُدُوَّ مُل اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مِنْهَا ٱجْبَا زُنْعَرِبُ ٱلعَلَ مِنْ عَلَيْهَ إِلَا أَنْ مُوْسِنَ ٱدلَيَك لَلْهِ وَكَالُوا عَنْدُونَ الشَّبَاهُ مَا فِي المَّمَّاءِ وَأَظِلَّنَهَا حُمَّا مِنْ الْوَسِّي مِنْ كَانَ خُوبُ ٱلْقُبَّةَ الْمَانَةُ الْمَاكَةُ الْمُكَاتُحُ لُحَيْعَ مَا أَبِرُنَ الْمُ وَ اللَّهِ وَالَّذِي أُرِيْنُهُ فِي جَبِلِ اللَّهُ الْأَنْ فَإِنَّ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ

وَكَا نَحَلَا المَثَلُ لِلْاَلِكُ ٱلزُّمَانِ الَّذِي كَا لَيُحَرَّبُ فِيبُ القَدَا بِنُ وَالنَّا بِجُ النَّتِي لَمَ تَكُنَّ فَعُدِلُ عِلَيَ أَنْ تُحَدِّلُ لِيَّاهِ الْمُقَرِّبِ لِمَا إِلَّا إِلْمَاعِمَ وَالْمَشْرِّرِبِ وَقَعُطُ وَٱنْوَاحُ الْغَيْرِلِ الَّبِي إِنَّمَا هِي وَصَا يَّاجَتَهِ إِنَّهُ وُضِعَتِ إِلَيْ مَا زِلْتُعْوِيمٌ ﴿ نَامًا المِينِجُ الَّذِي جَآ نَكَانَعَظِيمَ أَجْبَارِٱ لَيَرَّاتِ البَّيْ إِنَّا لَهُ الْمُعَادِ إِنَّ الْفَتَّةِ الْمُعْظِيمَةِ الْحَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِم تَصْنَعْهَا ٱيْدِيْ ٱلْمَشَورَ وَلَيْسَتُ مِنْ هَنِهِ ٱلْحَلَا يَقِ اَلْمَانُكُ لِلْمَانِ اللَّهِ الْمَانُعُلُ بِدَمُ ٱلْمِنَاءُ وَٱلْمُحُولِ وَلَكِنَّهُ دَخَلَ بِكِم الْفُيِّهُ وَالْمُخْلِقِ الْمُكْتِمِ مُثَّوْهُ وَاجِرَةً وَطَفِتُ إِلِلَاصِ لَا بَرِيَّتُ فَإِنْ كَانِ دِمَّا لِلِمَالِهِ اللَّهِ وَٱلْغُوْلِ وَرَمَا وُالِعِلَةِ قَدْكَا مَنْ أَرَّ إِلَّى عِلْمَ آلْمَ لَّيْنِيْنِ فَتَطَهِّرُهُمْ وَتُطَهِّرُ أُجْسَادَهُمْ فَكَمْ بِٱلْجِرَّيُ كَمُ الْمِيْجُ ٱلَّذِي إِلَوْجَ ٱلْأَبَرِيَّ أَوْبَ الْفُسَّةَ لُهُ بِلِكَعَبْنِ بَيْظِفَ إِيَّا لِنَا مِنَ لَا عَالِ ٱلْمِيَّةَ وَلَغَانُمُ أَلَّهُ إِلْحَى : وَلِمَا صَادَا فَوَالْمَا وَالْحَادِ اللّ وأسِّطا يرَصِيَّةِ ٱلْجَرِبَةِ وَٱلَّذِي عَويهِ كَانَشِ إَنجُاهُ لِلَّذِينَ نَعَدِّوْا ٱلْوَصِيَّةُ ٱلعَيْمُ عَلَيْكَ خَيْ يَنَالُ الْوَعْدَ مَوَلَا الَّذِيْكِ خُولُ بِيوِي الْهِ الْدِيدِ

تَ اللَّهُ اللَّهُ لِهُ لَهُ إِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُولُولُ الللِّلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللِّلْمُ الللْمُ وَ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مَنَاتَةً وَمَا يِنَةً وَخُرِالُوجِهِ وَكَا نَتُ سُمِّي يَنَالُهُ لِينَ تُنْيِّرُ لِفُنْيِن وَكَانَ فِيهَا إِنَّا الطَّيْبُ وِرْخَ هَبِ وَتَابُونُ و الوَصَّايَا مُصَعِّع كُلَّهُ بِٱلدَّهِبِ وَكَالَ فِيهِ فِيسُطُ دُهَبِ كَانَ فِيهِ الْمُن وَعَصَامَهُ فَلَيْتِهَا أَتْ أَوْرَفَتْ وَلَوْجَ الْوَصَالَا وَكَا لَ فَوَقَهُ حَيَّا رُونِيمُ الْجَوْرُ الْفَلِلْلَانِ عَلَيْ ٱلْعُفْرَابِ وَلَيْنَ فَالْانْفِتَا بِيَصِفُ فِيهِ وَاجِلَةً وَاجِلَةً وَعَلَيْمَا ٱلْفِنَتُ مِمْ قَامَّا الْعُبَّدُ الْمَا يَجَهُ فَإِنَّ لِلْأَجْبَارَ كَانُوا بَيْنُ فُلُونَها فِي كُلُّحِينِ لَيَتِيْوْنَ وَلْسَنَعُم نِيْهَا وَأَمَّا ٱلْفَتِيَّةُ اللَّاطِلَّةُ نِهَا ا عَامَا كَانَ فَكُلُهُا رَيُّنُو لِلْأَجْمَارِ رَجْهَا وَمُرَّةً فِي السِّلَا يَعْمَا وَاللَّهُ مَنْ بِذَلِكَ اللَّمُ الَّذِي كَانَ يَقِرْيُهُ عَنْ فَسِهِ رَعَنْ فَاللَّهِ ويقلا فانتخبر رفح العذبن السنبل الاطهاد تعد المنطقة من المنطقة ال

المرانيين

وَهُ لِيُقُرِّبُ لَفُمَّهُ مِثَلِاً لِنَيْرَةً فَا كَانَ يَصْنَعُ لِيَّيْنُ الْإِجْبَالِ وَمِيْ خُلُكُ لِنَّهَ مِنْ مَنْ الْفُدْيِنِ لِمِ لَدِيْنَ لَهُ وَلَوْلَا وَإِلَّا لَكَأَنْ عَهِيْقًا ٱلْ تُلَيِّمُ مِثَلَا لِمَيْنَا مُنْذُبِّكُ الْعَالَمَ وَلَكِيَّهُ ٱلالَ فَي الْحِوالنَّمَانِ قَرَّبَ نَفْسَنَهُ مَثَّرَةً وَاحِلَةً بِالْمَعْدِةِ لِيُبْطِلَ لِخَطِيَّةَ وَكَاجَتَمَ عَلَى إِنَّا يِسَ أَنْ يُوتُوا مَرَّةً وَاجِلِهُ مُنْ مُن عَدِمُ وَتِهِمُ الدِّينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَهَا كُلَّا المَيْهُ عَرْبَ نَفْسَنُهُ مَنَّ وَاجِرَةُ وَالْإِنَّ نُومِهِ غَيْلً لَا يَكِنَّ لِلاَ يَنْعَ خَطِالِيانَا الكِنْيَّنَةَ وَسَيَعُلَهُ وَالرَّيَّةُ الثَّالِيَةُ إِلَا خَطَايَا ﴿ المَياةِ اللَّذِينَ يَأَدُّ فِي مَا لَكُونَهُ وَيَهَوَّتُعُونَهُ وَلِا أَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَي مِنْ عَلَمْ عَلَا اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي مَا لَكُ إِثْبَاكَا زَنْهِ عَامِثَالُ الْخَيْزَانِ الْمُزْمِعَةِ لَيَسَ إِنَّهَا كَايَتُ إِنَّهُمْ الْفَاكَا إِنَّ وَلِذَلِكَ حِنْكَانُ نَقَرِّبُ فِي كُلِّيَ مَةٍ لِلْكَ الزَّبَاحِجُ النَّيْجِ النَّيْجِ النَّيْجِي بِأَعْمَانِهَا مِنْ مَنْ وَعِلْ مُقَالًا أَنْ يُجِلُ أُولِيكَ الَّذِينَ الْحَالَ الَّذِينَ الْحَالَ يُقْرِينُونَهَا وَلُوِكَانُوا تَحَمَّلُوا بِهَا عَنْيَحَانُوا قَدِا مُعَلِّلُهُا مِنْ وَإِبْدِهِ لِلاَنْ يَنْاتِهُمْ أَ تَكُنْ فَتَقِيرُ اللَّهُ عَالَيا الَّتِي تَدْ سَطَّعُوا مِنْهَا مَرَّةً • لَكِنَّهُم كَا فُوا يُذَكِّرُونَ خُطًّا بِالْمُ هِدِ

وَلَ وَحِيثُ مَا كَانَتُ وَحِيثَةً فَهُيَّ لُولًا عَلَى وَتِهِ الَّذِي اَوْجَيْ بِهَا بَ وَلَ وَعَنِ لَيْبَ وَغِدَهُ تَعِيمُ إِلَيْ قَالَمَنْ فَعَافِيهِ مَا دَامَ ٱلْمَجْيِ عِاجِمَيًّا وَلِذَلِكَ لَمَ يَجِيًّا الرِّفِينَةُ أَلَاُّونَ لَا الشَّا بِلَادَمِ وَوَدَاكَ إِنَّ فُونَتَى حِبْنَ آمُّ جَيْبَعَ السَّعْبَ بِلَحِيلًا فِي التَّوْلَاةِ مِنْ لِوَصَالِاً أَخَذَ مُوسِّيَ حَمْ عِجْكَةٍ وَجِدَاَّةٍ وَمَا \* وَصُوفًا أَجْرَ وَزُوفًا وَرَشَّهُ عَلَىٰ لاَ شَفَادِ وَعَلَيْحِلْجُ بِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَاكَمُ المَوانِينِي وَالْوَصَالِيا ٱلَّتِي مَوْكُولُكُهُ بِهَا . وَعِلَى الْعُبَّةِ وَعِلَى حَيْعِ أَدُاهِ الْمِدْمَةِ ٱبْطًا رَشَّ مِنْ إِلَى ٱلتَّعِيدِ لِإِنَّا لَا شَيْرَا لَهُ كُلْفًا إِنَّمَا كَانَتُ تَطْفُونِ فِي شَرِيْعَةِ التَّوَلَاةِ بِإَلَّنَّهِ رِتَمُ تَكُنْ فَنَاكَ ثَنَّا لُهُ وَلَامَعُ فِيزَةً إِلَّا بِسَعْكِ دَمِروَكَانَ شَيَّ لَا بُدَّمِنْهُ أَنْ تَكُونَ هَنِهِ الْأَشْيَأَ فَ ٱلْجَيِيعِ ٱشْبِهَاهُ السُّمَايِّيَاتِ الْمُاتَطْفُولِهَ لِوَالْأَشْيَارُ فَأَمَّا أَلَكُمَّا يَكُانُ فِيذَبَاتِهَ فِي فَضَلُوا عَظَمُ مِنْ لِكَ \* وَ مُلْ يَدْخُولَ لَسِيْخُ بَنْيَ وَنُو مِنْ فَكِلَّتُهُ ٱلْأَيْرِي الْبَيْنَا لَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عِلَ عِلَ شِبْدِ الْجَيْنَ الْعَلَا إِيَالِكُمْ أَوْلِيَ الْمُعَالَّا اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالَّا اللَّهُ اللَّهُ

والمصال الإن فالمتون بعريق وان واجد إلى البد وَمَيْعَ لِمُنا الْمُؤْخُ التُنْسِ إِذْ قَالَ إِنَّ هَنِهِ الْوَصِيَّةُ إِلَّتِي مِلْ أَيْدُهُمْ مِن عَدِيْلِكَ الأَيَامُ يَعُولُ لُرِثُ آجِعَلُ أَمُونِي فَ سن صدويهم والشبة على مان مع الدر فرخطايا فركا الله تَجِيثُ يَوْنُ الْأَنْ إِنْ إِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ مُوانِعَ لِلْطَالِيانَ فَلَنَا ٱلْاَيْ الْعَرِبِي وَجُوهُ مُشْفِينَهُ اللَّهِ الْعَرِبِينِ وَجُوهُ مُشْفِينَهُ عِ دُخُولِنَا بِنِهَ ٱلْعُلْعِن بِلَمْ يَشُوعُ الْبَيْحُ رَطُوا لَ الْجَيَاةِ الْبِي مِنْ لِمَا اللَّهُ عَجَابِ الْبَالِ الْمُؤْكِفِكُ مَنْكُهُ وَلَكُا جَبْرِعَظِيمُ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ مُلْدُونَ الْآنَ بَعَلْبِهِ مِنْ الْمُحْتَمِعِينَ ويثقفوا تمارتا وغلوننا مؤشؤ تشد تقينة طاهي بالمنب وَقَلْ عُلْيِكَ الْمِسْافِرَا بِالمَاءِ ٱلذِّكِيِّ وَلَعْتَصِمُ بِأَعْرَافِ رَجًا إِنَّا لَكَا نَصْلُحُونَ إِمَا إِنَّا فَإِنَّا اللَّهِ فِي وَعَدُمًا الْحَقَّى مَا دِنْ وَلِيْظُ إِنْ فَا يَعْمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَيْكُوا إِلَّهُ عِلَالْ وَلَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ الصَّالِيَّةِ وَلَا لَكُمْ الْجَرَّا عِنَا لَمَا ذَةِ وَلَوْ الْفَ مِنْ الْأَلْفِ بل يَيْطُلُبُ أَمْضُمُ مُزَنَّعُضِ وَلَا يِسْمًا إِذَ فَدُوا أَنْمُ أَفَّ

كُلِيِّنَنَّهِ بِسِلْكَ الدَّبَاتِجِ. وَكِنْ يَسْتَطِيْعَ وَمُ الْشِرُانِ وَالْجِلَاءَ تَطْعِبُ لَلْخَطَايَهِ لِذَلِكِ قَالَ عِنْدَدُخُولِهِ الْكَعَلِمُ إِنَّكَ لَمْ المؤولات تَشْتُرْ مِا لَمَا يَجْ وَٱلقَرْ إِنِّ وَلَهِنَّاكُ أَلِسُتُهِي مَنْكُ وَلَا يُوجُ ٱلْجُرْقَاتِ التَّامَّةَ بَدَلَ لَعَطَابًا جِينِيدٍ تُلْتُ مَانَذَا أَحِي لِاتَّهُ مُنْ وَنِهُ عَلَيَّ فِي رَأْسُ لِحِتَابِ إِنِّهَ عُلِّمَ مَنْ وَيِكُ وَالْجِيْرِقِةَ النَّامُّةَ الْمُقَرِّيِّهِ عُلَّالْمَطَايَا الْمُكَالِّينِ كَانَتُ تُقَرَّبُ عَلَيْهَ إِلِي التَّوْرَافِ ثُم مُن يَعْدِ هَذَا قَالَ هَا مَذَا أَجِي لِلْعِنْ لَمَتَ وَيِكَ يَا أَمَّهُ فَا بُطَلَ لِلْفُولُ اللَّهِ فِي ٱلْآلَكِ لِيَتُمْتَ التَّانِي نَيْمَسُرَّتِهِ وَقِدْ لِقَدَّسُنَا بِقُرَا نِحَيِّدِ يَسُعَ الْمِسْحُ النِّيْ وَانْ وَالْمِنَةُ وَالْمِنَةُ وَكُلُّ مِينَا لَكُمِّياً إِذَا لَ يَقْوَمُ وَتَعْفُمُ فِي عُلِّ وَمُولِاتِما كَانَ يَقِرِّ فِي الْكَالْدَائِجَ أَعِيانِها . التي مَن تُسْتَطِيعُ قَطْ أَنْ يُجْمِلُ لَكُولُ طَايَا. فَامَّا هَذَا فَايَّهُ تَرْبُ ذَيْجِهُ وَاحِدَهُ عَنِ لَا تَطَالًا مُمَّجَلَنَعُنَّ اللهِ وَسُالِ لَا لَهُ مِن وَهُوَ الأَن مَا يَحْ يَي تُوضَعُ أَعْدَلُهُ مَوْطِا فَيَ الْمُنْ الْمُ

المداسي المارية المار ٱنتِهَابِ ٱنوَالِمْ بِفِينَ عَظِيمُ لاَنْمُ عَلِيمُ ٱلْأَلَمُ مَا لَكُمُ مَا لِإِذَا مُا مُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا يُزُوادُ وَنَيْفَاضَلُ فَا يَعْنِي فَلَا تُطَّرِّحُوا ا مَالَمُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَعْدَا اللَّهُ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ الْمِنْ الْمُحْرَقِ عَظِيمٌ وَإِثْمَا يَشِيعُ إِلَا الصَّبْرُ وَإِلَّاهُ يَجْتُنا جُونَ لِتَعْكُوا مِنْ يَدِ وَلَقَّا ٤ تَشْجُرِ فَوَاجِيْنَيْدِ ٱلَّذِي وَعِدْ مُ بِحِرِلُا ثُلَاثَمَانَ تَلِيْلَ يَسِيزُ عِلَاجِيَّ إِنْ وَلِكُ الْمُ قَوْدُ لَنْ مَعِينَ وَأَلْبَالُ لِفَا البين والمانو والفرجة في المبين ماملية فلسنا ١ أَفُلَا لِلْفُجِرُ الَّذِي يُصِّرِ إِلَا فَكَلَةِ بَالْ مُالْجِزُ الْفُلَالِيَّانِ اللَّذِي يُفِيدُنَا جَمَاةً نُفُوسِنَا ﴿ وَالْإِنَّمَانُ مُوالِإِيقَالَ فَلَ ﴿ بِالْأُمُودِ الْمَرْجُونَ رَا نَهَا قَلَ مَنْ مُنْ الفِيلِ وَفُلْهُورُ مَا لَا يُركُّ والدين فيدويذ لك حانب الشَّفادَة عَلَيْ السَّاعِ: فِالْإِيَّانِ الْمُ أَلَّ الْمُلَاِئِقِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِي اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ا الْ مَعَنِهُ الْأَشْيَا أَنظَامِرَةُ النَّطُولُولَا يَهَا كَأَنْ مُمَّاكُم لَكُنْ ﴿ وَالْإِيمَانِ وَرَبِّ هَا إِنْ لَهُ وَإِنْهِ مُ لَا يَعَدُهُ أَفْضَلُ مُنْ ١٥ كَرِيْجِهِ كَايِنِينَ وَهُرَا وَلِهَا شُهِدِي لَهُ مِا ثُنَّهُ مَا ثُنَّهُ مَا تُحْدِ وَشَهِدَ أَنَّهُ

ا ذَالِكَ البَوْمُ مَنْدُونًا فَا يُعْرِأُنَ فَعَمَّا أِنْسَالُ لِهِوَالُهُ مِن يَعْدِأَتُ عَرِّنَا لَهِ فَي نَلَمْ لَيْنَ لَكُنْ وَيَعَيَّهُ لَعَرَّبُ عَرَا لَعُطَالًا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ الله الم والموالية مرفوية وعَيْرَة النَّارِ اللَّهَ الْمَا لَهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٤ كَازُ اللَّهِ الْمَدَّدِي اللَّهِ ال ٱوْمُلَمَّةُ فَيْنَ لِلْاَرْجَةِ فِيهُمُ أَجْوَيْ نَظْنُونَ أَنْ يَعَلَىٰ - ٱلْمِينَا إِنْ الشَوْيُدِيمَ وَلَهُ مَنْ فَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَجَادَا مَنْ وَ مَا نُولَ وَمُ مِينًا تِمِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٨ كُلُّ لِنَّا سِنَ وَتَهَا وَلَهِ فُعِي الْمِنْ وَالْمَا لِفُولَ فَالْمَا فِي لَكُمْ الْمِنْ اللهِ المُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الْمُنَا اللَّمْ اللَّذِي وَالْوَقِيعَ فِي مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا وَاللَّهُ وَالْاَرْ لِلْإِمْ السَّالِقَةُ أَلَّتِي تَعِيم فِيهَا الصِّبْعَةَ المنطقية رضافه فاعلي فالديني براكا لأعاع المتوليدية النين والتالي والمراز المناطرة بِلَّا يِنْ وَشَا لَكُمْ مُعُ ذَاكِ أَنَا مَنَّا فَنَصَبِّمُوا عَلَيْ هَذِهِ ٱلشَّرَادِ وَتُوجِّعُهُ إِللَّاسَوَيُ الْجُبَيِّينِ لَصَيَّرُ مُ عَلَا

وَهُيُعَادِنُ أَوْتِيَتِ الْعُوَّةُ عِلَي يَبُولِ الزَّيْعِ وَوَلَنَ فِي الْ غَيْرِ وَقْتِ الولادِ مِنْ مَنْ مِنْ عَالِهِ إِلَا إِنَّا إِنَّا الَّذِي وَعَنَهَا مادن ولذلك من واحد فكان تعطل والولولوينية ولِدُ أَنَا عُرْجُدُ رُونَ شِلَخُومُ آلَتُمَا أَوْ وَالرَّيْلِ الْمَوْعُ عَلَيْ شَاطِعُ الْعِرُ الْرِيْمَا يَخْصَى وَالْإِيْمَانِ وَفَيْ وَلَا وَالْمُ التَّرْوُا إِلَّا لَهُمْ عُرَا رَبُكُا لَى فِي الْأَنْضِ وَالْدِن يَوْلُونَ مَلَا ٱلْقَوْلَ الْمُعْرِفُ لَ إِنْ فَعْ إِمَّا يُرِيدُ وَلَ كَلِيدُ اللَّهُ وَلَو كَافَا مِينُدُونَ ٱلمَدِينَةِ الْمَحْرَجُواعَنَهَا لَقَدُكَا نَعَلَيْهُمْ سَعُلَّا ٱلعَوْدُ إِبْهَا نَقَدْعُ فِي الْأَنَ أَنَّهُمَ كَانُوا بَيْ فَوْتُ لِلْأَصْلَ فَعَا الآياك المنع في المناه وليه الأنوركم النق الله ٱنْ يَتَمَي إِلَّهُ مَعْمُ وَلَالْهِمَا أَمْ الْلِينَيَةُ الْبَيْرِيَّةُ الْمِينَاءُ الْمِيالِيمَا ترالإيكان ترب إرته بم المصي وكنه ديد المينا بو مع ڰٳڞۼػٳڮٙٳڲڵۯۼؖڂٵٛڹڵۏٲڵۏڿؽڮٳڷڒۣۼؠٲ۫ڣڗڹؠۼٳٳڣڠ لِاتَّ فَيْلَهُ إِنَّا بِجِي يُلْحَى لِكَ زَنْعُ وَأَفْعَ فَيَ لَا تُعْمِدُ

وع ﴿ يِقَبُولِهِ فُرَالَهُ وَلِدُلِكَ مِنْ يَعِدِ وَتِهِ رَجُكُم الصَّا وَالإِيمَانِ وفيع أخنوخ المايودوس وكم تدراكوت وكافع كالانق السَّوْ وَاللَّهُ إِيَّاهُ مَمْنَ قَبْلِ أَنْ يَجْوَلَهُ مَشْهُودُ لَهُ بِأَنَّهُ و مَدُارَفِي اللهِ وَمِلا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنْ إِنَّا إِنْكُوا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْكُوا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْكُوا إِنَّا إِنْكُوالْمُعِلَّا إِنَّا إِنْكُوا إِنَّا إِنْكُوا إِنَّا إِنْكُولِكُمْ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْكُوا إِنَّا إِنْكُوا إِنَّا إِنْكُوا إِنَّا إِنْكُوا إِنَّا إِنْكُولَا إِلَّا إِنْكُوا إِنَّ إِنْكُوا إِنَّا إِنْكُولَا إِنَّ إِنْكُوا إِلَّا إِلَّا إِنْكُوا إِنَّا إِنْكُولَا إِلَّا إِنْكُوا إِنْكُولَا إِلَّا إِلَّا إِنْكُوا إِنْكُولَا إِلَّا إِنْكُولَا إِلَّا إِنْكُولَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلْمَا إِلَيْكُولِيلًا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلْمَا إِلَّا إِلْمَا إِلَّ هُ وَقَانَ كِينَ عَلِيا لَا فِي بَنَقَوْنِ إِلَيْ اللَّهِ أَنْ وُمْ زَيَا لَهُ مُ يَلْ ٦ كَانْهُ نُعْزِكُ ٱلنَّوْابُ لِلَّذِينَ يَطْلُمُونَهُ وَلِلإِيمَانِ كَانَعْظُ ٧ حِينَ عُلِمُ لِلْمُشْيَآءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٨ وَالْخُذُ سَفِينَة لِهُمَا وَاهْلِ اللَّهِ الَّذِي بِمَا أَخِبَ الْمَالِمُ الما وقاد والمرالزي الإيان والإيان والإيان المرافق الموقعة مَعَ مَعَ مَعَ مَعَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل العَلْقَلُ وَعِنْكُ لِذُرِي الكِلْيَنَ يَوْجَهُ وَيَالِإِنِّمَانِ كَانَ التاجيًّا فِي الدُّنول لِتَعْ وَعِدَيقًا كَايُسْكُنُّ فِي الْعُرْيَةِ تَنْزُلْ الْمِيْمَ مَعَ الْمُعِنَّى وَيَعْفُوبَ شَرِيْلِي مِنَاكِ مَذَالْكُونِ يَعْنَيْهِ لِلْأَنْدُكَا لَ يَرْجُولُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمان المدانة المان الم

تَزَكَ أَرْضَ مِصْ فَلَمْ عَنَى غَضَبَا كَاكَ وَصَبِرَجَ فَيَ كَأَنَّهُ كَانَ عَايِنِ ٱللَّهِ الَّذِي لَا يُرْكِي \* وَلِلْإِيمًا إِن ٱللَّذِي كَا يَرْكِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَالِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الفِيْ وَرَشَا شَلِا مَ لِللَّا مَدِنُوا مِن فِي سَوَا سَل فَإِلَّا الَّذِي ۗ هَا نَنْ فَالْكِ الْأَنْكَادُ وَالْإِيمَانِ جَالَىٰ فَالْمَالِ يَخُرَسُونَ كَانُسُلُ الأرضُ لِيَا بِسَهُ وَغَرِقَ فِيهِ المِحِرِّونَ جِينَ وَطَوُّهُ وَالْإِيمَانِ شَعَطَ سُورُ مَرِسَية إُنَّ الله جِينَ آجُدَ نَهُ وبنوا سُواي لَهُ مُعَدَّهُ أَيَّامٍ وَيَرْكُو يُمَّا لِكِ العَالِلا الله مَعْ أَوْلَيك اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ أَوْلَيك اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مُعْدًا اللَّهُ مُعْدُمُ اللَّهُ مُعْدًا اللّهُ مُعْدًا اللّهُ مُعْدًا اللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ مُعْدًا لِمُ وَأَخْفَتِ إِلَمَا شُوسَينِ عِنْدَهَا وَسَيْلًا ﴿ مَا ذَا أَفُولِيكُ مَا عَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ ال وَلَيْنِي أَعِيدُ عَنْ إِنَّ الْحَالُمُ فِي أَمْرُ عِبْدُ عُولَ وَاللَّاكَ وَ الْمَا شَمْدُونَ وَيَفْتَاجَ وَ فَا وَاود وَالْمَعْ وَالْمَا وَعَالَتُهارِ الأنبيّا الَّذِينَ الْإِيمَانِ تَصَرُوا الْمُلُوكَ وَعِلُوا ٱلِبِّرِّ وَتَهِلُوا المَوَاعِيدَ وَشَدُّوا آنواهَ الْأُشْدِ الضَّالِيَهِ. وَأَخْذَهُا فُوَّةً التَّادِ وَلَجَوْبُنْ حَبِّوالسَّبِّهُ فِي وَنَعَوُّوا فِالصَّحْفِ وَكَانُوا ٱبْطَالًا ٱقْوِيَا فِي إِلَهُ رِبِ وَهَزَيُوا عَسَالِوالْغُرُمَّا وَلَعُوا

ٱلْلَّهُ يَقْدِدُ عَلَى قَامَتِهُ مِنْ يَلِكُ مُوَاتِ وَلِذَلِكَ حَكَلَهُ عَلَا النِّكْوَالَّذِينُ وُهِيَ لَهُ وَإِلْإِيمَانِ عِمَا كَانُهُ وَعِمَا أَنْ فُونَ كِرَكَ النَّهِ فَيْ يَعِبُوبَ رَعِيسُ وَآبِنَيهِ وَدَعَا لَمُنَا وَالْإِنَّانِ جِيزَ وَجَهُمْ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ دَعَالِكُمْ الْمَوْتُ الْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمَانُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا ا جَحَمَّانُهُ الْوَفَاهُ ذَكْرُ خُرُوجَ بني سُواسِلَ سُلُفِي حُمَّ وَأَوْجَاهُمْ سِنَقُلِ عِظَامِهِ مَعَهُ وَالْإِيمَانِ كَازَا وَالْعَبِّي ٱجْفِيَاهُ حِينَ إِلَا تَلْتَدُا شَهُولِلْا نَعْمَا رَأَيا ٱلْاَقْيِي جَيْنَاكُ وَلَمْ يَوْمَنَّهَا مِنْ وَصِيَّةُ وَالْلِكِ وَيِأْلِإِيَّا إِن حَالَ مُونِي لِلْ إِلَى الْمِيَالِ الْمُكُرُ أَنْ يُنْسَبِ إِلَى إِلْمَا مُوعَوَلَ وَلُيَّتُمْ وَلَكُ لَمَا وَاحْتَادَ أَنْ يَكُونَ فِي الضِّيْقِ الْجُهُدِ مَعَ شَعْبِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْنَتُكُمْ لَمَانًا يَسِّيرًا مِمَانُونِيُهُ وَأَضْمَلُ الْأَلْانْتِغْنَا مِثْلِلْهَادَالَّذِي ٱلْجِمْلَةُ ٱلمَسِّيخِ ٱلْفَكُ كُنْ أَجْتِوا لَنُوزِمِضَ وَذَخَا بِرِهَا. وَكَانَ التَّوْلُعُ جُنْزُ لِجُأَنَاةِ وَلَمَ يَوْقِبُ شَحَنَط فِرعَون وَيِآلِإِبْمَانِ

ٱلصَّلْبَ بَدَلَ مَا كُوا لِي المَا مَهُ مِنَ السُّلُونُ وِدَا الْجِدَالُ المُعْلَاةِ أُولَيْكَ الِّذِينَ فَمُ كَا فِلْ إَخْمِ زَادًا لِيَنُومِ مِهِ لَا الْمُعْلَقِ الْمُعْ المُعْجَرُوا وَكَا تَكُوْرُ نُعُوسُهُمْ فَا تَلْمُ لَمَ بَدُلُعِنُوا بَدَلَ الدِّيم بَعِلْ فَ يُجَاهَدَة إِلْمَ طِيَّةِ وَتَدُّ أُنْسِينَهُ ٱلنَّعْلِمُ ٱلَّذِي اَلَّهِ اللَّهُ كَانْقَالُ لِلْبَيْنِينَ آيَّهَا ٱلابْنُ لَا تَعْفَلْعَنْ الْدِينِ وَلا يَضْعُفِي نَوْسَنُكُ مَتَى التَّوْمَكُ فَإِنَّ مَنْ الْحَيْثُ الرَّبِ يُؤَوِّبُهُ وَيُعَرِّرُ ٱلْابِنَا ۗ الَّذِينَ يَرْتَضِيْعُمُ فَأَصْبُوا ٱلْكَنَ عَلَى التَّا وَبْ فَإِنْ لَكُنَّهُ إِنَّا يَصْنَعُ بِلِمْ كَايَضْنَعُ إِلْسَانِ فَ فَايُ الْإِنَّ الْمُؤْدِنِهُ أَنْفُهُ فَإِنْ أَنْتُمْ لَمَ تَكُونُوا الْمُؤَدِّنِينَ الْأَدْمِ اللَّذِي يُوَدُّبُ بِهِ خُلَّ لُجَدٍ صِرْتُمُ غُمَنَا \* لَا أِمَنَا وَلِيْكُالُ اً بَأَوْنَا الْمُسَدِيُّونَ كَانُوا يُودِينَنَا لَلَّهُ عَلَيْهُمُ لَلَّهُ إِلَّا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النظام المنابع المناسكة المناس مُّإِلَّا وْلِيكَ ٱلْأُبَامِ لِزَيَنِ يَسِينِ كَالْوَابِعُونِ فَالْأَوْدِ فَعَنَا كَامِنَا فَانْ كَا يَّنَا كَأُ دِيْبُ ٱللَّهِ إِنَّا لَهِ لَكِيمَا لَحِينًا حَتَّى مُشْرَكُ الطَّهَالِوَ

عَلَيْ النِيَّا وَاللَّادَةُ ثُنَّا لَيْعُبُ مِنْ الْخَذِي وَأَخُرُونَ مَا ثُوًّا ا التكالين وَمَ يَرْعَهُوا فِي النَّاقِ لِيَكُونَ لَمْ بِذِلِكِ قِيامًا اللَّهُ الْخِلَةُ اللَّهِ اللَّهُ الْخِلَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَاحْدُوْنَ صَلَّا إِلْهَ وَوَ الضَّرِ وَآخَرُوْنَ أُسِّلُوا لِلأَسْرِ وَالْجَبْنِي وَأَخُونُ لَ أَجِوا وَاخْوَدُ لَنْكُووْ الْإِلْسُمَادِ الْمُ وَآخُونُ فَانْ الْمَانُولِ فِي إِللَّهُ مُونِ وَآخُرُونَ سَاجُوا وَجَالُوا لَا بِعِي مُلُوكِ الْمُثَلَّانِ رَالَا عُزَاكِ فَعَرَّا مُصَيَّقِيزَ مَحْهُودِينَ مَولِدُ الَّذِينَ مَ يَكُنِ إِنَّهَا مُ يَعْتَبِقُهُمْ رَكَانُوا وَالظَّلُاكِ ا البَرِيَة وَفِه الْمِدَالِ وَالْمَعَايِنِ وَحَدْ شُعُونِ الْأَرْضِ الْمُدْفِئِ وَهُولِآء حُلُّهُمُ الَّذِينَ يُبِتَثُ لَمُ الشَّهَاكَةُ بِإِيمَانِعِ لَم يَالْهَا المَعْنَ لِانْ لَقَة تَدُّمُ النَّظَ لَيْ مَنْفَعَيْنَا إِنْ لِيلَّا يَكُنُوا جِينَا الْجُرِيْوْنَ بِنَاكَ البِّهَابِ مَلْنُلْوَعَنَّا كُلَّ يَغْلِنَ النواية الفاالتي مستواة لنايدكر والما وَلَلَسْعُ إِلْصَّنِي الْجِيعَادِ الْمُؤْخُونَا كَنَسْطُولِ إِلَا الْمُؤْخِلِاً } يَسْفِعَ النَّبْحُ الَّذِي هُوَرَيُّنِينَ إِيمَانِنَا وَمُحَمِّلُهُ إِذَّاهِمْ لَى

العراس رَعَاصِنِ وَصَوْتِ أَبُواتٍ وَصَوْتِ ٱلكَلَامِ ذَلِكَ أَلَّذِي يَّمِعَهُ أُولِيكَ وَأُسْتَعْفُوا مِنْ أَنْ يُكَلِّهُ المِوالِمُ اللَّهُ لَمَ يَكُونُوا يَسْتَطِيْعُونَ الصَّبْرَعَلِي مَا أُمِرُوْل بَعِ جَتَّى إِنْ دَنَتْ بَعِيْمَةُ اينْظُامِنَ لِجَبِن تُوجَمْرِوَكُ لِّخَالِكَ إِنْ الْحِلْمِ اللهُ الْحَالِدُ اللَّهُ اللَّ نَامًا ٱنَّمُ فَقَدِ ٱتَّتِرَبْتُمُ مِنْ عَمَرِ إِضَافِيُونَ وَمِنْ مَدِينَةِ ٱللَّهِ الْجَيِّ اورَ اللهِ المَّمَالِيَّةِ وَالْيَجْعَةِ مَنُواتِ المَلْإِيكُةِ وَمِنْ بِيعَهِ الأَبْكَارِلِمَنُوبِينَ فِي السَّمَاءُ وَمِنْ لَسَّهِ وَمَا لِلْمَا فِلْ لِيَعْمَ وَمِنْ لَوْ إِلَّهُ مِنْ إِلِا لَّذِينَكُمُ لُوا وَمِنْ يَنُوعَ وَيَرْيُطِ ٱلعَعْدِالْلِيدِ وَمِنْ أَشَاشِ وَمِوالنَّاطِقِ أَنْصَلِ مُعْرِ هَا إِنَّ كَا أُخِرُنُوا أَنْ لَنَكَ عُلُوا مِنَ لِمُنْكِمِمُ مِنَاكُمُما وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا العَالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ا مِنَ لِنُتَكِيمُ فَكُمِا لِحَرِي الَّذِينَ يَصُلُّونَ وَجُوْمِ فَمُ عَنِ الَّذِي عَآيِنَ السَّمَوَاتِ ذَلِكَ الَّذِي لَالْاَلُ الْأَنْفَ صُوْتُهُ ذَ إِلَكَ للزَّمَانِ وَقَدْاً وْعَدَا لَا نَ وَقَالَ إِنَّ خُولُولِهَا الْمِعَا مَمَّا وَ

ا رَكُلُّ مَا دِيْنَ عِلْوَنْتِهِ وَجِيْنِهِ لَيْسَ عَظْنَ ٱلْوُدَّ بَ الْ وَلِكَ لِمَا يَسُونُهُ بَلْ لِمَا يَسُونُهُ لَكِنْ فِي الْعَاقِبَةِ يَكْسِنُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ المنظمة الديني الموقية وَرُحْبَهُ الْمُوتِعِدَةِ وَالْمُعْبِيدُةُ ١٥٧١: ١٥ مُسْتَقِيْمَةُ لِيُلاَ يَنْعَبَ ٱلعُضُو ٱلزَّمِنَ بُلَ بُرْفِ وَيَجِعَ. وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَعْ فَوْظِيْنَ مُنْ يَوْظِيْنَ مِنْ أَجُلِ أَنْ يُوْجَدُ مِيْكُمْ أَجَلُ المنتسا الماقطام والمعتق الله الالعال المرارة الخيج معا أَيُوْدِيْكُ رَيْتُدُنِّنُ وَبَشَرُوكِيْنُ آوُلَعَلَّهُ يُوعِدُنِهُ الله الله والمعان من المناه الله الله الماع المورية المُوصِّلَةِ وَاحِيِّةِ وَقَدْعَلِمُ أَنَّهُ مِنْ عَلِيدَ إِلْ أَيْضًا ا أَجُبُ أَنْ الْمُرْكَةُ مِنْ إِيهِ فَرُذِلَ مِلْمُ الْمُرْجِدِلُ والمعنفية التنوية عير طلبها إليك أو رالانكم ما فا الكَايِعَ الْمُعْتَوْتَةِ مُضْطَمِةٍ وَصَبَابٍ وَظُلْمَةِ وَالمِسْةِ

الْوَنُوا ذَاكِرِيْنَ لِمُرْبِيْمُ اللَّذِينَ اللَّهُ وَلَمْ رَجِلًا مِلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَ تَبَنُّوا عِلَى سِيرٌ تِهِم وَا فَتَدُوا بِالْمِمَا نِعِم الْإِنْ لَيَنْ عَ السِّيْدُ وَهُوَ الْمُسْرَدُ البَوْمَ وَالْحَالَابِ وَالْمَالْمُ الْمُنْفِعُولَ التَعَالِيمُ ٱلغِربَيَةَ الْخَالِفَةِ وَالِنَّهُ يَحَنَّنُ أَنْ تَوَيَّقُوْبَنَا ﴿ إِللَّهُ مَا لِينَعْمَةِ كَلِوالْكُوعِ وَإِلَّانُهُ لَمْ يَلْتَفِعْ أُولِيكَ إِلَّا طُعِيَّةِ ٳٵؠؖٚؾ۠ۺ۫ۼۅ۠ٳڣۣؠۿٳ؞ؘۅؘڵڹؘٲڡۮڂۣڿٛڂٳۻۣۜؿۣۜڵٳڿۣؖٳٞڵۣڋؚۣۅڶؽڬ اللِّذِيزَ خَالُمُونَ فِي أُبِّهِ الزَّمِانِ أَنَّا لُمُوامِنُهُ وَفَا مِّنَّا ١ أَ إِنَّ اللَّهِ عَالَ رَبِّيسٌ ٱللَّهُ الدِّيدَ الدِّيدَ الدِّيدَ الدِّيدَ الدِّيدَ الدِّيدَ الدّ المُنتَ الله يَرْعَ لِلْ طَايَا وَالْمُاكَانَ فِي مُعَالَجُونَ وَالْمُاكَانَ فِي مُعَالَجُونَ وَالْمَاكِ ا خَارِجًا عَزِلْ فَجُلُّهِ وَلِذَلِكَ بَسُوعُ آيْضًا لَّا أَلَادَ تَطْهِيْتُ الشَّفِيَةُ مِبْرَمِةِ ٱلْمِرَجَامِ الْمَاكِنَاتُهُ مَا لَكُ فَيَ مُ الْمُنْ مُعْ فَيَ الْمُنْ الْمُ الله خارِجًا مِنْ لَعُسْكِ مَ اللهِ عَالِيْ لَكُنَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكُنَّهُ لِللَّهُ لَلْمَ المالقافينامرينة بَنْ إِنْ أَنْ الْمُمَا رَجُوا ٱللَّهُ اللَّوْتَ ٱلنَّرْمِعَة وَ ال وَعَلَىٰ يَدُهِ مَلْنَرْفَعُ دَمَا بِخَ آلِجُوبِ فَكِرْجَ فِي عَلِياً آللهِ البي عَيْ إِنَّا أُرْشِفَا هِنَا ٱلشَّا لِرَوْلِا شَيِهِ وَكَا تَنْتُوا لَعْكُمُ

مَرَّةً أُخْرَى وَلَبَسْ لَلاَ رَضْ فَقَطْ بَلْ السَّمَا الصَّا وَقَوْلُهُ هَذَا اَيْضًا مَرَّةً ٱخْرَى يَدُلَّعَ لَى نَغْبِيرًا لِلْذِينَ رُولُون فَسَعْرُونَ وَلَ "لِلاَّنْهُمَ عَنْ فَوْفَ فَي مَوْلَ الِّذِينَ لَا مَوَلُولُونَ فَأَ سِنْكُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عُنَا مِلَوْتِهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الخَوْنِ وَعِلْهِ ٱلان إلنَّهُ عَدْ الَّتِي بِهَا خَنْهُ أَلِيَّهُ وَتُرْضِيْهِ وِالْجِيامَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فَنُو لِا نَّ لِلا هَنَا نَادُ أُكِلَّا وَلِيْتَى فِي مُ حُبُّ ١ ٱلاجْوَة وَكَا تَنْسَوا جَبَّهُ الغُرَاء فَإِنَّ بِهَذِهِ المَالَة ٨ ٱسْتَاعَلُ أَنَّا سُ الْ الْمِينَةُ فَوَاللَّالِيلَةُ وَهُمْ كَايَشْغُرُونَ والْحُكُولِ الْحَكُولِ الْحَيْدَى الْجُبَّتِينَ كَالَّهُمْ مَعَهُمُ أَنَّوْرُونَ وَالْحَالَةُ وَرُونَ ا ذُكُرُوا ٱلْمُصَبَّقِيْنَ كَأُنَا سِي لَا سَوْلَكَ الم الزَوجُ كُرِيمَ لِي الْحِلْ اللَّهُ وَمَعْجَعُ آهِلِهِ لِنْقِيُّ اللَّا والمنظاء والعُقَّارُ فَإِنَّا لَهُ يُعَاقِبُ هُمْنِ وَلَا تَكُونُ فُلُواهُمْ المُجْبُجُ عَلَالِ وَلَكِنْ لِيَقْنِعَكُمْ مَا كَانَكُمْ لِا ثَالِيٌّ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِّيْكَ عَنْ عَلَيْهِ وَلِمَا أَنَّ فُولُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّرِّبُ عَدْ إِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا اقروا الله مَعَاجَ بنع مُدِرْ بنطم وَعَلَى الْاطْهَارِ فُلْعِمْ وَعَلَى الْاطْهَارِ فُلْعِمْ وَعَلَى الْاطْهَارِ فُلْعِمْ وَعَلَى الْاسْلَامَ وَمُوالِمِنْ اللهُ مُعَلِي الْمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ اللهُ الل

المالكالكريكا

ا "ٱلسَّلَادِيْنِ وَشُوْلَتَكُمْ فَالِمَّا بَرْضَيْ اللَّهُ بِهَذِهِ أَ لِنَّ بَاسِعِ نِهِ وُ إِلَى ٱطِيبْعُوامُدَ إِرِيْمُ وَٱسْمَعُوا لَهُمْ فَالِنَّهُمُ مَيْنَهُ وَوَ لَحُوْلَ فَوَسِّرَامُ اللهُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لُوا عَلَيْنَا ، وَجَالُ وَالْفِوْنَ إِلَّ لَنَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال وَاحْتُرُمَا أُسُا لَهُ أَنْ يَفْعِلُوا هَذَك لِأُرِدَ عَلَيْهُ عَاجِلًا ﴿ وَإِلَهُ ٱلسِّيلِمُ ٱلَّذِي أَصْعَكُ مِن مُنْ لِلْأَمُواتِ ٱلَّذَاعِي وَالْعِيمَ الْعَظِيمُ لِزَعِيْتَهِ بِيَمِ الْمِثَاتِ الْأَبَرِيَّ الَّذِي فَكَ يَسُعُ ا يَسْفِيَّتِونَ وَهُوَ مُفْعَلُ فِي الْمَا يَحْنُ نُ عُنِدًا فَي اللَّهُ عَالَمَا لَهُ مُنْ اللَّهُ الْمُ الَّذِي لَهُ ٱلْجُرُعِلَاكَ قُولَ الْمُلْفِرِيْنَ إِمَّيْنَ الْمَالِقِيْنَ الْمَالِقِيْنَ الْمَالِقِيْنَ والما قَانَا أَسَّالُمُ إِلْهُ وَيْ أَنْ تُصَيِّرُ والْعُوسَ لَمُ عَلَكُم التَّغْزِيَةِ فَاتِّي قَدِا تَتَصَرْتُ نِيمًا كَتَبْتُ بِهِ إِيَّالُمُن المعلى وَأَعْ كُوا أَنَّ اَخَانًا طِيمونِا وسْ قَدْ فِعَوْلَ مُوعِلْدِياً ه إِلَيْ مَا قِبَلِكُمْ وَإِنْ أَنْصَرَفَ سَرِيْعًا نَسَالًا لَمُرْمَعَهُ

بالعطيد المر تدواقابوم لوزوانك يومالظله والاحتباث فن الايمنت عالم النال من عطيات مياه وعيناي يناسع دمي الملين باكياليلاونها واعلى من المنسقه والمعلم والمستاد احعالان فبالما فن ري وعد برج لنا ذال بيا المكتوم قل الأوشل عاموطلني أنازاع ثورتما يحتاح أيطا رجد فهداطا تدخلان فريقابله المغبوطه تطاري لليك باندعوان اوتجلود وكايترع باندف تكايد حبارة ولا يلتب اللك أيضاً ويعول من ولترات رينوع المنيح ولاجتناج الان اف يكردبك فالمرن فأيلا ابنلوا أبخ ببيطور اوس بالعطيموناوا مَّات مَعِلَى المِيَا المِيْ الْقَابِلِ بَلْمِي سَفَطِعًا حِرْنَا وَمَا يَسِينَقِنْ فَرَا الدَّيْ مَا بِوَدِ بِلَجِنِ وَالنَّوِي مَنْ النِّي لَا يَشَلَلْهُ خِاللَّوْتِ أَيْمَا الْكَفِّنَةُ الْبِسُوا مسوع وباعدام المدخ ابلواد فوجوا الانه فارتبع فالزلمه فوت كافح فقط المتون لان يعمواجد جد ثت صربال والدور والتعلقة واجته كالخوفان والمان وسا وقت واحد مخمع خبران وحرف عظم فيدي ووج اعظ والإج الانتما ملة تعقوب اذيقل العرسف فقلاه ومعان مارانيه سخ الن بعول علاا أن واس ضوالكيب الارواسية وفي الما والمسيدة لَمْ صَارِهِ عَنْوَدُ الْ وَتَطْرِينَ إِنَّا مُنْ الْكُنبِيكَة ولِكِمَا الْمِمْ يَنْ فِيرُ وجِدٍ وَلَكُمُ الْلاق فاللنالقابل إعان مقلته مطرعه مُنجَجَه مي فالالتوم ترق الح انع بداواجث عبديك لطبوالمكآ ولجوم بتزاوك وجزاليد الزمع وفيق لقنات ترجت منذا لان الرجلاز القرستان عن معالط في ما تقع بعلا الضائ فبالبخ ف كالربط والعداد كايستراط الفالم والحال واللدن والجزائر والرك فالتعن الراب والمعديداة وحيال القارب ايُ بلادٍ لم يَعْلَقًا وَايْ مَدَّا بِلَ يَسْلَمُهَا وَلِمْ سَبِي وَالْمَا فِي الْمُعْلِقِينَ القدينا ف وقريمًا والدمية وعبدنا وتدم علا يراغلونا و المعالمة منحواليعود تعانات وتواطات ابن فالكالمتناسع المارا فيلا

المن المعالمة المعالمة المال والمال على الطينالا في الإناويجان ودلب الاله و روشه ومحول مشياته الصابرعي شاينه والعال على المنائج والعم الحتى المتاني والابالروعاني طمرتادس مندون بوسو انفتح والقاللاس الدله والصاويح الشيث والمالومعه وألذ ضويد ارجانه معد المعرف الالشن ومنبوالخايس ومطلا المالة القابية الفائل المراسة اول التطب جرايا ترال تعدوا لحاطر الاصتار الشيطانيه جرا معنيطس الماح المنافيات والشن الجن والمبيد لإغياده الملاك الدضي والانشان الممايئ المن والمقد والمقدد القوى الصورة الألفية والايقون المسمية الواد والمناف والملفاليفودية والفلل لجزع والمعط المنيية والمحبقية مع الريطاني التراكدك وخادم المنيز وكاروز الاجيل الذي مق الجينيفية وفي المتيت والان واست الفراني والستان وعاني جامع القاري معاقر الحاصيف أللابنام ووكي الدرامل المنعظ لواعبن والمشالوا فين فالالراف والجبرالمصني والبسر والأعراض الذي شدر المدن والعرا البلدان والنوالخ النابع النابع الأنيا الغاويه والقاه الامورالسفاليه المنا في الاندال الصعاب وصاداني الشيم العلم الما الماما كالرجاف أيعاا تطبذا فادلعلم إن علك مزان المنظلان المفرز والمر المر مزغ للطبه أومزاسيه مزقر نشوش اومزاخا بيه مناس تدوت الان يتمافينا وتدانقطع تعيك الشرع المصعد بالطلبين للفارستين فابلا والمري جيبي مارد اليك المارية البخالان الذي يكون بها الماريان المال والمالي المراكز والمتياسي المراكز المالك الما المصرواساعة والمعنوم لم فاستروها و

لوعد الدينته مزاخين عوتك التقاق الالهيات ليفاض الفالميذك المقللة والمراقا الول فرعنك افول انك بجوت المقيل من ويدام الفلال منالا والمنظف جاجة الاصرابهم من وشام بتلق الاعلال وبعد سين الحلت عَنْ لَهُ يُوسِيِّهُ فَدَاوود فِي فَجِهِ وَأَنْ يَعِولِ وَعِلْ الْبَيْ وَتَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لالكانول الويل إا في الويخ المائع لمن لا تقن الضربة لم يُوجلها عما . وَهُلَا النوح لَيْمُ لِهِ عَزَلَ وَهُذَا الرجِع لِيمْ لِهُ شَفّاً. وَحَيامُ النَّمَا مُنْفَقِفِ والماالا العناما المتي اليوان ومزهيسة سوقع ساجا ما وحمر هية متطرفة المدا ومرافات مستانين الورود رسايلها البوم بطاطرات المساحا والممية اليوم فالتلاميذ فالتامان من صلح معالات والعصوبان ومنع شرانا الازالات مذالان مانسارع الرويد كالعل معاوا جمع وسطاق إلواس لنترع منه النفاسين ما يحتاج أبطاء والان الكتب الانتيا مانخ ريزيع فيركاننا المن المشاسلاميذك المعلم الحق تخوطة في روميه ادا سيعف هرف الشفاكة العظمة الدوشلم واحت تدواخيا بللعيف لارتاك تتلت المسيء وهيه متكت رخوليه يوشام عَادِينَ لِمَا وَالْمِينَةُ تَعِيدًا لِمُ لِمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ لقد والتا الجوية عظيمة في البوم الذي طل فيه الرسولان تبطر س و بولس ونعالما فارت اجدها الاعر وعندلا داينها واخلين فعاى مزياب واجد معا واجعاء سنك سيدالاخر وعالابسان فباس للاك وعام استعااط المدان وفو ولتت آناوجري المجتنب نظرة والمنظر بلوشابه واطره والمنازجين يرون في الناق وفي القران ولترع أنها في الكاند الفرج الشيشاها اخدوقايتهاسها يعنى تناعها تفال فااذاما أناعوت اعطيتها للك فلامضى واجتى داسته تحت السيف لف وجعه بالدالوقايه فلا أجرالنا الإرافانعه أاحق فالمع الالشابد المقلفة تولش فالماموناه ارمانون فيلاطرنوا وتابتك ملفظ بالحصه ملونه بالعوا

النحاك القاطن والمتاز للديب أبرح لمذالح فالمواقلا سقه والكافه فاللا العطاء اوس المصنع لميدالاعياد عبدا وانعل لذالالعالم السرا قريانًا ولنجال ينين في وأنا من لانها في على وليك المتنب في الإدام لانها أينا المار المنافع لمنت برافراط وزنك فيسك فيزنك الأن وبتكافراد الان عاص فرد وتاخراها ليفتك القضية ومرفي يفخ في تلك لسّاعه الولم الحيزته ادا منا الما المعالم المغاولة بالشلاع والمقا وان والجافل بمكه لنظر الالعويه والشخ كالله مستومة مظلمود والجنفا من يبك في تلاالسّاعة اد داوا يبصقون وععما وتستقباوها الضرب مزح الباروها عامتان فرافين وديعا وطواجب سفاء يزالا خوليتملا بنظ وهامد فوعان اللوت صارفانين الاعراع عداد عجية واجدة الازاجيعا أسلم للصلب والاخر الفتل اعظبهم يع اديتم الويلجي بطرس وتولس واجدها بقول فوالطف الطابية المعظ المليقة وقلت التوات لفارقة العلية ف وجزع بالما وضح في الما الماس الزلمين وتعدا لهوي لاجل ترت هذين الفاصلين وحارت الملايلة ودال الشخيخة الكرمة من والعادم عقله الزي ببطر بطريخ تفلقا والمن المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المالم المنافقية والمعلى المحيث التشهد لانها المنتشفا المان المالية المالية

المعلى والمنطقة المتابعة والمتابعة والمتابعة

## Water Damage

والمن والان والمن والمن

فقالت لم الكالشّابه يحقّا الوالم الكولسّ بطرس السّاعة عبرًا وهاها المستنب لباترا للادعلى دوسما تاجيز فريفين ودفع لي ولتن الملا افعابه التهنت كافتهاله وعودافي فلاأرته أياها دهلوا وسجوا الله ليرافأ منوابالم وصاروا مناجلة يوالآيد سنيعين والمستنبي المستنبي المستنبي المستنبي المستنبع تبته الاالمتيع وحاط نشاءول وبوغاتان البه لميفترقا فحيا تعادلاني مانها والنبن م عنوق منها حقام فقع الناس منا للن ها الان افر باستا الربح لان منه الفرقة ليس فها أياش لاز الفرقه القاطعة الرجا اغاتلون هناك ادارون الملايلة بعضنام بعض والخراز بناقرا فصلنام الزيتوليز هاهنا فليت والا ما تقطع بجانا وإما الطرقه التي قطع الرجاع الطينية مراسه مناك وليتزاما المتماللهور وانهرب إفل فيابه امانفوس لابراد فشاهو تعضابه وهاد دومنظو وبغرن الاشبآوالطام وتطريز وتولي الويتوكان فالالها التعبكه ونفشيهامتنعه بالغرج الليكايون ولانستطيع طيفش الأ تعوامز بفتيها بولس الساتم طانه واللاوس والمكرم له بلانا أوس والجارب للنيح عضتا تذابهوذ والمقاتا للهود والقبابه بالخب والود اللين فال تبع تنابتن المتعوب بولس المشرق وجامع الام والمجوم الماسورة والشعوا بالعجن وغنامع فهجلة الله الذي لمستقراع واجكامة وتعمم والاسبا واللهاب والجديعي فستك فقها أيز ولس والمان إذ للنطق لا تعين وان الصورة والبهينين الجيعه الويل للاتكاد اتداء بعوا آباهم والويل للتلاميذ اذا فقدوامعلهم والويل للغثم الخاعدة تعانفا والوج المراض ادا دان الطبيعنه بعيد بالداك اللسان لله الدرب والجوالات المتى والعق الذي كايدرك والموس الديكا برام والباسع فا والمنب فلوانت أعلتنا انك سفر عنا الالمتبريق لعلناك اعتنينا بتغشير رشايلك مادا تصنع وقداعه بنناقراه ليبك ويهنا من الله المالية المالي التفكوا لقوانين انتا التويقا بولت واعلم ان طاح لمةٍ مقوله مزاسه هج الجما

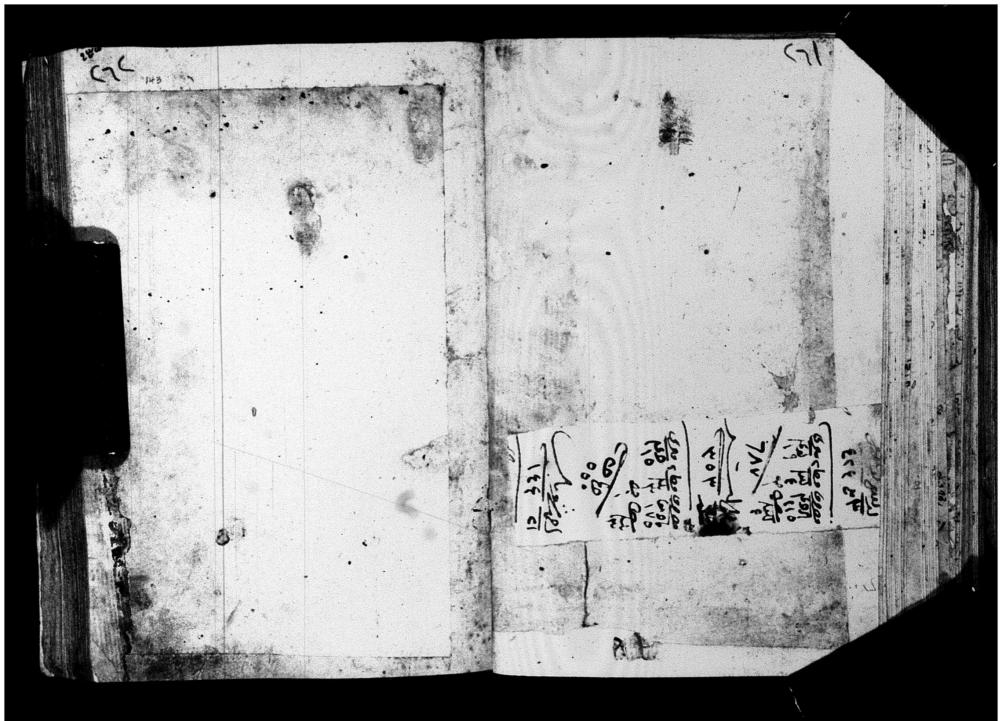

## Water Damage

الله والمنافية والمنافية والمنافعة المنافعة المن مَ تَزُجُّهُمَا آلِرَياجُ لَلا يَظُلُّ دَلِكَ ٱلإِسْانُ آلَالْمِسَانُ آلَالْمِينِهُ ع شَيَّامِنْ عِنْدُالْكُ بِلَانْ الْأَجْلَ اِذَاكَالَ ذَاكَالَ الْمُعَلِّدُ الْكَالِيْفِي فَعْقَ ﴾ مُضْطَرِبُ فِي جَيْعِ طُرْقِهِ \* وَلَيْهُ خِيرِ الْأَخُ ٱلْشُدُنُ لِغَيْهِ ٥ وَٱلْهَٰيُّ اِنْصَاعِهِ لِلَّالَّهُ فَيَهْرِ ٱلْعُشْبِ لِلَّالِكَ مُعْنِ لَاِنَّ ٦ ٱلشَّمْسَى إِذَا أَشْتُوقِتْ فِي الْأَرْتِهَا يَبْلِيَثِنَ لَهُ شُبُ وَإِنْسَالِكُ ا زَهْنُوهُ وَيَنفَوِيكُ جَالِ مَنْظُرِهِ لَدَلِكَ يَذُبُلُ الْحَجَةُ وَيَضْمَ إِلْ مِنْ عَلَيْهِ مَصَرُ فِهِ الْمُولِي لِلْآخِلِ الْمِيْدِ اللِّبُلُوكِ لِلْأَنَّهُ إِذَا لَمَّا أَرْصَبُولًا عَلَى لَبُلُوكِي أَخُذُ مَا حَلَجَهُ إِلَّمَا فِ ا ٱلَّذِي وَعَدَبِهِ ٱلزَّفِي لِجِيبَيْهِ إِنَّ فَلاَ يَقُولَنَّ أَجَلُ إِذًا ا بَيْنِيَ إِنْ مُهَا أَبْلَانِي لِا ثَلَقَهُ لَا مُنْجَدِي إِنْ لَكُونَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ؙٷٙؽڹؾٙڸؽ۠ۅڔٙڶؙڴڶؙۏٚؾٵڹٵۼۧٵؽڹؾٙڮؘۺۿۅٙؾۅڡٙڮڮ ا النَّهَا وَيَخْبُرُ وَالْحَاجِيلَتِ ٱلشَّهُونُ نَجَنِ ٱلْكَاطِيَّةُ وُالْخِطِيُّةُ إِذَا كُنُكُ مُسَلِّي ٱلَّوْتَ: مَلَا يُطْعُوا الْمُفَا ٱلْأَجِيَّةُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مِرِ الْأَبِ وَٱلْإِنِ وَٱلرَّفِحِ ٱلْعُلْيِنِ ٠٠ الالوالواجي ٠٠ القِيْالِيقِيلِ بمعدد القِيْالِيقِيلِ الرتبابل لشبعني سالة تعفور اخالات وموالأول فالعدد المَنْ الْمُعْفُونَ عِبْدِ إِلَّنَّهُ وَٱلرَّبِ لِسَوْعَ ٱلْمِينِيمِ عَلَا الدُن اللَّهُ إِلِي اللَّهُ فَيَعَشَرَا لَا بُنُونَةً فِي اللَّهُ السَّالَمَ مَعَالًا الْهَا الْمُحْوَةُ وَفُوا عِلَى عَالَيْهِ مِنْ السُّرُودِ إِذَا مَا وَقَعْتُمْ الله إلى النَّالِي وَالْمَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ عِنْسَالُمْ اللَّهُمَالِ ه تُحْدِينُهُ أَلَقُ بُرُ وَلْيَكُنُ لِلصَّبْرِعَ لَ إِلَّا مَ فِي الْحُوثُوا المايلين المجارة تونوانا ومين يأتروا الأموا ا وَالْ وَالْ اللَّهُ اللَّهِ المعطي المجدوم تربعه يعير المنتان فارته العطي ا وُلْتُكُنْ مِنْ أَلَهُ إِنَّا فِيا مِمَّا إِن مِنْ غَيْرِيَشَكُ لِي إِنَّا أَن مِنْ غَيْرِيَشَكُ لِي أَن أَ

إِنَّالُهُ فَيَ ثُمُّتُهُ مَا طِلَدٌ ﴿ فَامَّا ٱلْكِرْمَةُ الرَّكِيَّةُ الطَّاهِرَةُ عِندَاتَةِ ٱلْأَبِ نِهِ عَنهِ أَنْ الْعَامَدُوا ٱلايتَامَ وَالْالدامِل يْ خِينَفَتِهِمْ وَيَجْ فَطُوا نَعُوسَكُمْ مِنْ وَ نَسِّ لَعَالَمَ اللَّهِ فَالْكِيْحُ أَنَّ الْكِيْحُ لَا تَسْتَعْ إِنْ الْجِهَا بَاهَ وَٱلنِّفَاتَ الْإِيْمَانِ بَجْدِرَيْنَا يَسُوعُ ٱلمَيْعِ لِلاَّنْهُ إِذَامًا دَخَلَ الْمَعْعَلِمُ رَجُلُ فَ إِضْبَعِهِ ظَامَ ا ذَهَبِ وَعَلَيْهِ نِيَا إِنَّ بَهِيَّةً وَدَخَلَ لَخُرُلُهُ وُ مِسْدِيْنَ ٧ عِنْ إِن سِحِنَا إِن سِحِنَا فِي مَنظَوْتُم إِلَي لَالْإِسِ لَالْإِسْ لِلْآلِكِ الْبَعِينَةِ وَتُلْتُم لَهُ ا إَجْلِيثُ لَنْتَ فِيهَ لَكُ ٱلْوُصِعِ ٱلْمِنْتِنِ وَتُلْتُمُ لِلْسُلِيْنِ فَيْفَ ٩ جَانِبًا رَا جُلِسٌ هُنَاكَ جَيْثُ مَوْضِعِ أَرْجُلِنَا اللَّيْنَ فَاكَ لِمَا اللَّهُ اعِيْ نَفُوسِ لِمُ وَقَضَيْتُمُ إِلَيْبَاتِ ٱلْخَبِيْتُهِ إِنْسَعُوا كَا اِخْوِيْ وَاجِبًا إِيْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا أَنْعَنَ مَسَّالِينَ الْعَالَ الْعَنْ مَسَّالِينَ الْعَالَ ٨ ٱلْمَغْنِيَا أَبِٱلْإِيمَانِ أَوْرَثَهُ الْلَكُوبِ ٱلْيَحْفَعَلَيْهَ الْجَيْنِينِ ا امَّا ٱنْمُ فِي قَوْتُمُ لَكَتِنَا إِنْنَ آوَ لَيْسُ لَكِ غِنياً مِنْهُ وُلَمُ اللَّهِ وَيَسُونُونُونَا لَهُ وَاتِفِ ٱلقَصَارِ وَيَفْتُرُونَ عَلَي ٱلانْمِ ؙڵڞٙٳڂٵڵڔٚؽؙٷڵٲۺ۠ؠؽڗؙؠٷڔٳڽٛڶؿؗۼؖۺٙۺٷ<u>ٛڴڰؖٲۺؙ</u>

ا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَيْ مِنْ حِيلِ النَّوْرِ وَالْ الَّذِي اللَّهِ النَّوْرِ وَالْ الَّذِي عِنْدَهُ ٱخْتِلَانَ وَلَا صِلَالَ الْمُعْوِجَاجِ هُوشَا نُولَانَا جَ يِكِلِمُ وَأَلِكِي لِتَكُولَ ٱبْتِكَاءً لِللَّالِينِهِ فَكُونُوا أَيْفًا ﴾ ٱلإِخْوَةُ ٱلاَحِيَّا أُكُلُّ إِلَيْ مِنْكُمْ مُسْرِعًا لِإِ ٱلاسْتَاعِ المُنتَبَاطِينًا عِنْ لَكَلِم وَالغَضَبِ لِلْآنَعَضَبَ الْمُحْلِكُ عَلَيْ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ٧ الشَيِّ وَا نَبْنُواْ بِالدِّعَةِ الْحَلِمَةَ النَّهُ وَيَسْتَهُ فِي طِبَاعِنَا الْالِينَةِ وَإِلَّا لَقَالِا لَهُ عَلَى خَلَاصِ نُفُوسِنَا ﴿ فُوانَعَلَهُ لِلنَّالُوسِ لَا اللهُ يُوالْمُسْتِمَعِبْهِ فَقَطْ فَتَظْفُ الْفُوسَامُ وَجُولُمْ الْمَنْ ا يَشْمَعُ ٱلْكِلِمَةَ وَلَا يَعْمُلُ بِهِا يُشْبِهُ الرَّجُلَ النَّاظِرَةِ عُمَّهُ ١٠ إِنَّتِي فُونَشْمِهُ هَا وَا لَّذِي قَدْ نَظَوَ إِلَّا أَمُوسٌ آلِجُرِّيَّةِ الكامِلِ وَنَبْتَ فِيهُ فَلَيْسَ فَوْنُ أَشْتِمَا عُ هَذَا ٱسْتِمَاعَ المَمْ مَنْ يَنِينَى بَلْ مَنْ عَمْلُ إِلنَّا مُوسِ وَيَكُونُ مَعْبُوطاً فِي الْمَالِدِ والمَنْ خَطْلُ اللهُ عَدْمُ أَلَيْهُ وَلَا يَجْرُلِنَّا لَهُ لَكِنْ صَلِهُ

ٱنْتَكَكَ إِيمَانَ وَٱنَا لِيَ حُمَالُ مَا رِنْ إِيمَانَكَ بِغَيْرِ آعَالِ الْغُمَيْمَا تَعْدَلُ وَٱلشَياطِيْنُ ايْشًا ثُوْمِنُ لِإِلَّكَ وَتَرْتَعِدُهُ اِن َدُتَ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّالُ لِبَطَّالُ أَن الْحَلَمُ النَّالِيمَانَ فَعَرَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ ٥ مِينَّ فَأَنْظُو إِلَا بِرَهِيمُ آبِينَا آبَةِ سَ زِلَعْ الدِصَارَ بَاللَّهُ رجِيْنَلَصْعَدَ ٱبْنَهُ الشَّحَقَ عَلَيْ كَذَيْجَ الْاتَرَيْ ٱنَّ ٱلْإِيمَانَ أَعَانَهُ عَلَيْ لَاعْالِ وَيُلِلاعْالِ كَمْ لَا يُمَانُهُ } أَنْ عَالِهُ الْمُعَالِدُ وَمَا لَا عَالِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدُ وَمَا لَا عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُعَالِدُ وَمَا لَا عَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا لَا عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَل ٨ " الَّذِيْ قَالَ آمَرَ لِ الْمِيْ يَمْ إِلْلَّهِ وَجُيْبَ لَهُ حَالِكَ إِنَّا وَحُهِي ٩ خَدِيدَ لَهُ اللَّهِ المَا تَرَوْنَ لَانَ أَنَّ الإَعْ إِلَهُ عَالِ يَعِيدُ إِلَّا إِنْسَانَ اللَّهُ عَلَّا لَا إِلَّهِ إِلَّهِ مَا رَبُّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ا كَانَّهُ لَّا قَبِلَتِ ٱلْجَاسُوْسَيْنِ وَأَحْرَجَنْهُا عِنْطِيْقِ لَحَى وَكَا ٱلْكَالْمَتَكَ بِنَيْرِنْجٍ مُوَمِينَ لَذَ لِكَ ٱلإِنْمَالُ بِغَنْرِكَ الإِنْمَالُ بِغَنْرِكَ الإِنْمَالُ بِغَنْرِكَ الإِنْمَالُ بِغَنْرِكَ الإِنْمَالُ بِغَنْرِكَ الإِنْمَالُ بِغَنْرِكَ الإِنْمَالُ بِغَنْرِكَ عَلَيْكِ المُوَايُطًامِيَّتُ ﴿ لَا يَكُونُ اللَّهُ مُعَلِّوْنَ لَإِيرُوْنَ إِنَّهُ الْلِاحْدُ اللَّهِ اللَّهِ وَٱعْكُوا اللَّهُ نَتُنْتُوجِبُونَ أَعْظَمُ دَيْنُونَهُ وَلِأَنَّا كُلَّنَا مُؤْنِكُ دُنُوبًا لِيَّنَ وَكُلُّ لِلْبُنْ نِبُ فَكَلَامِهِ تَعْوَا لَيُّ فَلِلْعَاضِلُ

المُ الْمُ كَلِّمَ مِنْ مِانِيْلَ فِي ٱلْكِتَابِ أَجِبُ صَاحِبَكَ مِنْ الْمُعْلِلَ المُنْفِعُمُمُ الفَعَلُونَ فَامَا إِلْكَانُمُ اللَّهِ الْمُحْوَةُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الْخَطِيَّةُ وَنُوَيَّخُونِ مِنَ لِلنَّامُوسِ كَالْخَالِفِيرَ لَكُ لِأَنْ مَرْجَفِظ ﴾ وَحَالِهَا ٱلنَّامُوسِ كُلُّهَا وَتَشْفُطُ فِي أَي وَاحِدٍ فَهُو يَعِيدُ ٥ إِلْكُلِّ ثُلَا لِكُنَّ لِلْأَنْ لِلْكَالِكُ لِلْكُلِّ فَي اللهِ عَلَى اللهِ آلِيُعُا لَا نَفْتُكُ فَإِنْ أَنْكَ لَمَ تَزْنِ لَكِئَّا كَ فَتَلْتَ فَقَدْ ٧ عَصِيْتَ وَخَالَقْتَ ٱلنَّامُوشَى هَلَزَاتَكَلِّمُ ا وَهَلزَافَانْعِلُوا الم الثُّكُ الْفَايِنَا مُؤْمِّلِ العِنْقِ لِلاَّتَحَيْثُونَةَ مَنْ مَ يَسْتَعْ إِلَّا فَعَهُ اللُّهُ وَلَهُ مَا أَعْظَمَ فَخُرَ ٱلرَّجْةِ إِلَّهُ الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مَ وَإِنَّا مَا ٱلمَنْفَعَةُ أَيُّهُا ٱلْإِخْوَةُ وَإِنْ قَالَ أَجَدُ إِنَّا لَا إِنَّا أَلَا إِيَّانًا ﴿ وَلَيْسَ لَهُ عَلَ أَثُرَيْ الْإِيمَالَ مَسْتَطِيعُ الْ فَقَلِّصَهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا ١٠ نَفَاكَ لَهُمَ أَجِدُهُ الطَلِقُ لَيَلِهِمْ وَأَرْسُهُمُ فِي لِيَحُولُ آشَيَعُا ١٤ كَمَ يُعُطِيُ إِجَاجَة جَسَّ يُوامَا ذَا يَنْتَفِعُ بِهُ مُكَانًا ٱلْإِيمَانَ 

ا عَدْبًا وَمَا إِلَّا ا أَمْ لَعَلَّ الْجَرَّةَ ٱللِّينِ لَنْ سَتَطِيعُ أَيُّهُا ٱلْإِلْحِيَّةُ ا أَنْ ثُمْ رِّزَيْتُوبًا المَ الكَرْمَةَ بَيْنًا كَذَلِكَ لا يُمْدِنُ أَنْ فَجُعَلَ ا ٱللَّالْمَا إِلْ عَذَانَ اللَّهُ رَجُلْحَ لِمَ مُجَرَّتُ فِيلُمْ فَلْيُرِفِكُ عَالَمُ ؙؙڝؚٛٚڂۺ۠ڔٙڹۧڞڗؙڣۅؚۥ ؠؚۘٙؾٷۘ۫ػٙ؋ؚٲڂ۪ٛٳٚڿۥٙڣٳؚڽٛڬٲۺؘڣۣؠؙ۠ؗڵؙۼۘێؖۊؙؖٲؙؙؙؙٛٛٛٷؖ وَكَانَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّانَهُ لَيَسَنُّ هَنِهِ أَلِجِلْهُ نَازِلُهُ مِنْ فَوْتِ لَلِنَّهَا آرَضِيَّةً ٧ نَفْتَا نِنَّهُ شَيْطًا نِنَّهُ وَجَنْتُ يَوْنُ إَلِمَ كَلُوكَ ٱلشِّقَاتُ ٨ فَهُنَاكَ تَوْنُ الْحَالَفَاتُ وَكُلُّ أُمْرِ رَدِيْ فَامَّا ٱلْإِيْطُمَّةُ ا ٱلْأُوْلِيَ ٱلَّتِي رَلَا عُلُقِ فَإِنَّهَا ذَكِيَّةً سَلِيمَةً مُتَّفِعَةً الْ مُطِيْعَةُ مُلُوَّةً ثِمَا زُلْحًا إِلَّهُ وَلَيْسَنَّ كُنَّا لِفَهُ وَلا فَحَالِيَّةً وَ النَّامَّامُ مَنَ أُلْبِرِنَا إِنَّهَا نُزْدَعُ فِي السَّيَمُ لِصَابِعِي الشَّلِمُ ١ مِنْ إِنَا الْمُونِ وَمِنْ آَنِي كَيْ الْمُعُومَا لَ الْمُعُومَا لَ الْمُعُومَا لَ الْمُعُومَا لَ الْمُعُومَا ا شَهُوَاتِهُ اللَّهِ يَتَقَا لَكِ إِنْ عَضِا لِهُ لَيْسَ ثُويِنُوْلَ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ ا ١٠ فَلِذَ إِلَى لَيْسَ لَكُمْ لَمِنْكُمْ لَفُسَيَكُوْنَ وَيَجْسُدُونَ وَلِدَ إِلَ ٧ ﴿ لَيْشَ فَتْتَطِيعُونَ ٱلْ يَجْتُي لَتَتَصِمُونَ فَيَفْتَتِلُونَ فَأَنْ أَنَا إِلَيْ

وَذَاكَ بِشَنْتِطِيْحُ أَنْ يَلِي حَشَدَهُ كُلَّهُ وَكَا إِنَّا لَصَعُ اللَّهُ حَيِهُ أَفُوا هِ إِلْحَيْدِلِ هِمَا مَنْقَادَ لِنَا فَنْقَتَا وُجَيْعٌ أَجْتَا وَهَا ا وَنَصِّرِفُ ٱلسُّهُ زَا لِعِظَامَ إِذَا ٱسْتَافَتُهَا ٱلْرِياجُ ٱلصَّعْبَةُ ا ﴿ إِلَّهُ السُّكُولِ السَّغِيرِ الْحَيْثُ يَكُونُ الْدُصَاحِبِهَا كَذَالِكَ إِللَّهُ أَنْ لَيْشًا فَالَّهُ عُصْوَصَغِينٌ وَهُوَيا يَنِ الْعَظَامِ وَكَانَّ ر ٱلنَّارُ ٱلقَليْلَةُ يُجْرِّفُ شَعَارِي فِي ثَرِيْنَ الْأَلْكُ ٱلْمِسْانُ وَالْمَالُ الْمُسْانُ وَ وَإِلَّا الْمُونَالُدُونِينَهُ ٱلطُّلْمِ النَّالِّسَّانَ مَنْصُوبَ ١٤٠ أَعْضَابِنَا ا ٨ وَهُوَيُعِيْبُ وَجِيْعَ آجُهُ مَا وَيُحْرِقُ بَكُونَ الْكُونَ مِيْلَادِ مَا وَجُونَ الْكُونَا وَجُوزَ الْمُ المُوايْفًا بِالنَّارِيْ فَإِنْ كُلُطِبَاعِ ٱلسِّبَاعِ وَالطَّبُ وَمَا ﴿ وَجَهُ فِي لَهِ عُرِوا لَبَرْ بَذِكَ لِطَبِيْعَةُ وَٱلْبَشَوْرَ فَامَّا ٱلِّنسَّانُ ا كَالْمَانِشُتَطِيمُ مَ حَدَّمِ زَلِ لِمَشَولِ ذُلَالَهُ لِلاَنَّهُ شَوُّلا بُطَافُ > وَهُوَمُ لُوْ صَدَيَّ وَمُلَبَّتَنَ ثُمَّ المَوْتِ بِعِرْ لَيَبِّحِ ٱللَّهِ ٱلْإِينَ ٤ ) وَبِهِ نِسَنْتُ ٱلبَسَرُ ٱلَّذِيْنَ خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَى يُبِعِهِ مِنَ الْفِمَ المَاجِدِ لَخُرُخُ ٱلبَرَكَةُ وَٱللَّعْنَةُ الْمَعْنَةُ الْمَعْنَةُ الْمُعْدَةُ اللَّهُ مَعِلْمَ أَنْ وَفَوْفِ إِلْأَنْوُلُهَ لَذَا الْمُعْلَقَ الْعَلَى لَعَيْنَ كُواجِرَةَ تَنْبُعُمَا وَ

## **Water Damage**

مَّ يُعْدِدُ ٱنْ عُلِّصَ وَبَغْدِدُ أَنْ يُهْلِكَ فَأَنْتُ مَثْلَ الْتَحَيَّةُ لِإِلْكَ > صِاحِبَكِ عُلِيلِينَ عُولُونَ إِلَيْكُمْ اَدْعُمَّا مَجْي اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا كَدِينَا الْفَلَالِيَةِ فَنُقِيمُ بِهَا سَنَهُ وَاجِرِهُ وَنَجُرُونَونَ خَ وَهُمَا ﴾ يَعْرِفُوْنَ مَا ذَا يَكُونِ فَي عَلِيهُ الْمَا تَرَوْنَ حَيَّا بَيْنَا ٱلْهَاكَالْفُهُالِ سَيْلَ ٥ ٱلَّذِي يُرَكِي قِلِيْلًا ثُمْ يَبِينِكُ فَتُكَلِّكُ مُلَا ثَغُولُونَ إِنَّا جَبَّ رَ يُنْنَا وَعِشْنَا سَنَفُعُلُ هَالْاوَذَاكُ وَلَاِنَّا لُمُ الْاَنَ فَعِيْدُوْلَ ٧ إِنَّتْ يَبْارِهُ وَدُلُّ أَفِيَنَا رِمِثْلَ هَلَا فَيْنِيْثُ ثَوَمُنْعَ فَعَ الْحِيْلِ ٥٠ ﴿ خَيْرًا لِيَعْمَلَهُ وَلَا يَعْمَلُهُ فَا إِنَّهُ الْخُطِينَ الْكُوْلَ آيَالُا أَغِيبًا لَا عَ الروا وَٱلْجَيْرُوا عَلَى الشَقَاءُ ٱلَّذِي سَيّا يَعَلَيْمُ المَّا غِنَا لُمُ إِ فَقَدْ فَسَدَ وَآمَا إِنَّهَا بُكُمْ فَقَدْ آكَلَتُهَا ٱلْآرِضَةُ وَذَهَبُكُمْ ا وَنِطْنُكُمْ الْدُصَيِبَا وَصَدَا فَهَا يَشْهَدُ عَلَيْهُ وَيَأْ وَلَهَا مَا الْمُ ا سِتُلَالْنَارِ ٱلنَّيْ لَكُوْمُولَا اللَّيْهِ مِلْ الْمُخِينَةُ مِنْ الْحُقَّةُ عَلَى اللَّهِ الْمُحْتَّةُ عَلَ ١٠ القَعَلَةِ الْدِينَ حَصَدُوا آنضَاء كَالْمُعْلَقِ السَّحْ مِنْمُ وَصَلَحْ وَالْسَالِي ١ الْحِصَّادِينَ الْجَيْءَ الرَّبِي وَتَدْوَ صَلَ إِنَّ الصَّبَأُ وَقُلْ اللَّهِ الْمُعَالِقُولُ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ٥ أَدُنَ مُعَمِّعُ عُلَى الرَّضِ وَهُوْمُ وَمَتَّعْمُ نُعُوسَمْ وَعَلَقْمُوهَا

وَّ مُرْلُ هِلِ اللَّهُ لِينَ نَعْنَا لَوْنَ الْاَنْ لَسَالُونَ وَلَا تَاخُذُونَ لِلاَنْحَمْ بِينَتُمَا نَشْاً لُوْنُ أَن تَنَعَمُوا بِشَهَوَا تِلْمُ اَنْهَا ٱلْعُمَّا وُلُوا لِوَاجِرْ أَنْ آماً تَعْلَوْنَ آلَجَ بَّهُ هَلِالْعَالَمُ هِي عَدَادَةُ ٱللَّهِ وَكُلَّ مَنْ إِ اَجِبَ اَنْ يَكُونَ خِلْيلًا لِمَنَا الْعَالَمُ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَدُوًّا لِللَّهِ ا العَلْمُ الْمِينِينُونَ أَنَّ فَاقَالَهُ ٱلْكِتَابُ الطِّلْ بِإِنَّ ٱلْأَفْحَ ٱلْإِيْ عِيْلُمَ يَشْبَعِي كُلْتَكَ لِلزَّاعِمَةُ عَظِيمَةً يُعْطِئِنَا الْبَيْنَا ﴿ وَمُ أَخُولُهُ لَا يَقُولُ إِنَّ لَهُ يَضَعُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُعْطِي نِعِدَ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُعْطِي نِعِدَ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُعْطِي نِعِدَ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُعْطِي نِعِدَ اللَّهِ وَيِمْ لِلنَوْاضِعِبْنَ الطِيْعُوا ٱللَّهُ وَقَامِمُوا الْبِلِيسَ فَاللَّهُ يَفْرُ مُنْكُمْ اللَّهُ اِقْتِرَنُوا مِنْ لَنْهِ يَفْتِرِ بِي أَنَّلَهُ مِنْ لَمْ طَقِّرُوا آيدِيَكُم إِنَّهُ ٱلْخُطَاءُ ·· وَدُولُوا فُلُوبَكُمْ إِذَوِي ٱلْقَلْبَيْنِ تَلَقَّفُواْ وَنُوجُولُ وَالْبُحِوا اللهِ وَمِا لِا أَنْ خَيْدِكُمُ يَسْجِغَيْلُ فَوْجًا وَفَرَجَهُم خُزِيًّا ﴿ تَوَاضَعُواْ فَلْمَاللَّهُ ا ح حيا وه يُرفِع حُرْ لا تَكُرْبُوا اللهُ الْاحْدَة بِعَضَمْ عَا بَعْضِ ا ٱلَّذِيْ يَكْذِبْ عَلَى صَاجِيهِ أَوْ يَدِينُ لَكَاهُ وَاتَّهُ يَكُونِكُ كَالْنَالُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَيْكَامِنْهُ وَإِلْ اللَّهُ تَوَايِنُ لَنَّا مُوسَى مَلَشَّتَ عَامِلًا بِهِ إِلْ اللَّهِ وَلَ مُكَايِنًا لَهُ ﴾ إَنَّ فَاصِبَ الَّيْامُوسِ قَاحِلُ وَهُوا لَتَاجِيَّ الَّذِينَ ا

ٵٞڷؙڹؚؗڲ۫ؽ<del>ڂڷڬ</del>ڸؚؠؘٷؚؠٵٞڵڒڿۦٮؖٙػڐ۫ؽؿ۠ۼڲؘڶۣڹٳڔؚٞۯؿؖؾڵؗۼؖۉؙ؋ڽۼؖؠ۫ يُسْخُعُ ٱلْمَيْخِ فِإِنَّ الصَّلَاةِ إِنْهِالِ تَعْلِصُ لَكُوبُضَ وَالْرَبِّ حَلَىٰ آنُهُ اللهُ عَالَمُ فَإِصْطِيرُوا آيُّهَا ٱلإِحْوَةُ إِلَى عَيُ ٱلرُّبُ كَالَّالَةِ يَقِيمُهُ ﴿ وَإِنْ كَالَ تَدْعِلَ خُولَةً عُفَارُلَهُ ﴿ أَعْتَرَفُوا لَعُضُمُ ﴿ مَا اللَّهِ مِنْ الْ لِمُعْضِ فَا اللَّهُ وَلَيْصَ لِي صَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ المعطر الطَّبَاج وَالمَسَاء فَأَصْطِيرُ فِالنَّمْ ايْعًا وَلْتَفْتَدُّ مُا أَعْظَمُ فَوْقَ أَلْطَلَاهِ ٱلنِّي يُصَلِّينِهَا ٱلَّمِالُّانَ فَإِنَّا يُلَيَّاسَ عَيَّ عَيَّ إِ صِلْ تُلُونِكُمُ فَإِنَّ جَيُّ ٱلرِّبِّ فَرِيْبُ اللَّهِ اللَّهِ فَوَهُ لَا نَتَمَنَّسُوا البَيْقَ كَازَيَشَرِيًّا مِثْلَنَا فِي لَمَالِهِ مُكَالِمُ كُوكُمَ لَيْ كَلُولًا لَهُ لِكُلُلا ر ٱلصُعَلَا يُعْضُمُ عَلَيْغِضِ لِيَلَا تُلَافُوا فَإِنَّا لَهَا شِي وَفَاهُو مُنْظِرُ أَلْمُمَا \* فَلَمْ مُنْظِرْعَلَى لَارْضِ ثَلَكَ سِّينَ فَسِّتَّهِ أَشْفُي وَلِنَّا كَا قِفْ ثِمَا لَهُ الْأَبُوابِ ﴿ أَعْتَبِرُوا لِلَّهُمْ ٱلْإِخْوَةُ بِشِرَّةً و وَصَلَّى مَعْدَدُ لِكَ مَا مُطَرِّبِ ٱلسَّمَ الْأَوْ وَمَا نُدَيِّ الْأَنْصُ مُرْتَكًا اللَّهِ الْمُ ٨ مَصَابِ ٱلْأَنْبِيَا وَعَلَى فِي صَبْرِهِ ٱلْإِنْ فَطَعُوا بِالْمِيْمَ الْآبِ اللهُ إِلا فَوْهُ إِنْ ضَالًا هَا لَهُمْ عَنْ شَبِيدً إِلَّهَ إِنَّ وَرَدُّهُ وَالْسَالَ وَ وَلَ اللَّهُ إِنَّا لَا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا لَهُ إِنَّا لَا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنْكُمْ إِنْ إِنْكُمْ إِلَّا إِنَّ إِنْكُمْ إِلَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنْكُمْ إِلَّا إِنَّ إِنْكُمْ إِلَّا أَلَّا أَنْكُمْ أَنْ إِلَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا أَنْكُمْ إِلَّا أَنْكُمْ إِلَّا إِنَّا أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَلَّ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّلَّا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّمْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمِنْعِلِمِ الْمِنْعِلِمِ الْمِلْمِلِيْمِ الْمِلْمِلِمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِ لِلْمِلْمِ الْمِلْمِلِي الْمِلْمِل الْ عَنْ خَلَا لَيْهِ فَلَيعْ لِمُ الَّذِي يَرُحُ أَلْكُ الْكُالْ لَكَ الْحَالَ لَكَ الْحَلْ ﴿ كَالَّهِمُ أَخِرَصِينُعِ ٱللَّهِ إِلَيْهِ لِلْأَنَّ لَلَّهَ كَثِيرًا لَّرْجَهِ وَلَالَّهِ عُنْ يَنِيلِ لَلْهِ إِنَّهُ لَهُ يُلِكُمْ فُسَّامِ أَلَافِ وَيَسْنَى وَ النَّهُ لَكُولُ مَن مَا إِخْوَةً لَا يَدِّينُوا ٱبَدَّةَ لَا بِأَلسَّمَا وَا هُ مُعَالِيًا كُنِينِ ٢٠٠٠ الكوبالانف تكيمين إخْرَقْ بَالْ يَوْزُكُلُمُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّ وَيُعْلِيهُ وَيَنْ مُ الْمَعْلَ أَنْ وَإِنْ كَانَ اَجَالُهُ فِي الْمُعْلِقَ وَالْمُعْلِقَ وَالْمُعْلِ رِينَا لَهُ بَعْقُوبِ وَالسِّنْ عُلِيهِ وَالْمَا إِلَالْهَدِ ١٤ وَإِنْ فَيْجَ فَلْيُرَيِّلْ وَإِنْ كَانَ مَرِيْطًا فَلْيَدْ خُ فَمُونِيَّ ٱلْكِيْنَةَ وِيُصَالُوا عِلَيْهِ رَبِنَهِ وَمُنْجُونُهُ مِنْ فَي عَلَى آثِم رَيِّنا

اللُّهُ إِنَّالِهِ مَتُوْجَدُفًا أَمْلًا لِلسَّمَا وَأَلْحُوا أَلْكُوا مَالِهُ ا عَنْدَظُهُورِكَيْنُوعَ السِّيْعِ: ذَلِكَ الَّذِي ٱجْبَبْتُوْهُ مَنْ أَدِ اَنْ وَفَهُ وَجَيَّ كُلاكَ مَا رَأَ يُعْوُهُ وَلِكِنَّا لَمُ تَوْمُونُونَ وَمَعْ وَلَا مُعْمَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْمَالًا أَنْ مَا رَأَ يُعْمُونُ وَلَهُ وَلَا مُعْمَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَلَا مُعْمِدُونَ فَا مُعْمِدُونَ فَا مُعْمِدُونَ فَا مُعْمِدُونَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُعْمِدُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْمِدُونَ مُعْمِدُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْمِدُونَ مُعْمِدُونَ مُعْمِدُونَ وَمُعْمِدُونَ مُعْمِدُونَ مُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنَ وَمُعْمِدُونَ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنُونَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنُونَ وَمُؤْمِنَ وَمُعْمِدُونَ وَمُعْمِدُونَ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنُ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِ وَمُعِمِنِهُ مِنْ مُعْمِعُونَ وَمُعِمِونِ مُعْمِدُونَ وَمُؤْمِنِ وَمُعِمِونِهِ مِنْ مُعْمِعُمُ وَمُعْمِعُونِ وَمُعْمِمُ وَمُعْمِمُ وَمُعِمِمُ مِن مُعْمِعُونِ مُعْمِعُونِ وَمُعْمِمُ وَمُعْمِمُ وَمُعِمِمُ عِلْمُ مُعْمِعُونِ مُعْمِمُ مِن مُعْمِمِمُ مِن مُعْمِمُ مِن مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعِلِّهِ مُعِلِّمُ مُعِمِمُ مِن مُعْمِمُ مِن مُعِمِمُ مِن مُعِمِمُ مِن مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعِلَّمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُنْ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعِمُومُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعِمُ مُعْمِمُ مُعِمْمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعِمُ مُعِمُ مُعُمُ مُعِمِمُ مُعِمُ مُعِمُ مُعِمِمُ مُعْمُومُ مُعِمُ مُعْ ا ٱللَّهُ يَحَ ٱلْمُسَجِّعُ الَّذِي لَا يُؤْمِّنُ وَتَقْبَلُوْنَ مِلَّالِ إِمَّا فِلْهُ ٥ عَلَاصًا لِنُعُوسِ ﴿ ذَ لِكَ الْمَلَاصُ لَأَوْيَ أَنْمَ سَنْهُ ٱلْأُنِيمَا \* رَ فِي صُواعِنه لَا تَنبُوا بِالنِّعَ وَالَّتِي لَوْنُ فِيلًا وَجَعَالُوا اللَّيْجِ وُنَ عَنِ لَ لَوْقْتِ قَالَانَّمَانِ ٱلَّذِي وُعِدُ فَافِيهُ وِرُفْطَ يَعْجَ ٨ نَتُكُانُوا ٱلشَّهَادَةَ عَلَى آلِام ٱلنِّيجِ وَعَلَى اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا إِلَّهِ مُ ٩ تُونَ عُلَادَ إِكَ وَلَقَدْ تَبَيَّنَ أَنْ الْمُمْ مَا يَبْشِرُوهُ إِيهِ فِهِ الْمُشْامِ اللَّيْخُ بِّرَيْهِا ٱلاَنْ مُولِاءِ ٱلدِّينَ يَشُووُهُ بِرُفِحِ ٱلْعُدِّينِ اللَّذِي إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنَّا لَهُمَّا إِنَّ الْأَشْيَاءُ ٱلَّذِي إِنْهِ إِنَّالِيكَةً \ أَنْ تَنْطَلِعُ عَلَيْهَا ﴿ مَمْ أَجْرِهَ لَا فَأَرْبُعِلُوا ظُهُوَرَا فَإِلَا إِلَهُ ١٤ وَٱشْتَيْقِطُوا إِلْكَمَا لِي وَتُوَكَّلُوا عَلَى لَيْعَةَ وَ الَّتِي تَأْتِيلُمْ البظفُوْرَيسُوعَ السِّيْمِ كَالْاَبْنَاءِ ٱلطِيْعِيْنَ كَالْفَتْكُوا إِلَا الماطنة مشتفونة أوكرا كفران كالزاكاة

يَّ مِللِمِ اللَّهِ الْمُولِيَ الْمُولِي اللَّهِ المُولِي المُولِي

يع الثالية في لعدد

﴿ إِنْ يَطُوسَ اللَّهُ إِلَّهُ الْمِينِ إِلَّالْمُعَيِّدُ اللَّهُ الْمُعَرِّقُونَ الْمُعَرِّقُونَ كِيْ مُنْطِئْتُن وَعَالَاطِيَّا وَقَبَّالُاوِيَّا وَأَبِّيًّا وَآسِّيًّا وَالْمِاثَا فِيلَّهُ ٤ ٱلْكِيْرُ الْمُنْ اللَّهُ إِلَيْهُ لِمَوْمَعُ وَعَوْلَةِ ٱللَّهِ وَالْأَبِ وَاللَّهِ لِلْمِلْ اللَّهُ اللَّا عَن وَآلُونِ إِلَمْ يَسُوعَ آلِسَيْعِ وَالسَّلْمَ السَّاعِينَ السَّعْدَةُ وَالسَّلَمُ وَ وَيُحُثُرُا لِلَّهُ لَهُ اللَّهُ أَنُورَيْنِا يَشُوعَ الْبِيخِ الَّذِي ريجُ وَ تَعْمَتِهِ وَلَكَنَا أَيْقًا لِرَجَّاءُ ٱلْحِيَاةِ بِقِيَامَةِ الله والمنافِي المين المنافي المنوات، الميزاث الدَّافي ٨ لَا سَبِي وَلَا بَتَدُنْسُ وَلَا يَضِي كُنَ الْجَعْوظِ فِي السَّوَانِ المَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ فَمْ بِعَقَّةِ ٱللَّهِ وَوَالْإِيمَانِ يَعْفُوطُ فِي الْإِلْمِي ﴿ ٱلْمُعَرِّرِ لِمَظْهَرَكِهُ آخِرِ ٱلْزَمَانِ وَتُفَرِّحُونَ الْلِالِّذِي وَ اللَّهُ الل التلؤن فينتم فألإنمان أفضاك كالمرالا فالمالي

فَأَمَّا كَلِمَةُ أَتَّقَهِ فَتُمْ فَيَا لِيَلَابُدِ \* وَهَذِهِ هِيَّ لُكِيلَةُ ؙٳڷؚؖؾؙؙؠۺؚ۫ۯۼٛؠۣۿٳ؞ڡۜٛٲۯؽڞ۠ۅٳٳڒڒؘۼٮ۠ۿؙػڵۺٷ۫ٷڗػڷٚۼؙۮڔٟ ا وَكُلْ الْهُ اللَّهِ وَكُلَّ مِنْ إِن وَكُلَّ فَيْمَة وَوَفُوا كَالْصِّبْيَانِ ٤ ٱلْوَلُودِ بْنُ وَٱشْتَكُواْ ٱللَّبْزَلُ لِنَّاطِقَ ٱلَّذِيْ لَا دَعَلَ فِيْهِ ٥ لِعُنْ مُثَوَّا فِيهُ وِلِلْلَاصِ مِنْ فَعَلَّدُ لَهُ فَمُ الْأَلَاقِ مَا إِلِيَّهُ وَإِلَيْهُ وَإِ مَصِيرُ الْمُرْوَفُوا لَجَرُ إِلَى الْمَرْدُولُ عِندَا لِبَشْرِو الْمُنْفِينَ الْحُكُّرُمُ عِنْدَالِلَهُ وَأَنْمُ أَيْضًا فَابْنَيْنِ إِلَيْ لِجَارَة الْرُقِطانِيَّةِ اللهُ وُاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لْعَجَائِنَةُ مُتَعَبَّلَةً عِنْكَ لَقَاهِ عَلَى يَرِيْ يَنْكُحُ البَيْجِ لِلْأَنَّهُ قَنْقِيْلُ فَي ٱلْكِتَابِ إِنِّهَ الْمِعَ فِي مَا يُؤْلُهُ قَنْقِيلُ عَلَّا اللَّهِ الْمُ كُولُولُ لِلْمُ الْمُنْ الْمُنْتَعَبُّ الْمُحْرَمًا وَمَنْ وُمُنْ وَمَ الْمُولِدُ الْفُولَامُ إِنَّهُا ٱلْمُؤْمِنُونَكُولَمَةً ﴿ وَآمَا ٱلَّذِيزُ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَآمَا الَّذِيزُ لَا يُومِنُونَ الْمَ الْفُولَةِ إِلَّانِي رَخَلَهُ ٱلبَنَّاوُوْنَ نَصَارَعِهِ زَانِ الْإِلِيَةِ لَهُ وَجَهُ وَالْعَثْرَةِ وَحَجْزَةُ ٱلشَّاكِ ٱلَّذِي اللَّهِ اللَّ لأيُطِيعُونَ ٱلكِلَّةُ ٱلَّتِي ضِبُوا لَمَا مُنَا ٱلْمُوالِمُ أَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ

طَلِعِ ذَوْنُوا النُّمُ اَيْضًا ٱطْهَا دًا يُخَرِّلْ تَصَرِّكُمْ لِلاَّنَّهُ مَلْنُونَ إَ > وَفَوْا ٱطْفَارًا لِإِنْ طَاهِرَ: وَإِنَا ثَمْ دَعُومُ لَمُ أَبَا وَلِكَ اللَّذِي يَنْهُ فِي فَرْمُعَ أَبَاةٍ عَلَى كُلِّلَ عَلِي جَسَبِعَ لِهِ مَلْيَكُنْ وَ تَصَرُّهُمُ فَيُولِوَا فِي لِلْهِ الْمُعَامَةِ إِذْ تَدْعِظِمُ الْمُعَالَمُ الْفَقَةِ ٥ وَمَا إِلَا لَهُ مِنْ الْفَاسِيدِ إِلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا النَّرِي شِلَا لَوْفِ الَّذِي مَا عَيْبَ فِيهُ وَمَا دُنَسُ أُعِدُّ ٨ لِمَنَا ٱلاَمْرِ قَبْلَ وَإِلْعَالِمَ وَظَفَرْ عَيْهُ أَخِرِ الزَمَا إِنْ الْمِلْمُ ٩ أَنْتُمْ ٱلَّذِينَ لَمُنْتُمُ عَلَى يَدِيهِ إِلَّهُ وِ ٱلَّذِي اَقَامَهُ مَنْ يَكِ اللانواتِ وَاعْطَاهُ الْجُنَ لِيَدُونَ رَجَا وَهُ وَايِمَا لَهُ إِلَيْهِ وَ ١١ وَكُوانُهُ وَسَكُمْ بِطَاعَهِ أَكِيٌّ وَيَالِإِمَّانِ أَجِبُوا بَعْضَلُمْ ٧ بَعْضًا عَجَبَّهُ إِخْوَة بِرْغَيْرِيجُ أَبَاةٍ بِقَلْبِهِ الإِي كَانَايِن ا ولاوا المِنا لامن أنع بفسك الإن الكيفسك بعلم وَالْمُ اللَّهِ الْجَاتِ الْمَافِيةِ إِلَا لَا لَذَ كُلَّ اللَّهِ وَالْمُفْرِكَ الْجُشْبِ وَ وَكُلِّ عَجِهِ وَالْمُشَوِيَا لَزَّهُ رِنَا لَوْشُهُ مِينِيسٌ كَلَفْتُهُ فَتُنْفَظُّ

المُعْنَا لُطْنَ وَهَيْحَلُ الْمِلِكِ وَأُمَّةُ الْطَقَّى الْمُعْتَاكِنَا أَمَّا ٱلْإِحْنَةُ فَوَيَّدُوهُمْ وَأَمَّا ٱللَّهُ فَعَا فُوهُ وَالْمَا ٱلْمَالِكَ الْمِيْوَةُ اللَّهِ إِجَمُّا لَنْ بِرُوْا بِفَضَا يِلِخَ لِكُ الَّذِي دَعَالُمْ يَزَلُ لَظُلْمَةِ إِلَيْ وُلْتِكُنُ لُغِبِيْدُ خُضَّعًا لِأَنِهَا بِهِمْ بِكُرِّحَافَةٍ لَالْقَوْلِ إِنْ سَيْ لِ نُوْرِهِ ٱلْجِيْبُ إِذْ لُهُ مُ إِنْمَا لَقَدُّمَ لَشَهُمْ لَهُ شَعْبًا ثَامًا ٱلأَنَا الْمُ يَعِينُ وَهُمْ مَعْظُ بَلْ وَٱلْفَظَظُةُ ٱلذِلَاظِ وَإِنْ الْعَلَادُ اللَّهِ ٤ فَانْتُمْ اللَّهُ وَلَيْتُمُ اللَّهِ وَلَيْتُمْ الْكِيمُ الْمَيْرُ مِنْ فِي وَيْنَ فَامَّا ٱلاَنَ لَّوْلِكَا مِلْلِيْنِينَ الْخُلِقَوالْفِمُ الصَّالِخِ عَبِيلُونَ لَلْسَقَاتِ وَإِنْ مَقَدْ نِعِيمُ \* أَيْفًا ٱلْأَعِيَّا \* اللَّهُ كَالْفِينِ فَإِنْفُينِوا التَيْ وَمُنْ اللَّهُ مَا إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ خَطَايَا لُم فَتَصْبِرُ فِي أَن فَا يَي جَالِدِ لَلْ إِيدُ ا وَاصَنْعُتُمْ لَلْكُنَّاتِ ٧ مُعُوْمَتُمْ وَلْيَكُنْ فَصَرُّهُ مُ مِنْ كَلْسُعُوْبِ جَسَمْ إِلِيَا وَالْمَالُوا وَشَقَّتُ عَلَيْهُمْ وَصَبِرَيْمُ جِيْنَيُهِ إِسَّوَّ فُرْعَلَيْهُمُ النِّعَ مَ اللَّهِ ٨ عَلَيْهُ مِثْلَ إِلاَشْرَادِ وَيُنظُرُ فَ إِلَا عَالِكُمُ الصَّلِيَةُ أَيْجُولًا وَإِنْكُمْ لِمِنَّا كُونِيتُمْ وَأَلِينِهُمْ فُوا بَشَّا قَالْمَاتُ بَرَالَنَا وَأَنْفِئُ فِيلَّا عَلَمُ اللَّهُ فِي فِي الْغَيْضِ وَأَخْضَعُوا لِجَيْعِ مَلَا بِيِّ ٱلسَّرِ لْنَامِثَا لَا لِيَنَ نُبْتِعَ أَثَرَجُهُ فَافَ ذَا فَ الَّذِي لَيْ إِنْ خَطِيلًا ﴿ يِنْ أَجْلِ يَنِكَ أَمَّا ٱلَّالِكُ فَمِنْ أَجْلِ شَلْطَانِهِ وَآمًّا ٱلتَّفَالُهُ فَأَيُوْجَدُ فِي فِيهُ وَغُرُنِّ وَأَلْ أَلَّا يُزِيُّ وَأَنْ لَا يُرْبُ وَكُلَّ مِنْكُ الْمِنْ أَجْلِ نَعْمُ مُنْ يَتَلُونَ مِنْ تَبَلِهِ نِعْمَةً لِلَّذِينَ الْمُؤْلَاتُ أُصِيْبَ فَلَمْ يَنَهُ لَّا ذُمِّ الْقَصْبِ لَالَّهُ ذَنَعَ ٱلْعَصَا إِلَا لَذِي > تمديجة للذين عَلَون لقيل إلى الله في المنتق الله الما بغضي أبعدك مورفع عناخطابانا يباتره على فيلب ا تَسْتُنُوا بِأَعَالِمُ الصَّالِ إِنْ الصَّالِ اللَّهُ الْفَوْمِ الْجَهَلُوالْيُمَّا حَيْمًا لَجَيَا بِالبِرِّ إِذْ يُحَتَّا وَلُهُ لِنَا إِلَا لَكُولِيدُو وَالْكَالْفِي عِيا لَا يَعْ فَكُونَ اللَّهِ مِنْ لَ اللَّهِ مَرَّانِ لَا مِنْ لَالَّذِينَ مَّالْمُ عَنَّوا المُخْلِجَا يُوشِعْينَمُ لِأَثَّمُ الْمُحْمَالِينَ كَالْعَيْمَ لَيَحْمُ الَّذِي الْمُعْمَالِينَ الْعَيْمَ فَيَعْمُ الْأَنْ عِلَا إِنْسَرِهِ خِرِينَهُمْ الْكَوْنِهُ إِنْكُونَهُ الْمِثْلِكُ اللَّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ الْمَالَةُ إِلَيْ الْمُنْعَامِدِ لِنُفُوسِهِمْ : وَعَلَيْهَ أَنْتُ الْمِنْفَا الْمِنْفَا الْمِنْفَا

التواسين استركن المقاسو بهان الإفقة نُجَآ مُنُوَاضِعِينَ لَائْقًا بِلَوَّا آجَكًا عَنْ شَيِّرِيشَيِّرُونَا شَيْمَةٍ بِشَيْمَة إِ بَلْخِلَافَ حَالَكَ بَارِكُوا عِلَى مَنْ فَا وِدُكُمْ وَأَعْلَوُا اللَّهُ لِمَا لَكُ غِيثُمُ لِتَرِيُّوا ٱلبَرْكَ لَهُ أَمَّا مَنْ رِيْدُ أَنْ عَجْيًا ﴿ إِلَّا وَ إِنْ إِنْ مَرَكُ إِنَّا مَّا صَالِحَهُ مَلْدُلُفُ لَتُنَّا نَهُ عَنْ لَكُفُ لِتُنَّا نَهُ عَنْ لَكُ وَيُسِّلُ شَفَتَهُ وِمِنْ أَنْ تَكَلَّالِ الْفَالِدِ وَلَيْ فَالْحَالِكِا وُ لَيُنْبَعُ ٱلطَّاكُمُ وَلْيَسْعَ فِطَلِيهِ لِلاّنْعَيْنَيَّ ٱلرَّبِ إِلَيْ لِلزَّالِ كُأْذُ يَنْهِ بَنْصِتَا إِلَيْكَآلِهِ فَأَمَّا وَجُهُ ٱلرَّبِ لَصَّنُوفَكُ عَنْ يَعِلُ لَسِّينَاتِ مَنْ وَاللَّهِ يُعَلِّي لِمُسْتِول اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه إِذَا أَنْهُ تَعَائِزَهُ عَلَكَ إِسَنَاتِ وَإِنْ كُصِبْتُمْ مِنْ أَجُلِ ٱلبَرِ مَا أَنْهُ مُلَاتَعَا فُوْ إِذَا حُونُونُ فَي الصَّطِرُ إِذَا بَلَ يَسْوَا ٱلْرَقِ الْمِنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَهُوْفًا مُسْنَعِدِ إِنْ لِيهِ وَلِي إِنَّ الْمُؤْمِلُةِ وَمُنْ سَلَّمُ اللَّهِ يُسَّامِلُمُ عَزِلُ لِكُلِم مِنْ أَجُلِ لَرْجَاء الَّذِي فِيلَ لَكِحُ الْحِدْةُ بَعَايَةِ ٱلنَّا يُن وَالْغَافَةِ فَنَرَالنَا صَلَّالَهُ لِيَ وَالْعَنْ الَّذِي يَتَعَوُّونَ عَلَيْهُ ٱلسَّرِيرَ وَالْمِينَ لِللَّوْلِ اللَّهِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ

نَا غُضَعْنَ لِأَنْوَا جِلْنَ لِيَكُونَ الْذِينَ لَمُ يُطِيعُوا ٱلْحَلِلَةُ مِنْ إَجْ لِحُسْرِنَ فَكُلُبِ ٱلْمِسْلَ مِنْ يَجُوْنِهُمْ بِغَيْرِ كَالْمِمْ إِذَا ٱلْحُمْلُا وَكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَا لَمَنَا لِيُنْتَى لِالنِّيْنَةِ الْبَايِدَة رِينَا لِيكَ الشُّعُورَ وَجِلِي ٱلنَّهِ ٥ وَلِمَا سِّ لَيْنَا لِيَ الْعَاخِرَةُ إِبْلَيْنَ فَنَ يَنِينَهِ لَكُوْمَا إِنَّا لَيْنَا فَالْحِرَةُ إِبْلَيْنَ فَالْحِرَةُ ٱبِرِّيْنَهِ ٱلْمَنِيَّةِ ٱلْمَنْ الْوَيْنَا لِللَّهِ الْمُوَالِينَةِ الْمِنْدَا ۠ڵۼ۠<del>ڵۺڲٛٵؠؖؿؾٙٷؗؽٲڒڷڡؙ۫ۼڸڷ</del>ڶٵۺۼۊ۩ێؽڡۘٳڷڿۿ وَ وَ إِلَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّ ٱلطَّامِ وَانِّ ٱللَّهَ إِنْ يَهِ وَكُلْنَ عَلَى لَيْهِ وَانْ لِيَلْفُلْ المُنْفُوعَ لِازْوَاجِلِقُنْ كِنُولِسَّالَّةَ فَا إِنَّهَا كَانَتْ لَعَلِيعًا إِنَّهُمْ ا وَتَغَفُّوهُ لَمَّا شَيْرًا وَانْتُنْ فِبَنِنَا تَهَا بِٱلْأَعُالِ آلَهُ إِلَّهُ المال من الماسكنولمع في من المالية المعقل واسترفي المالة مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعَوْلِ مَنْ عَوْلِهِ مَا اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ الل

لَوْنْ مَنْكِرَة إِللَّهِ يَسُّنِّيمُ أَبْقِيَّةً جَيَاتِهِ فِيجَسَّدِهِ يَحْفِيْلُمْ مِّا قُدْمَ حَيْمَ لَا لَيْمَانِ اللَّهِ عِلْمُ فِي مُولِمُونِ سَيَّ الشَّغُوْبِ اللَّهُ عَوْنَ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ وَالْمَشَّعُواتِ وَالسَّخُومِ إِنْ وَاجِ لِيَهِ وَالنَّهُ فِي وَالْفِي وَالْفِينَاءِ وَالاَدْ مَاسِ المَنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللل ؞ بَعَجَبُوْنَ عُنْمُ مِيَعَتَرُوْنَ عَلَيْكُمُ إِذَا رَاوُوُولِا تُشَارِ لِو لَهُ الَيْ يَلْكُ الْأُمُولِ لِلْأُولِي وَلَا بُنَا شِهُولَ لَهَا أَوْلَيكَ الَّذِينَ الْكُلُّغُونِ اَنْ كِجَادِ مُوا دَ إِلَى الَّذِي هُوَ عَنِيْدُ اَنْ يَدُيْنَ ٱلْأَجْمَا وَٱلْأَثُواتِ ﴿ فَيْزَاجُوكَ إِنَّهُ مَا أُنْسِّرَ ٱلْوَيْنَ وَإِنَّهُمُ الْوُنَ سَيْعَ كُلاَجِيّاً وِيا لَجَنَدِو تَجَيَّوْنَ كِنْ لِأَلَّهِ إِلْوُجِ إِلَّا لَهُوا لُوعِ إِلَّا الْحَرَةَ وَلَيْ الْسَالِ وَلَا فَنَرَبُّ فَيَرْكُ فِي لَكُولُوا مَا عَقِلُوا وَأَنْظُوا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤا ا تَتَطَعُّمُ فِإِنْ الصَّلَوَاتِ وَتَبْلَكُ لِآتَيُ مَلَكُ لِأَنْ وَلَهُ عَيْ صَادِقَةً بَعْضُكُم لِيعْضِ وَدَ لِكَ إِنَّ لُودَّةً تَغَطِّيحُونَةً المُعْطَانِيانِ أَيْجِبُوا ٱلْغُرْيَاءُ بِغَيْرِتَكُمْ مِيدُكُلُّ السَّالِيَ الْمُ النَّخِسَبُ النَّوْمِبَةِ ٱلَّذَيِّ عُطِينَهَا لِمَرَاثِلَةٍ فَلَخْدُمْ بِهَا الْمُخْلَمُهُمُ

عَلَى وَيْلَ ا يَإِنْ كَانَتُ مَسْمَةُ أُنَّهِ إِنْ أَنْ الْكُوانِ فَيَرْلَمُ الْإِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللّ سَيْلَ الْمُصْلَحِنْ أَنْ تَعِلَوْا الشَّوْدِ وَالْمِينِي وَقَدْ أُصِّيبُ مَنَّهُ ٣ قَاجِرَةً وَمَا تَ مِنْ أَجْلِخَ طَايَانَا و أُصِيْبُ الْبَارُ مَرَ لَ لَا تُعَدِّ وَإِنَّ لِينْفَيِّرَ مَا إِلَيْ لَلَّهِ مَا تَ إِنَّا لَجِنَدِ وَعَاشَ كَالْمُفْعِ اللَّهِ وَإِنَّهُ وَٱنْطَلَقَ إِي الْأَنْوَاجِ الَّبَيْحَانَتُ فِحَتَبِسَّهُ فَيُشِّرِّفُهُ ﴿ أَوْلِيَكُ إِلَّهُ إِنَّا أَوْاعُصَامٌ نَمَّانًا لَّمَا كُثِي إِنَّهِ اللَّهِ إِلَّاهُمْ ٨ عِدَّتُهُمْ مُلَازِلُ نُفُسِّ خَوْلِهِ لَلَّاءِ فَغَوْلُ لَا اللَّهِ مَا لَا نَعَلَىٰ ذَلِكَ ٩ ٱلشِّبْهِ تَخَلَّصْنَا مُ لَمَعُودِيَّةِ لَيْسَ فَعُسْ لِلْجَسَدِمِ لَافْتِحْ ا لَجِنَّانَسْتَعِلْ إِنِيَّةَ ٱلصَّالِحَةَ وَٱلاَعْتِرَانِ إِلَّالَّهِ الرَيْقِيَامَةِ يَنْفُعَ ٱلنَيْحِ ٱلَّذِيْهُ وَجَالِثُعَنَّ يَنْزِلُكُ الما صَعِدَ إِلَيَّ المُمَّا وَكُنْ صَعَفَ لَهُ ٱللَّالِيكَةُ وَٱلسُّئِلُ عَلَوْنَ وَ وَيَهُمُ وَالْفُوَّاتُ وَإِذَا كَانَ لِيَنْ خُرُورُ مِنْ مِ بَلَا أَلِي الْمُؤْمِدُ وَالْمُ الْمُ الْمُ المَانَعُ آيضًا تَعَكَّرُوْا فِي خَالِكُ وَنَسَيِّكُوا لِا ثَنْ الْمُعْلِقُولِ ١٠ نَقَدُ لَفَ عَنِ لُنَطَايًا لِكِمْ اللَّهِ عَيَا إِسَّقَوَا يَلْكُمُلُا

عَلِهَنَا مُلْسُ وَدِعِ ٱلْإِبْزَيْكُ صَالُونَ بَيْسَ وَإِنَّهِ مَعْوِسًا هُمْ إلاعْ إِلَا الصَّا لِهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ النينم فَإِذْ إِطْلُبُ إِلَيْ هِمُ آنَا ٱلشَّيْخُ صَاحِبُهُمْ ٱلْمُشَا مِلْ اللَّهِ المَيْنِ وَالشِّرِيكِ فَا النَّسْجِ قَالَتَيْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ ا رُعِوْ ارْعِيَّةَ ٱللَّهِ ٱللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُمْ وَيَعَامَدُوْهَا بِمَا اللَّهُ لَا إِلَا الْكَارِهِ لَذِنْ إِلسَّالَ اللَّهِ الْمُنْكِحُ ٱلْمِيثِ ٧ بَنْ عَلْبَ إِلَيْم وَلَا كَأَنَّابِ إلزَّ فَتَهُ مَ الْوُنُواعِ بَنْ عَلَا إِلَّهُ مَا إِلَّهُ ^ لِلرَّعِيَّةِ لِكِمُا إِذَا ظَهَرَ لَيُّنْ لَكُرْعَا فِي اَعُدُونَ مِنْهُ المَمَاجَ ٱلشَّغِيجَةِ ٱلَّذِي كَا يَضِيجُ أَنْ وَلَا لِكِ ٱلمَّمَا يَهُا الشَّبَا السَّيْلَا ا ٱخْضَعُوا لِلشَّاسِ وَلْعَنْضَعُ كُلْنَابَعْضُنَا لِمَعْضِ الْمَالَةُ عَلَا ( ايُضَا وَ الْمُسْتَدِّرِينَ وَيُعْطِي الْتَوَاضِعِينَ لَكِنْعِكَةَ ٨ مَا الْمُعْتَصِلُوا عَنْ يَوْلُ الْمُورُونِ وَلِيْرُفَعَ لِمْ لِيهُ ذَمَالِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل الأنتِقَادِ وَأَلْفُوا جَيْعَ مُوْمِلُمْ عَلَيْهِ مِنْ آَجُلِ لَنَّهُ هُو اللفتم في تَطَقَّرُوْا وَأَسُّعُرُوا وَإِنَّالْسَيْطَانَ حَصَلَمُ ا عَيْمَشَّيْ مَن بِرُلِّالاً شَدِ مَلْمَ سَن مَنْ يَنْسَلُعُهُ فَقَا وِمُوْهُ

و شافه أنها عزافة الله دان الافاع الكبن وَ الْمُولِ اللَّهُ مَا إِنَّهُ الْأُمْنَاءِ عَلَى نِعُدِ اللَّهِ ﴿ وَكُلَّ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا المّ عَنْيَتَكُمُّ مِثْلِكَلِّمُ إِنَّهِ وَكُلُّ فَكُمَّ فَلَكُ لُمُ مِكُلُّ فَوْقًا ع يُعْطِيْهُ وَاللَّهُ لِيَكُونَ فَالْمُ الْمُعْلِمُ يُسَجِّحُ أَللَّهُ بِينَا فَيْ عَلَى الْمُعْفَى ﴿ ذَلِكُ الَّذِيكَةُ النَّبِيعَ الْمُوالِقُلْكَ وَٱلفُلاكَ وَٱلمَالِمَةُ الْإِلَا فَإِلَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل هُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ﴿ شَيَّ غَرْيَبُ بَعِدُ ثُ إِلْمُ لَكِنَّهَا عِنْ لَا لَكُمْ وَجُورَتُهُ وَكَالًّا ٧ شُرَكًا ٱلْمِسْفِيرِيْ مَصَابِيهِ وَلَيْفُرَجَ ٱلْأَنَ جُمَالُهُ فَجُ ٠ ٨ أَيْضًا عِندَ ظُهُورِ عَدْيِهِ وَإِنْ عُيْرَتُمْ بِأَيْرِمُ لَيَسِمُ الْمُ المُولِّنُ السَّنِجَةِ وَالْجَرَوَ الْفَقَّةُ وَنُعْجَ اللهِ عَلَيْهُمْ والمائيصاب آجَدُ مِنْ الْمُ الْقَاتِلِ وَلَا كَالِلَّقِ وَلَا كَاللَّهِ المُ السِّينِ وَلَا كَالْمُتَعَاطِي لِلْمُوالْعَرِينِ وَإِنْ كَانَ إِمَّا يُصَّابُ الله المسيعي فَلَا الله عَنْ مَلْ لِيَرْجِعُ اللَّهُ بِهَالِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ إِلَّهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ المُنْفُ مِنَّا تَكُيْفَ الْوَنْ أَخِرَّةُ ٱلَّذِينَ لَمَ يُطِيعُوا الْحِيْلَةِ ٥ وَإِذَا كَانَ لِهَا إِنَّا إِنَّا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا لَنِحَجُبُهُ وَالْإِحْوَةِ الْمَوَدَّةَ لِلاَّنْ فَوُلَّا مِ إِذَا كَا إِنَّا لَكُمْ

إِذْ آنَّمُ مُعْنَصِمُونَ بِٱلإِثْمَافِ وَكُونُوا مُسْتَيْمِنِينَ أَنَّ هِ نِهِ اللَّالَامَ تُصِيبُ شَايِرِ إِخْ يَكُمُ ٱلَّذِينَ فَالْ الْعِلِمَ ا فَاتَّمَا اللَّهُ إِلَهُ النِّغَةِ كُلُّهَا ﴿ لِكَ الَّذِي كَالَا إِلَهُ وَإِلَّا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ ﴾ بِيسُوْعَ البِّيْخِ هُوَ ٱلْإِيْ يُنَقِّوْنِنَا إِذَا صَبِرْنَا عَكُمُ لَهِ ٥ الأَوْجَاعِ الْمُرَّةِ رَيَعْصِمْنَا لِنَثْبُتَ عِلَى لَا يُعَالِيهِ الدوافية إلى لابد مَلَهُ السَّبِحَهُ وَالْعِرُ عِلَا دَهِ اللَّامِ اللَّهِ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى عَيَّةً بِي اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُ رَفِي سِلْوَانُسُ لِلاَحْ ٱلْوُمْنِ ٨ بِوَجِينٍ مِنَ الْحُلِمِ اطْلُبُ إِلَيْكُمْ وَأُشْهَدُ أَنَّ فِعَهُ أَلَيْهِ البَجِيُّ هِي مِمَا ٱنْتُمْ عَلَيْهِ مُونِمُونَ ٱلكَوْنِيسَةَ المُعَبَّةُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهِ فَهُ اللَّهُ لَ أُسِّلِّمُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ حَرَفَتُ فَلَيْسَلَّمُ ا بَعْضُمُ عَلَيْعُضِ فِبْلُهِ ٱلْوَكْدِ أَلَسْكُمْ عَلَيْهُ حَمَاعَةُ اللُّومُنِينَ مَا رَسِّم بِسُوعَ المِسْمِعِ رَبُّنا، وَالمُعْمَ وَعَلَيْ عَالَمَ عَلَا اللَّهِ مَا المُعْمَ المُ ﴿ ﴿ مُلَتِ رَسِّالَة بَطِيرٌ الْأَنْكِي ﴿ وَالنَّابِيلُ الْمُنْكِي ﴿ وَالنَّابِيلُ الْمُنْكِيدِ الْمُنْكِيدِ المُنْكِيدِ المُنْكِي المُنْكِيدِ المُنْكِيدِ المُنْكِيدِ المُنْكِيدِ المُنْكِيدِ المُنْكِيدِ المُنْكِيدِ المُنْ

ارَلِدِنْ إِنْ أَبْصُ فَاعَظَمْتَهُ لَا قَبِلَ آلِكَ الْمَدَةَ وَالْجُرَبُ لَا اللَّهِ عَلَى الآبِ وَالصَّوْتُ الَّذِي اتَّاهُ خَلَقًا مَثِلًا وَرِفْعَةً يَفَوُّلُ ا هَلَا ٱبْنِي الْجَبِيْبُ ٱلَّذِي بِهِ سِورَتُ فَجُونَ مَعِناهَا لَ ٱلطَّوْتَ لَمَّا مَا أَمِنَ لِلسَّمَا وَجِيزَكُنَا مَعُهُ فَالطُوْرِ الْمُقَدَّيِّنَ ٥ وَعِنْدَنَا بِيَالُ وَ لِكَ أَيْضًا مِنْ كَلِامِ الْأَنْدِيَّاءً وَالْحَافَظُمُ وَإِلَّامُ رجِيْلاً وَنَصَّتُمُ لَهُ كَانَ كَالِسِّرَاجِ ٱلْمَنِيْرِ فِي ٱلْوَضِعِ عِلْمَ ٧ إِلَيْ ٱنْ يَظْهَرُ لَنَا ٱلنَّهَا لُدَونُشِونَ ٱلْوَلَكِ الْمُحَيِّكِ الْعُولِمُ \* ا اِعْلَوْاهَنَا أَرُّهُ الْحُكَّلَ نُوتَّة لِلْهِ لِنَابِ لِيسْنَا وْبِلَهَانِيَّهُا. سَلَّ ﴿ وَمَا جَا أَنْ مُنْذُ تَكُمْ نَهُوَّةً مِنْ مَشِيَّةِ ٱلْمَشَونَ لَيْ تَأْلِيْ ا ٱلنَّدُسِ سَبَنَ بِهَا قُومٌ عِنْ رَأْسَّهِ مُطَهَّرُونَ فَنَكَلَّهُ إِنَّ وَقَدْكَا نَتْ أَبْطًا فِي لَشَعْبُ وَأَنْدِيمًا مُؤِلِدَ بَدُّ كَالَّهُ مَلَاثَهُ مَلَاثَهُ مَلَا لَهُ ٱيْطَافِيْكُمْ مُعَلِّوْنَ كَذَّا بُوْنَ أُوْلِيكَ هُمُ الْإِينَ عَيَافُهُونَ إِلَيْ خُلْفِ رَدِي وَيَهُ وَيَنْفُ فُ نَ إِلْسَيْقِيدِ الَّذِي ٱشْتَرَاهُمْ لِرَقِوم اللَّهِ اللَّهِ وَيَجْلُبُوْنَ كُلِّي أَنْفُسِ فِمُ هَلْكَهُ سَرِيعَةً وَقُومٌ حَثِيرِفُكَ عَلَيْهِ الْمُ كَيْقِتْفُوْنَ خَاسَّتَهُ وَيُفْتَرَيْ مِنْ أَجْلِهِمْ عَلَيْظَ إِنْقِلَا إِنَّ لِلَّهِ

وَكُثُرُوا بِيَلَمْ تَعْعَلُوْ تَكُمْ غَيْزَ لِمَسَّاكَ وَلِيلًا تَكُونُوا غَيَنُ مُوْرِينً وَ عَنْ مَعْرِفَةِ رَبُّنَا يَنُوعَ ٱلْهَنْدِ إِلَّا نَّكُلُّمَ لِلْسَعِنْدَهُ ا هَنِهِ ٱلوَصَايَا فَانَّهُ أَعْنَى مَنْ صَادِكَ عَنْ تَطْهِينِ خَطَايَاهُ ٱلسَّالِفَةِ فَيُزَّلُّهُ لِهَذَا إِنْوَتِي ٱجْرَصُوا ا حِمُّكَ أَنْ تَلُوزَ خَوْدَكُمْ تَسْتَبِينَ إِلاَ عَارَاكُمْ إِنَّهُ إِلَّهُ الْمَارِكُ الْمُلْعَادِهُمْ إِنَّ فَائِنَّمُ إِذَا فَعَلْمُ هَلَا لَمْ اللَّهِ إِنَّا أَبَدُّ إِنَّوا أَبَدًا ﴿ وَتَعْطَوْنَ سَعَةَ ٱلَمْنْخَلِ الْجَيَّاةِ ٱلْزَايِمَةِ وَمَلَكُونَ مُحَلِّصِنَا يَسُوعَ ا وَ السِّيْمِ: مَمْنَ الْحَلِدَ اللهُ لَسْتُ أَمِّلُ ٱللَّهُ فَرَكُلُهُ مِنْ إِذْ كَارِهُ مِنْ مِهَذِهِ آلوَصَايَا مَعْمَا آثَامُ مُعْتَصِمُونَ ٩ المَجْقَ إِلَا صِرُولَاتِي أَرْبُ أَنْ أَلُواجِبُ عَلَيْ مَا بَقِيْتُ عِهُ مَلَا ٱلمَسْكِنِ آنُ أَتُوْمِهُ إِللَّاذُكِرَة وَإِلَّى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْ نَوَا إِنْ مِنْ هَالْاللَّهُ لِمَ تَلْجُ ضَرَكًا أَعْلِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ الْمِنْ عُنْ فَأَجْرِضُوا آيْضًا آنْ تَكُونَ عُنِدَهُ مَنِ فَالْحَقَايَا كِهُ الْحِدِينِ وَأَنْ تَوْنُوا بَعْدَخُرُ فِي فَاذَا لِانِنَ وَلَا إِلَّا ا مَا أَبُّ مَنَا الْمُثَالُ الْعَلَاسِفَةِ فَعَرَّفْنَا لَم بِهِ أَنَّتِهِ إِنَّهِ إِنَّهِ الْبَيْحَ

التَّتَكِيْطُونَ لَا يَهَا بُولَ أَنْهُ أَزُولًا عَلَيْ الْجِعْلِ الْمَدْعُولَ مِنْ وَيَّانُظُلِم تَنَكَّلُمُ ٱلْسِيْمَتُ فَمْ تَجْعَلُوْنَكُمْ فَمْ بَجَارَةُ ٱزْلِيكَالِّذِينَ ٱللَّايِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ دَ بِنُونَتُ مُهُمْ نُذُ الْفَيْلِيمِ لَا تَسْطُلُ وَأَسْرُهُمْ لَا يَسَامُ فَإِنْ وَلَا عَجْ أَوْنَ عَلَى إِنْ تَخْلِبُوا عِلَيْهِمْ فَيضِيَّةُ ٱلْأَفِيَّالَ لَهُوا مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه tacc كَانُولَنَّهُ مَا يُعْنُي عَنِ اللهِ يَصَةِ النِّرْبِزَاخُطُوا لِكِنَ اللهُ المَّالَمُ اللهِ المَّالِمُ ا كَالْبُقَائِمِ ٱلْخُرُسِ الْيَعْلَمِعَتْ وَوُلِدَتْ لِلْهَلْكَةِ وَأَلْكَوَالَا الْمُ وَيَا إِلَا لَهُ لَا مُؤَمُّ هُونَ لِيَ لِيَحْ فَطَوُ الْعَدَادِ لِلْمَا اللَّهُ الْمَالِلَّ وَيْفِتْ وْزَجَهُلُامِهُمْ عِالَا يَعِلَمُونَ كُيَهُدِكُونَ وَكَيْهُدِكُونَ وَلَجَمْدُ اللَّهِ وَلَمْ يُوْجِهِ إِلَاهَ اللَّهِ اللَّهِ لَكُن جَعَلَ فَوْجًا ثَامِنَ فَكُلْمَهُ مَلْكَ عُلْ الْمُوالِاثِمُ وَيَعُدُّونَ أَنْهُمُ الطَّعَامِ لَهُمُ فَيَسَعًا رِيكُونَ مُنَادِيًا بِٱلْإِسِّرِ وَجَا بِالطُّوْفَانِ عَلَي لَقَوْمُ الَّذِينَ ٤٥٥ وَمَرْ وَوَرَ عِ الْمُعْمِنَ وَيَعَشَّوْنَ لَكُورِ مِعْمُ وَعَيْونَا فَعَ الْوَقَ كَنْ رُوْا وَكَمَّرَعَ لِمَ رِبْنَهِ سَكُوْمَ وَغَامُورَا وَتَعَيَّ لِخَسْفِ ٨ رَفَعًا قَارَخَطَايًا لَا تَفْتُنْ وَيُعَيِّبُنُوْزَلَمْ مُنَّلُولِيكَ لَلَّذِينَ عَلَيْ عَلِيْهَا تَجِعَلْهَا عِبْنَةً لِمَنْ فَوَكِا بِنَصَلَ الْمُفَادِ وَلَحْطَلْلِالَّا المَعْ عَيْنَ مُعْتَصِمُونَ وَعُلُونَ مُعْ مَلُونًا وَعُلُونَ مَا اللَّهِ مَلُونًا وَعُمْ مَوْنَ ؟ المُلكَجَعُ بِعَلْبِهِ عَلِيلًا مُورِالِيكَ الْمُعْورُالِيكَ الْمُعْورُالْيَكِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الل اللَّهُ عَنْ وَلِا نَّهُمْ مُرْكُولًا لَطِّ إِنَّ السِّنَّةِ مِنْ وَصَلَّوْا فَتَبِعُوا الْمُ وَ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المطريق بَلْعَامَ بنَ عَاعُودَ ذَلِكَ الْإِذِي آجَةَ لَهُوَّةُ ٱلْاَثْمُ إِنْ وَكَانَتْ نَفْسُهُ ٱلْبَازَةُ نُعَذَّبُ يَوْمًا لِبَوْمِ مِا شَاهَدَهُ أَلَا ٨ نَكَانِتِ إَلِمُ الْفُرْيَا بُرِينَ فَنَيْ وَتُكَلِّمُ وَتُكَلِّمُ مِعَوْتِ اللهُ عَالِلْهُ نُومِهِ فَعَنْ يَعِلَمُ مِنْ لَكُومُ لَا تُعَلِّصُ لَا تُعِيدًا كُلُمُ تُعِيدًا كُلُ النَّالِي رَّمِنَعَت جَهَالَة ٱلنَّي نَعُولًا فَمُ ٱلْحُنُونَ وَ مِنْ لَهِ الْمُعَالِقِهُ السِّلَ لَا يَعَظُ الظَّلَمَةُ لِهِ الْعَدَابِ التاقِصَةُ سِلَا إِن وَالطَّمَا بَدِ الَّيْ نَسِوْفُهَا الْعِلْمَةُ الله الهَ يَدْمُ الدِّيْنِ وَعِنَاهُمْ لِأُولِيَكُ لِأَدْنَ الْبَعْوَ اللَّهُ اللّ الناز كالنافلة معوظ لم اللاب وكالكانهم المُعْمَةُ لَلْهُ وَإِنْ وَيَتُوانُونَ عَنْ ذُوانِ ٱلْرَبِي وَهُمْ خُولَةً الْمَ

ٱلطَّيْعِيْفَ لَآتِوِمٌ مُسْتَنَّهِ زِيْوَ وَيَعِلُوْ زَيِثَهُ وَآتِ نُفُوسِيهِمْ بَيَكُمُ وَنَا لَهُ إِيرِقِوا لِمَاطِلِ لَكُلَّتُ وَيُحَيِّنُونَ مُواَكُولُ الْعُوا وَيَقُولُونَا أَنِي لِيمَا لَهِ يَجِيلُهِ وَاذِ قُدْتُو فِي أَبْهِا فَإِنَّا كُلَّتِي ٱلْمِتَنِيلَاثَانَيْتُ وَالْعَوْمُ الِّذِينَ قَلِيلًامَّا يَغُونَ وَيَتَعَلَّوْلِ) المَانَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عِنْ النَّلَالَةِ الَّذِينَ فَعِدُوا بِٱلْعِتْنِينَ وَفَمْ سَعَيْدُوْنَ الْعَلْدِ لِلاَّنْ كُلُّ مَنْ لَطَاعَ شَيًّا نَهُ وَيَنْعُثُلُهُ وَقَدْ كَانُوا خُوا إِنَّالُهُمْ وَأَتِ نُزُّحِهُ ٱلْقَرِيْحُ وَالْأَيْضِ لَلَّاءُ وَإِلْمَارَ فَامَتْ مِنْ تَوَاقِصُ لَعَالِمُ مِنْ فَهِ لَيْنَالِسُوْعَ الْمِنْدَ فَعَادُوا إِلَهُا بِكُلِهُ وَاللَّهُ وَيهِ عَرِقَ لَعَالَمُ وَهَ أَكَ فَامَّا الْاَكَاكُالْمُونَ وُالْأُرْضُ بِتِلْكَ الكِلَّةِ مَعْزُونَةً لَعْفُوطَةً إِلَيْهُمُ الدِّينِ البَضَّا فَنَا لَهُ فَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل صَا مِنْ أَوْلَتِهِمْ وَلَعَدُ كَانَحُ يُلَا لَهُمَ الْأَيْعُرُهُ وَاطَرِيْنَ لَجَيِّ ا وَهُلُكُهُ التَّوْمِ الكَافِرِينَ فَهَذَا ٱلأُمُولَ لَوَاجِدُ وَالْعُفَالُولَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ عُرِنُوهُ مُ مُنْ مُعْرِفُونَ إِيَّ خِلَافِهِ وَمِنَ الْوَصِّيةُ الطَّافِيمُ عَنْهُ أَيْهَا ٱلْكُجِبُ أَنَ يَوْمًا وَإِجْلَاعِنُوا أَنْ يَوْمًا وَإِعْنُوا أُونِ وَأَلْفِ مَا أَن اللَّهُ اللَّهُ لَعْتُ إِلَيْهِمْ الْمُعْمَا لَمُعْمَا لِمُعْمَا لِمُعْمِعُهِمُ المُعْمَا لِمُعْمَا لِمُعْمَا لِمُعْمَا لِمُعْمِعُهُمُ المُعْمَالِ لَعْمَا لِمُعْمَا لِمُعْمِعُهُمُ المُعْمَالِ لِمُعْمِعُهُمُ المُعْمَالِ لِمُعْمَا لِمُعْمِعُهُمُ المُعْمِعُ لِمُعْمِعُهُمُ المُعْمِعُ لِمُعْمِعُهُمُ المُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعِمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمْ لِمُعْمِعُ لِمْعِمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعِمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمِعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمِعِمِعُ لِمِعِمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعِمِعُ لِمُعِمِعُ لِمُعِمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعْمِعُمُ لِمُعِمِعُ لِمُعِمِعُ لِمُعِمِعُ لِمُعِمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعِمِعُ لِمُعْمِعُ لِمُعِمِعُ لِمِعِمِعُ لِمِعِمِعُ لِمِعِمِعُ لِمِعِمِعُ لِمِعِمِعُ لِمِعِمِعُ لِمِعِمِعِمُ لِمِعِمِعُ لِمِعِمِعِمِعِمُ لِمِعِمِعِمِعُ لِمِعِمِعُلِمِعِمُ لِمِعِمِمِعُ لِمِعِمِمِعُلِمُ لِمِعِمِعُ لِمِعِمِعُ لِمِعِمِعُ لِمِعِمِعُ لِمِعِمِعُ لْ وَالْفَضَنَةِ يَوْمِ وَاجِدِ لَيْنَ يَنْتَاطَيَّ أُرَّبُ بِنِيعَادِهِ عِلاَ كَايُظُنُ فَوْمُ أَنَّهُ يَتِّبَاطَى لَكِنَّهُ يُنْهِلَمْ لِأَنَّهُ لَا يَهُوكِ أَنَّ الْمُ اللَّهُ مُكَاكِمُ الَّذِي عَادَ إِلَيْ قِيبُّهِ وَكَالَّخَيْزِيَّرَةِ اللَّهِ أَغْتَيَكُ هُ سَا تُم مُّرُعُتُ فَي أَلِحُمَاهِ مَنْ وَالرِسَالَةُ ٱلْتَابِيهُ اللَّهُ مُنْتُهُ الْهُ إِنَّ أَجُنَّ بِلْ نُوسِعُ ٱلنَّوْيَةَ عَلَى خَلِ أَيْسَانَ وَسَمَا يَقِ عَما النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ ال اللهُمْ يُنِياً مَا فُلِيلِقِسُ الدَّوْمَ الَّذِي تَعَجَّرُكُ فِيهِ السَّمَوَاتِ ٱلصَّادِتَهُ مَلَاكَةً ذَكَّرُوا آتَادِيلَ لَا بِيتَا الكَطْهَادِ قَدِيثًا المُسْرَعَةِ وَلَلْمُونَ أَيْضًا تَعِدُ لَيْ اللَّهِ عِبْرَاتِ وَالْأَبْضُ وَعِيمُ مُافِيْهَا مِنْ لَخُلَا بِي يَجْ مَرَفَ فَإِلَا مَطَلَتُ هَزِهِ كُلَّهَا فَالْجِهَوَ الْ وصدول وقيقة وبناوك يكري المنوع المتنف التي وصانا لمن انْ لَوْنُوا بِقَالِبِ طَالْمَةِ مِنْ مَرَكُونَ عِي يَعْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي ٱلْمُتُلُونِهِ الْعِلْوَالَّذِلَ إِنْ اللهُ مَنْ مَعَيْدَ اَخِرِ الْرَمَانِ والمالي والمالي والمالية والما

حِللاًبِ والإيزة الويج القُدُيِّرِ الهُ وَاجْدِ يساله بويتنا الاجتلالاف قيع الزابعة شد العدج مَّيْ رُكُمْ يِذَلِكُ ٱلَّذِي لَا يُزَلُّ مُنْ لُا الْأِيْرِيلَةِ خَلِكُ ٱلَّذِي سَمِعْمَاهُ وَلِكَ ٱلَّذِي رَأَيَّاهُ مِأْعُيُنِنَا . وَ وَإِلَى اللَّهِ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِزَّلْ لِلِيَّاةَ ٱسْتَعُلَنَتْ فَا بْصِّهَاهَادَشَاهَا نَاهَا فَعَنْ نَاهِمُ الِلْجَيَاةِ ٱللَّامِةِ إِنَّتِي َانَتْ عِنْدُالْأَيَ فَاسْتَعْلَنَتْ لَنَا ٱلْجُحْ يُنِينًا هَا وَسَمِعُناهَا وَآخِبَرُنَا فَيْ بِهَا لِتَكُونَ لَمُ شَرِّفَةُ مَعَنَا الْمَاشَرِكُتُنَا إِنَّا مُنْ فَإِنَّهَا مَعَ ٱلْإِن وَمَعَ أَبْدِينُوعَ عَجْر الوَاعْمَاكَتُبْنَا لَمُ بِهِزًا لِيكُوْنَ فَكَخَيَّا بِكُمْ كَامِلًا وَقَوْدِهِ ٩٩ فَيَ الْمُشْرَقُ إِلَّتِي تَمِعِنَا هَامِنُهُ لَبَشِّرُكُ رَأَنَّ اللَّهُ لُولًا الله الله المنظمة المن المنظمة وَمُنْ الْحُنَّا إِنَّا لَأُلْمُ إِنَّا إِنَّا لَذَهُ وَلَيْسَ خَيْمُ إِلَّهُ فِي وَإِنْ

إِنْ لَكُمْ إِنَّ لَنُورِ مَا مُونُولُولُ إِنَّا شُولِا أَبِعَضَا لَعْ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَا

تَبْطُلُ المِّوَانُ وَخَيْرَتُ وَالْاَرْضَ عَجْرَفَ وَنَعَيْلُ وَالْرَجْيُ مَّوَانِ عُجَرَّدُهُ وَانْصًاجَلِيْكُوجِ مُنَّبِمُا وُعِدَاتِيثُ وَالْبَالِيَّا وَا اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل ﴾ خِصُورُ فُولَا لَهُ بِلَادَ مُسِّرِقَةً عِيْبٍ لِذِن سِيمَ لِمَ لِيكُوزَ إِنْهَا لُللَّهِ اللَّهِ و يُوسَيِّمُ الْمُلَامَ كَا أَنْ لَجِيْبَ وَلَسَّ لَجَا مَا أَعْطِي لَلْمِلْهِ ﴿ وَلَا يَا إِنَّهُ كَا لَنِّكَ فَالْمَنْ الْرَبِّيا إِلْكِلِّهَا يُخْرِدُهُ عَنْ فَالْأَوْدِ ٧ وَفِيهَا مَكَا لَكُلَمْ عَيِبُ الْقَفْعِ عِنْدَا وَلَمِكَ إِلَّاذِينَ لَا سَوْعُ مَلَّا اللَّهِ عَلَما اللّ رَوَا دَوِيْعِضَةِ تَيْغَيِّدُونَ إِلَّا اللَّهِمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا وَ مَا فَرْعَ فِهُ فُوهُ وَبِهِمَّا فَأَجْفَظُومُ الْأَنْ وَكَانَسُلُوا فِي عَمَّا السيبي الصلالة من عنام العقام الم يدن المنوا والما يُوعَة وَأَيْعِلُمُ النَّرِي الرَّبِهَا وَعُلِّصِنَا إِنَّوْجَ البَّيْعِ وَاللَّهُ الابِّ النوي لَهُ السِّيعِيدُ الأرْوَإِلَالْبَدِ الْبَاتِ و حَمْلُث رِسَالة بَطِيِّر الثَّافِية ﴿ والشكريلبك والشكام

٣ آوَدَمُ الْهِ وَيَسَّوْعَ لَيْدِ عَيِّبِ فَكُورَ خَطَالِهَانَا ﴿ فَإِلْ خَلُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَ إِنْ خَنُ عَتَرَفْنَا عِنَطَايَانَا فَهُوَ مُ وَمُ حَلَيْ الْمُحَالِمُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُولِيَّةِ مِنْ الْمُ يَعْفِرُ خَطَا يَا لَا لَكُ يُطَهِّرُنَا مِنْ جَيْعِ ٱلاَثَامِ فَامَّا إِنْ اللهُ الْفَاوَانَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو وَ إِنَّا لَمْ فَنُطِ فَاتًّا يَجْعَلُهُ كُذَّابًا مَوَلِمَتُهُ لَيَسْتُ وَلِنَا إِنَّهَا لَيْهَا اللَّهُ فَا إِنَّهُ فَا إِنَّهُ فَا إِنَّهُ فَا إِنَّهُ فَا الظَّلَةِ وَكِيْ ٱلظَّلَةِ وَكِيدُ ٱلظَّلَةِ وَكِيدُ ٱلظَّلَةِ وَكِيدُ ٱلظَّلَةِ وَكِيدُ ٱلظَّلَةِ وَكِيدُ ٱلظَّلَةِ وَكِيدًا الظَّلَةِ وَكِيدًا الظَّلَةِ وَكِيدًا الطَّلَقِ وَكِيدًا الطَّلَقِ وَكِيدًا الطَّلَقِ وَكِيدًا الطَّلَةِ وَكِيدًا الطَّلَقِ وَكِيدًا الطَّلَقِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٦ آلاً بَنَا ﴿ بِهَذَا كَتِبْنُ إِلِيكُمْ لِكَيْلًا لَخَدْ طَهُا فَإِزْ لَخُطَّالَهُمْ أَوْلَا لِي أَلِي النَّالِي مِنْ الْخِلِ الْلَالْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَاللَّالَاللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ ا ٧ تَلْنَا شَفِينَ عَيِندَا لَأَبِ بَشُوعُ البَيْخِ البَارُومُ وَفُولُولُولُ الصَبْ إِلِيكُمْ أَيَّهُ الْكُنْ فَالْمُ قَدْمُ فَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ٨ بَدِلَخَطَايَانَا وَلِينَى وَلَنَا فَيُونَا فَا لَا يَكُنُ وَلَا الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِدُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ا ا مَنْ قَالِهِ إِنَّا عُرِفُهُ ولَا يَجْعَمُ طُوصًا يَاهُ فَإِنَّهُ كَاذِبُ لَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الرينه لِنَه صِدْتُ مَامًا ٱلَّذِيْ يَهُمُ ظُرَاتُهُ بَغِهُ لَا تَأْمَالُ ٱلدِّي كَتَبْ لِيَهُ أَيْهُ الدَّالَ أَلُوكُم اللَّهِ الدَّالَ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالَ الدَّالْ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالَ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالِ الدَّالِ الدَّالِ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالِ الدَّالْ الدَّالِقُولَ اللَّذِيلَ الدَّالِقُولُ اللَّذِيلَ اللَّذِيلَ الدُولَ الدَّالَ الدَّالْ الدَّالَ الدَّالْ الدَّالَ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالَ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّال > الجَجَّةُ أُلَّهِ وَرِهَ لَا نَعْلَمُ أَنَّا مِنْهِ وَدَالِكُ ٱلَّذِي يَتُولِي إِنَّا اللَّهِ الْمُنْ الْدُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْمُ إِنَّ مِنْهِ عِنْهُ وَالْمُسْتِدَ لِيسِّمْ وَالْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَكُلْهُ اللَّهِ عِالَّةَ مِنْهُ وَالْمَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ﴿ النَّهُ الْنَهُ إِنَّهُمْ بِعَهِ مِنِهِ مِنْ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا الَّذِي َ ا الَّذِي َ ا إِنَّ الْمَهُ ذَا لَقِيمًا فَإِنَّ الْمَهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلْمِنْكَادِ وَشَهْوَهُ ٱلْعَيْنِ وَخُنُواتِعَالِمُ وَعَلَا لَيْسَ مَالِهُ مِا سَمِعْتُمْ مِنْ أَبْلُ فَالِمَّا مُمْ النَّمْ النَمْ النَّمْ النَّمْ النَمْ النَّمْ الْمُعْلَمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَمْ النَّمْ النَمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَمْ النَّمْ النَمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ الْمُعْلَمْ النَّمْ النَّمُ النَّمْ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمْ النَّمُ النَّامُ النَّمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ النَّمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ النَّمُ النَّمُ النَ وَصَيْرَوُنَ ﴾ بَالْحِنَ لَعَالَمَ يَكُنِي فَتَهُ عَيْ أَشْهُ هُوَ فَامَّا ٱلْإِيْدُ اللَّهِ مِنْ أَلَا بِمِ فَا لَكُلِّيمَةً ﴿ ان وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّ ﴾ ٱلسَّاعَةُ ﴾ أَخِلِانْمَانِ وَكَاشِمْ عُنْمُ أَنَّهُ بِحَلَّلَتَ إِلَا أَنْهُمْ فَالْمِنْعَ أَنَّا أَنْهُمْ فَالْمِنْعَ أَنَّا أَنْهُمْ فَالْمِنْعَ عَلَى أَنْهُمْ وَلِيسُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَ و فَالْان قَدْكَالْ سِين عُولَ كِيْرُونَ لَرَّا إِنْ لَا أَنْوَلَ فَوْلَا اللهِ اللهُ الله ٦ قِلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ ٱلْحِزُالِيْمِانِ مِنَّا خَرُجُوا لَكِنَّا إِلَيْهِمُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ ٱلْحَدُونِ وَالْمَا الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ٧ لِلاَنْتُمْ الْكُالُوامِنَا إِذًا لَنَا تَوْلِمَعَنَا وَلِالْ يُعْرَى أَلُوالْ وَلِيَسْمِمَا عَلَيْمُ فَأَوْنَ فَالْاَزَا يَهَا ٱلْمَنْ فَأَغَا الْمُوافِيْدِ وَا والما النَّبْ إِينَامُ النَّمُ لا تَعْرِفُونَ آلِحَتَى مَلَ أَنَّمُ بِهِ عَالِفُولُ لَدَيْهِ عِنْدَ يَجِيُّهِ فَاذِي لِنُتُمْ فَلَا كُونُهُ وَكُلُّ ١١ وَكُلُّمَا هُوَمِنَ أَنْكُونِهِ فَإِنَّهُ لِيُسْ مَنْ إِنَّا لَهُ إِلَيْكُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّهُ اللللَّا الإذلك الَّذِي يَلْفُرُو يَنُولُ إِنَّ سَوْعَ لَيْسَ فَوَالِنَةِ اللَّهُ أَعْطَانَا آنُ نُدْ يَ وَنَكُونَ أَبْنَا أَنْقُهِ فَوْلَ عَلَا عَالَا اللَّهُ وَلِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الله المُعَوَّا لَمَسَيْخِ الْمُقَالِبُهُ وَمَنْ لَفَوْرَا إِلا أَبِ فَفُوكَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْمُ لَذِي وَكُلُّ مَنْ لِلْانِي فَلَيْنَ فَوَمُوْمِنًا إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهِ إِلَا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَٰ إِلْهِ إِلَٰ إِلَا إِلَٰ إِلَّ إِلَٰ إِلَٰ إِلَّ إِلَٰ إِلَٰ إِلَّ إِلَٰ إِلَا إِلَٰ إِلْ إِلْهِ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلِلْمِلِلْمِ الْمِلْكِالِمِلِي الْمِلْكِلِي الْمِلْكِلِي الْمِلْلِيلِي الْمِلْكِلِي الْمِلِي الْمِلْكِ الْمِلِيْلِ الْمِلْكِلِي إِلَّٰ إِلِي الْمِلْكِ الْمِلْمِلِلْمِلِلْمِلِلْمِلِلْمِلِلْمِلِم المُعْرَفُ بِالْانِي فَإِنَّهُ يَعْرَنُ بِالْآبِ الصَّا ﴿ لَالْمُعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا بَتِيَّزَكَ فَإِنَّا مَكُنْ مُعْرَفُ إِلَّا مَا لَكُونُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ 

وَيُلْإِثْمُ وَتَدْعَلِنُمُ أَنَّهُ لِكَ الَّذِي طَعَر لِيَحَ لَحَطَالًا الْمَعْتَ الْمُحِبُّ أَنَّ الْمَامَ مُبْغِظُ لِلْمُ فَعَدْعَلِنَا لَحَى اللَّهِ ا مَ تَكُنْ فَيْهِ خَطِيَّةً وَكُلُّ مَنْ مَيْنُ فِيهُ فَا لَهُ لَا يَخْطِي فَلْ مَنْ عَلَوْنَا مِنَ الْوَقِ إِلَيْ فِيهِ الْإِخْقَةَ ٥ لَا يُضِلَّنَّا أُوَ اَجَلُ اَ إِنَّ اللَّهِ مُعَالَ اللَّهِ مَا أُولُولُ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّ ٦ كَا أَنْ ذَا لَى مَا أَلَذِي يَعْلُ لَلْوَطِيَّةَ فَإِنَّهُ مِنَ إِللَّهِ مُمَّا مِنْهُ وَإِنَّهُ أَلَّهُ وَأَلَّهُ مَا أَنَّا وَأَنَّا وَكُوا أُودُ أُلَّهُ وَأَلَّهُ وَأَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَنَّا وَأَلْمُ أَلَّهُ وَأَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ ٥ فَقِتَكَ لَخَاهُ وَمِن أَجْلِ أَيَّةِ عِلَّهِ وَتَنَكَهُ مِنْ إِنَّا فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَجُدُ عِنْدَا للَّهِ وَكُلُّ فَي نَشَا لَهُ أَا خُلُونُهُ اللَّهُ وَجُدُ عِنْدَا للَّهِ وَكُلُّ فَي نَشَا لَهُ أَا خُلُونُهُ ا

وَ اللَّهُ وَكُلُّ وَالْمُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللّ سِماً وَوُكُلُ نَ خُطِي اللَّهُ لَا يُنْصِرُهُ وَلَم يَعُرِفُهُ \* أَيُّهَا ٱلْإِمَا ﴿ وَمَنْ لِلَّهِ فِي أَفَا أَلْإِمَا ﴿ وَمَنْ لِلَّهِ فِي أَفَا أَلْإِمَا ﴾ وَمَنْ لِلَّهِ فِي أَفَا أَلْإِمَا أَلْإِمَا أَلْإِمَا أَلْإِمَا أَلْإِمَا أَلْإِمَا أَلْإِمَا أَنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَهُ مَنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَهُ مَنْ أَلَّا لَهُ مَا أَلَّا إِلَّهُ أَلَّا لَهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مَا لَكُولُوا مُنْ أَلَا لَهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَلَّا لَّهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مُنْ أَلَّا لَهُ مُنْ أَلَّا لَا أَلَّا لَا لَمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا لَهُ مُنْ أَلَّا لَهُ مُنْ أَمُ فَا لَمُ مُنْ أَنْ أَلَّا لُمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا لِمُنْ اللَّهُ فَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَالِهُ لَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيمُ لِللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا مُنْ اللَّلَّ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمْ أَلْمُنْ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُنْ اللَّهُ مِلَّا لَمُ الللَّهُ مِل ٧ ٱللَّيْ يَكَا إِنْ وَمِنْ لَجُلِ آنَ الشَّيْطِ الْمُنْذُالْوِيمُ أَفْلًا لَا مُنْتُهُ بَدَلَنَا. فَيْزَجَا الْمُنْظِمَ آنْفُسِتَنَا بِعَلَا مِهِ إِلَّا لِلْأَلِكَ ٱسْتَعْلَى سَنْعُ عُ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمَالُ عُمَالًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا المَّالِمَ مَا لُ وَرَأَيْ الْحَاهُ هِوَ الْحُكُنُ وُلِدَ مِنْ لَهُ لِمَانَ مَعَلَ لَكُنُولَ مَنْ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُعْمِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّذِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ ا عَلِيتُ فِيهُ وَلِا يَسْتَطِيعُ أَنْ خُهُ عِلَي لِا يُنْهُ مَوْلُوكُمْ كُلُّهُ وَالْجَنَّةُ أَلَقُو فَا بِنَعَ فِيهُ ﴿ آيَا الْأَبْنَا وُلاَ تَدُونَنُ فُولَةٌ مَا وَ عَلَا يَنِيَدُ أَنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْنَاءِ ٱلشَّيْطَانِ فَلَمَّا ﴿ يَعْضُنَا لِيَعْفِى كَلَمًا مِ النَّفَا وَفَعَظْ مَلْ مِنْ أَنْنَاء الشَّيْطَانِ فَأَمَّا ﴿ يَعْضُنَا لِيَعْفِى كَلَمَّا مِ النَّهُ مِنْ أَنْهَا مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهِمْ لِلْمُعُنْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُ مِنْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْمُ لِلْمُ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْمُ لِلَّالِمُ أَنْهُ مِنْ أَنْمُ أَنْهُ لِلَّا مِنْ أَنْفُوا مِنْ أَنْمُ لِلْمُ مِنْ أَ ٧ يَعْدُلُ ٱلْبِيَّرُ فَلَيْنَ فَحُمَرَ لَسَّهِ وَحَمَنَا كُلْحَرُ لَيْهُ إِنَّا فَا لَهُ مَلَانَعْكُمُ ٱلْأَبِلَ إِلَيْ مُلْوَيْنَا ا المُنْ اللَّهُ الْعَظْمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَمُ إِنْ خُمْنَا بِعُضًا ﴿ لَا مِثْلَ قَالِينَ ٱلَّذِي كَانَ مِنَ الْحُرِيْدِ اللَّهُ مُنَا وَهُوَ عَالِم وَكُلَّ مُنَا وَهُو اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مَا أَجْتَرُ وَلَا اللَّهُ مُنَا وَهُو اللَّهِ مُنَا وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنَا وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

ا وَذَالِكَ إِنَّا خِنْفَظُ وَصَالِماهُ وَيَعْمَلُ وُلَّامَهُ مِمَا يُرْضِيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَا نَّهُ يَسْمَعُ لَنَا، وَمَنْ لَيسَ فَوَمِنْ فَاللَّهِ وَصِيَّنُهُ فَهِيَهَ فِهِ أَنْ فُومُ لَ إِنْ وَيَنْ فِي الْكِيغِ وَالْ فَوْ الْمُلْلَادِهِ الْمُعَلِّلَا اللّهِ ا بَعْضَنَا بَعْضَاكَا اَوْصَانَا وَالَّذِي يَعْتَلُ وَصَالِياهُ فَلَاكَ اللَّهِ اللَّهِ عَبَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴾ عَلِينَ وِينُهُ وَلَهُ وَانْشًا تَالِبُ إِنْ اللَّهُ وَانَّمَا لَعُلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ وَكُلُّ وَحُدُودٍ وَهُوَ مَ وَلَوْدٌ مِنَ لِللَّهِ وَكُلُّ وَدُودٍ وَهُوَ مَوْلُودٌ مِنَ لِلَّهِ وَ نُوْجٍ بَلْجَرِّبُوا ٱلْأَنْوَاجَ مَلْ عَلَيْ بَرَ أَتَهِ وَذَ إِلَى لَا ٢ لِكُنْ أَنَّهُ وَلَا وَكُنْ وَلِهِ الْمَانَا وَلَا أَنَهُ ا لَذَيَّةُ ٱلاَثِينَا إِن طَهَرُوا عِنْ هَذَا ٱلْعَالِم وَكُنُوا وَلِهَا اللَّهُ الْوَجِيْدَ إِلَى تَعَالَم بِغَيْا بِهِ وَهَنِو عَيْ لُودَّةُ \* وَلَا نَعْرِفُ نُوجِ ٱللَّهِ ﴿ إِنْ كَانَ ذَكِكَ ٱلرُوخِ يَعْتَرِنُ أَنَّ الْكَالَةِ مُنْ مَا وَدُونَا ٱللَّهَ بَلْ هُوَوَدَّنَا وَأَرْسَلَ ٱبْنَهُ عِلَ ٩ يَسُونَعُ البِّينِيْعُ قَدْجًا إِلْمُ يَسَانِ فَهُوَ مِنْ النَّهِ وَكُلُّ إِنْهِ الْمُعَلِّلُونِ الْمُعَلِّلُونَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَّهِ ع ا لَا يَعْتَرِفُ مِا أَرْيَيْوُعَ النِّيْجِ قَدْجًا إِلَّهَ مَا يَتُولَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا هَكَ لَا يَعْتَرِفُ مِا أَنْ يَكُونُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل ال يَزَلَقَعُ الْحَرُلُكِيِّينِ اللَّهُ آلِوْي سَمِعْتُمْ إِنَّهُ أَيِّ الْمَالُقَةُ فَلَمْ يَزُهُ أُجَّدُ قَطْ وَإِنْ فَخَنَا مِعْضَنَا وَامُّا الْوِلَيْكَ فَيْنَ لَعَالِمَ وَلِاَ لِكَ يَنْكُمُ وَلِمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمَا وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَلَا الْمُؤْمُونُ وَلَا الْمُؤْمِدُونَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ وَاهْلُ أَتَاكُم مِنْ هُمْ يَسْمَغُونَ فَاللَّهُ فَي فَي إِلَّهُ ﴿ إِلَّ الْأَنْ الْمِثْلَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ اللَّالِمُ الل

﴿ وَهُوَّا لَا لَكِ إِنَّا مَا مُنْ مَا أَنْهُ فَأَيْنَا وَ مِرْجَدِ لِ اللَّهِ وَقُلْ اللَّهُ مَعْنَا فَإِلَّ اللَّهُ مَا فَا فَا مُنْ اللَّهُ مَا فَا لَكُونُ فَيْنَا كَامِلَةً \* العَلْيَتُونُ وَدَلِكَ إِنَّا لَيْنِي فِيهُ آعْظَمُ رَبًّا مِنْ أَلَا إِلَيْ اللَّهِ مِنْ أَنَّا فَيَلُ فِيهُ وَلَهُ وَأَيْضًا عَلِيكُ فِينَا

أَجِبُ الْوَالِدَ فَهُوَ بِخِبُ ٱلْوَلُوكِمِنْدُ \* فَإِمَّا نَعْلَمُ ٱللَّهِ إِلَّا لَيْ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِذَا آجُبَهُنَا ٱللَّهُ وَيَعِلْنَا بُوصَالِهُ فَهَذِهِ ﴿ إِنَّ الْحُبَّةُ لِنَّافِ أَنْ فِي فَظَ وَصَالِاهُ وَلَيْسَتُ وَصَالِاهُ لِقَالًا. لِأَنْ إِنَّ كُنَّ مُنْ لِلَهُ مَا لَهُ وَيَعْلِبُ إِنَّا مَا مَا لَعَلَمَهُ إِنَّتِي بِهَا غِلَبُ آلِهَا مُوَالِمَا نُنَا ﴿ مَنْ ذَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَوْكُولِكَ الَّذِي يُوْمِنُ إِنَّ يَسُوعَ المَدِيثَةَ هُوَ ابْزَالْكُ فَهُوَيُشُوعُ المَسْفِحُ ذَاكَ الَّذِي جَآمُ إِلَّا وَالدِّم وَالدُّم والدُّوجِ . سَي ال لَا إِلَّا وَنَفَظُ لَكِنْ إِلَّاء وَاللَّهِ وَالْرُوعِ وَفُوالَّذِي شَمِدَ بِأَنَّ الزُّفْجَ جَتَّ وَآلشُهُودُ اللَّهُ الْرُوحُ واللَّهُ نَعِ الشَّلَةُ وَإِجِدَةً ﴿ وَإِنْكُنَّا لَعُبَلْ شَهَا دَةَ الْمُشَرِّ اللَّهِ نَشَهَادَهُ ٱللَّهِ إِعْظَمُ وَهَنِهِ هِيَ لَهَ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ا عَلَيْنِهِ فَتَنْ أَمَنَ مُ إِنْ أَنْ فَا فَا لَهُ فَإِلَّهُ فَإِلَّهُ فَا فَا لَهُ فَا لَهُ فَا فَا يِ نَفِينِهِ وَمَنْ أَ بُوسِنَ إِن مُولِنَا لَهُ مَا لَا لَهُ أَ الصِّرْفُ إِلسَّهَا كَهُ الْبَيْسَ فِكُلُللهُ لِهَا عَلَ ٱلْبِيدِ وَالشَّهَادَةُ هِيَ أَزَّالُهُ آغِطَانَا ٱلْمِيَّاةَ ٱلْأَلِيَةَ وَهِلِهِ الْكَيَاةُ

يَعْتَرِفُ بِأَنَّ لَينُوْعَ مُوٓ أَبْنُ أَلِيَّهِ فَإِنَّ لَلَهُ جَالَّ بِبُدِوْدُ حَجَالُ إِنَّ الْمُودُ وَلَجْ نُ فَقَدْ عَرَفْنَا وَآمَنَّا بِالْمُودُّةِ اللَّهَ لِيَّهُ فِيْنَا لِكَ ۚ لَكَٰ اللَّهُ وَلَا ۚ وَمَنْ لَقَامَ عَلَى الْوَدَّةِ فَقَامَ عَلَى ﴿ فِلْ إِنَّ وَقَدْجَ لَ لَيْهُ فِيهِ وَبِعَدَا ثَيْمُ ٱلْمُوَدَّةُ عِبْلًا ه حَمْاً يَكُونُ لِنَا دَجْهُ عِنْدَهُ فِي يَعْمِ ٱلِدَّنْ مِن الْمُلِلَّالَةُ - حَمَاكَانَهُوَ فِي هَذَا ٱلْعَالِمَ. لَذَ اِلْكَ يَنْبَغِي أَنَ لُوْنَ فِي ٧ اَيْضَانِيْهِ لَيْسَ هِ أَلُودٌ وَكَنَافَةً بَالْ لُودَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و المَّنْهُ فِي الْخَافَةَ إِنْ خَارِجِ وَالْخَافَةُ نِيْهَا نَصَبُ وَلِقَالِهُ ٩ عَيْرُكِامِ لِيَ الْجَنَّةِ وَأَمَّا لَجَنَّ أَلُونَ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَجَبُّنَا أُنَّانَ فَإِنْقَالَ قَامِلٌ أَنَّهُ بِي مِلْ لَلَّهُ مَهُمْ فِنَ ا لِٱخِيهِ وَهُوَ لِثَابُ لِلاَّنَاكَ لِلاَّيْكِ لَا يَعِبُ أَخَاهُ ٱلَّذِي ا تَدْيَنُكُ لَيْفَ يَسُتَطِيعُ اللَّهِ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا يَكُهُ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا يَكُهُ ا هَانِهِ هِ إِلْوَصِيَّةُ ٱلَّذِي فَيْلِنَا هَامِنُهُ ٱلْخِيبَ ٱللَّهُ وَان يَوْنَ الْحِبُ لِللَّهِ يُعِبَّا لِأَحِيْدِ وَكُلَّ فَيْبَال ٥ إِنَّ لَيْ فَيَعُوعُ مُوا لِيَنَهُ إِنَّهُ مَوْلُوكَ مِزَالِكُ وَكُلَّانُ

توحنا س وا أَنْ كَانُ مُنْ اللَّهُ إِلَّا إِنْ فَعُوا يَطَامُمُ مُنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللهِ وَانْ آقا لَكُلُهُ مَنْ صُونِ فِلْ السِّوَيْ وَقَلْ عَلْمَنا كَوَمْنُ لَمْ يَكُونُ عَلَيْنِ لِللَّهِ مُمَّدِّيكًا فَلِينَتَتْ لَهُ جَيَّاةً ﴿ ٧ ٱيْضًا ۚ ٱنَّ ٱبْزَالِسِ قَلْجَآ ۗ وَقَلْ اعْطَا نَاعُفُوٰ لِلَهِ جَمَا لَعْنِ اللهُ أَلَجُكُ وَلَجُنُ نَا إِنُونَ لَهُ أَلِجَتِّي بِأَبْنِولِينُوعَ الَّذِيْرِ وَيَ اللَّهُ مِنْ لِيَهُ مِعَنَا لِتَعْلَمُ اللَّهُ مَا أَنَّ لَكُمْ مَا أَنَّ لَكُمْ مَا أَلَّا مَهَ لَانْ عَظَى النُّمُ الِّذِينَ لَمَنْنُمْ فِي شِمُ ابْزِلْكَ إِن كَالْوَجْهُ الَّذِي لَا عَنْلَا ا وَهَذَا هُوَ آلا إِلَهُ ٱلْحِقُّ وَآلِجِيمَاهُ ٱلَّذَا يَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ و مُوَمِّنَكُ آنَ مَعَ مِثَا خُلَانَشَا لَهُ إِذَا كَانَتُ مَسُّالُنَا ا ٱجْفَطُول نَفُوسَ لَمْ مِنْ عِبَا دَهِ ٱلْأَصْنَام : \* ريج منتبوست ويون في المنتبع ال ٧ فِيْمَا نَسْأً لَهُ فَعِجَنُ عَلْ ثِغُونَ مِا نَهُ يَكُونُ لَنَا جَيْعُمَا مَّا أَلْأَهُ نِسِّالَة بُوْجَّ الاجِيْلُالُكُي نَ ١ مَإِنْ رَأَيْ إِجَادَ أَخَاهُ قَدِلُانْ قَلَكِ خَطِيلَةً غَيْرُ وُجِيةً وَشُوالشُكْرُوايًا اعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْيَهَ الْيَهَ اللَّهُ جَيَاةً . كُنَّ اللَّهُ جَيَاةً . كُنَّ ﴿ إِنَّ يَخْطِيُّهُ دُوْزَلَّ كُوْتِ فَامَّا إِنْ كَانَتُ خَطِيَّةً مُوْجِيَّهُ الإلكوت ولكينت كلاي الم يناك إلى أَنْ تَعْمَا تَشَالُ ١ كُلُّ إِنْ مَنْ فُوتِ خِطِينَةً ، وَلَكِنْ نَذَنَّكُونُ خَطِينًا لِمَ الْمُوْجِبُ إِلَّوْنَ وَقَالْكِلْمَا ٱنْكَالَ أَنْ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِكُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللّهِ اللّهُ اللّه ٤ ﴾ وَاللَّهُ لَاسَعُ عِلَيُ لِا كَنْ وِلاَدَ نَهُ مِنْ لَقَدِ هِيْجَ إِنْظَةً لَهُ وَالْمِنْ أَنْ يُعْتِرِبُ مِنْ لَهُ رِيْنِ فَوَقَدْ عَلْمُنَا أَيْضًا أَنَّا إِنَّ أَنَّ لَكُ

يِنْ أُجْلِلَنَّهُ تَلَخَّزَجَ فِي لَعَالِمَ ضُلَّالُ لَيَرُوْنَ لَا يُعْرَفُونَ > بَيْنُوعَ النَّبِيْجِ ٱلَّذِي عَا إِلَّهِ الْجَسَنِينِ فَنْ كَانَ فَوَلَّاءِ فَهُو ١ الثَّمَالُ المُضِلُّ وَهُوا لِيَسْعُ الكَدَّابُ وَخَنْفِظُوا بِأَفْسِّلُمْ عَيْ لَانُضِيِّعُوا مَا ٱعْتِنَيْنُمُ وَعَلِكُمُ فِمَا تَا ضُولُوا الْأُحْرَبَامًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ٥ َ الْكُلُّ مَنْ عَنَا لِفَ يَتَعْلِيمُ المُسْرِحِ وَإِنْ يُقِيمُ عَلَيْهِ مَلْيَسَ لَهُ إِلَّهُ \* ٦ فَأَمُّا الْمُقِيمُ عَلَى تَعْلِيمُ المَسِّمِعِ فَأَلَا ثُولِا رَضِهِ فَرْجَالَمُ مَا يَا يَمْ بِهِ اللَّهُ النَّعْلِيمِ مَلَا تَصْلَوْهُ فِي اَلْإِلَى وَالسِّلْ اَ عَلَيْهِ فَنْ مَا مَعَلَيْهِ فَهُوَشُورِيلَهُ فِي عَالِهِ لِلْجَبْيْتُهُ يَنَا ذِنْ إِينُهُ كَثِيرًا وَلَمْ أَكُنْ أُحِبُ أَنْ يُورَدُ إِلَّهُ بِعَجِيْفَةِ وَمُرِكَادٍ وَ لَمَ يَهِ لاَنْجُوا أَنْ أَيْ إِيَاكُمْ فَأَكْلِلْمُ شِفَاهَا لِيَهُونَ فَيَجَنَا كَامِلًا • يَفْتَلُ عَلَيكِ لِسِّلَمَ النوافيتك المنتجبة والنعة معكم أيرن ن رسيًا له يوجينًا الإنجال في في المنطق ا

مَهُ عَ اينَ لَشَيْخِ إِلَى الْمُنَارِهِ كَيْرِيَّهُ. وَالْيَبِيْهَا الَّذِينَ > آنا ٱُحِبُهُمُ فِي الْجِنَّىٰ لَا آنَا فَقَطْ بَرُ فَجَيْعُ ٱلَّذِينَ عَرِفُنَ لَا آلِجَ فَي مِن أَجُلِ إِلَهِ فِي الْمِينَمُ فِينَا الَّذِي هُوبَا فِي مَعَنَا ﴿ إِلَيْهِ السُّلُّمُ وَالنَّعَةُ وَالرُّجْحَةُ مِزَالِهُ الدَّبِوَلِيعَ المالم بني الأب مع الصِّدت والهجيّة و تَكُولُ عَمُ الْمَلْ الْقُلْفِرِ حِنْ جِلْا بِرَاجِلِ أَنِي وَعَدْتُ مِنْ مِنْ الْمِيكِ مَنْ الكَيْمَ إِنْ مَا الْمُحْمِدُ الْمُحْمِيَّةِ إِلَّهُ عَبَلِنَا هَامِزَ لَا أَبُ ٨ وَٱلْانَ أَسَّا لَكِ أَيَّنُهَا لَشَّيْكَهُ لِلاِّنْ لَمُ أَذْتُ إِلَيْكِ ٩ بِوَصِيَّةٍ حَبِيلَةِ لَذِنَ ٱلْوَصِيَّةَ ٱلْبَيَ عَنْدَاً مِنْ أَنْ الْمُ ١ ٱنْ يُجْبِ بَعْضَنَا بَعْضَا وَمَنِهِ هِي الْحِيدُ أَنْ لَسَمَّعَ ا ﴿ رِبَحَدَّبِ رَصَا يَا ٱللَّهِ مِنْ الْجُلِ الْقَاهِيُ لَوَصِيَّةُ الْبَيْلُ فَيَنْكُ ١ . يِهَا أَنْ تُونُوا مَنْ عَوْنَ بِجَمَنَ عِمَا سَمِعُهُمْ فِي الاقْلِ

ٱلَّرِيْ يُجِبُّ أَنْ تَرْاً سَّعَلِيْهِمْ لَيْسَ يَقْبَلْنَا . مَهْ الْحُلْمَ لَلْ اِنْ أَنَّا جُينُ فَسَأَ خُرُ لَهُمْ الْعُمَالَةُ الَّتِي يَصَنَّحُ امَّا يَكْفِيهُ ٵٞؿؙؖۏؠؚٱڵٲؾٳؽؚؽڸؚٙڂؚؚؖؽؿۘۼڔؽۿڔڲؠۯٲڿڷٵڿۜڿٙؽؖٳٛڹؖٛۿؚ؆ؘؿڹڷ ٱلإِحْوَةَ وَيَمْنَعُ ٱلَّذِينَ مِيدُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَبُولِمْ تُخْرِجُهُمُ أَيْضًا مِنَ الْكِنِيسَةِ وَ أَيُّهَا ٱلْكِنِيبَ لَا نَتَسَبُّهُ ؞ٳٞڷڔٝڂؙۭڷٳڵۺۜڔ؞۫ڔٵڣؖڂؾڔڔڵٳۜ۫ڶؙۼؙڔؽؙؠؘۼؙڶٛڐؾؘٷۯٲۺ وَامُّا مَنْ يَعْكِلُ لَشَكُوفَا إِنَّهُ لَا يَرَّاللَّهُ ؛ فَوْشُهِ كَلِيمَ يُرْفِينَ سَيًّا مِنَ الْحُلِّنِ وَأَلِحَقِّلَ شَاهِدُ لَهُ وَلَجُنُ أَيْصًا نَشْهَدُ لَهُ 'كَلْمُعِلْتُ أَنَّ شَهَا دُتَنَا صَادِ تَهُ وَكِلْ أَشْيَأُ كُونِيْرُهُ ٱلْبُ بِعَالِيَكُ وَكِنِي لَنْتُ أُجِبُ أَنَ الْنَبَالِينُكِ مِمْلَادٍ وَفَلِمْ وَأَفَا ٱلْجِوْا ٱلْأَلْوَالِهَا إِلَّهُ وَنَتَكُمْ مُشَافَعَهُ عَلِيكُ مُ اَصْرِفَافَنَا يَقُرُّوْنَ كَلَيْكَ ٱلسَّلَمَ لَوَانْتَلَانِيَ ٱيْطَاالسَّلَمَ اللهُ مُرْفَالًم وَيَهُ لَكُ وَالْمُم أَنِسًا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ كُلُتُ رَسُّالَة بِوَجِيًّا رَبِيرِي الثَّالَةِ ﴿ ﴿ وَالنَّهُ عِنْهُ وَالمَّا إِلَّالِالِدِ ﴿

بِيْ مِلاَ فِي اللَّهُ وَالْمِهِ اللَّهُ وَالْمُوالِمِيْ اللَّهُ وَالْمُوالِمِيْ اللَّهُ وَالْمِهُ اللَّهُ وَالْمُوالِمِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

عَ إِنَاكُ اللَّهُ عَزِ إِيَّهَا لِينُوسَ الْجَرِيبُ الَّذِيْكَ أُجِبُهُ وَإِلَيَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّلْمُ اللللَّهُ اللّل الْهُ أَيْفًا لَجِينُهُ عَلَيْ كُلَّ جَالٍ الطُّهُ وَأَضَّعُ أَنْ تَسْتَقِيمُ المُوتَكُ وَتَصِيحَ لِهِمَتبِ طِرَانَيْتِكِ فَيَنْسِكَ وَلَقَدُ فَوَيْنَ ٤ جِلَّا إِذْ جَأَ إِلَيْنَا ٱلاَجْجَةُ وَيَسْهِدُوْ الْكِنَّ الصِّرْتَ فِي مَسْهِدُوْ الْكِنَّا لِقِدْ تَنْفِي مَسْ الله سَعْيِكَ فَا إِلَى وَلَا فَرَجِ إِلَّهُ عَظِيمُ مِنْ هَالْ الْمَاسَعُ رُّيُّا نَّا قُلَادِي إِسْعَوْلَ لِهِ أَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ﴿ أَيُّهُا ٱلْجِبِيْبُ إِن كُلِّا تَصْنَعُهُ إِلَا لَا يُوَةً : وَهَلَا اَفْعَلَ المُ الْخُرِيَةَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٩ ٱلْكِينَيُّكُ فَوَالْكَالَامُ أَنْ أَيْنَ جُسَنْتَ فِي الْكَالَةُ الْمُنْ ال المَامَكَ وَلَمَهُ وَلَا أَهُمْ إِلَّهُمْ عِلْكُمْ وَالْمُعِدُونَ مَوْ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُم الشَيَّا ، فَٱلْوَاحِ بُعَلِنَا خَيْلًا أَنْ فَتَهَلَ اللَّهِ لَهُ وَلَا وَلِنَا وَأَعْلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا وَلِنَا وَأَعْلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ المَّا الْمُؤْتِثُ وَقَدْ لَنَبْ إِلَى لَيْمُ مِنْ عَيْرًا لَّهِ مُعْلِلْ الْمِنْ

اللَّافَةِي اللَّايِكَةَ اللَّذِينَ لَمَ يَخْفَظُوا رِبَاسَّتَهُمْ بَلُ تَرَجُّوا ا تَزَالِبَ فَهُ فَ الطُّلْدَ المنْصَوَى الْوَنْوَيْنَ فَ وَقَالِتَ أَبَدِيَّ ا التَّعَنَّظَا بِعِمْ الْحَالِكَ أَيْفِي الْعَظِيمِ يَوْمُ ٱلِدِّنْ وَهَلَا أَيْظًا سُّلُفُمْ وَعَامُولَا وَالْمُدُنُ اللَّواتِي لَنَّحَوُهَا أَنْقَرَضُوا عَا مَلَا السِّبْدِلِ لَّا زَنَوَا وَٱنْطَلَقُوا لِهُ ٱنْرِجَنَا لِعَلَا السِّبِ خَلِوْامِثَالًا وَأُنْفُولِ إِنَّا رِاللَّا يَتَ مِالْتَصَارِ العَادِلِ وَيُشِبِهُ أُولِيكَ أَيْضًا هَولِآءِ الَّذِينَ يَزُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه لَإِنَّهُمْ يُنْجِينُونَ آجْمَنَا وَهُمْ وَيَعْصُونَ ذَوَاتَ ٱللَّهِ وَيُعْتَرُونَ عَلَى الْأَعْجَادِ ﴿ إِنَّ عِينَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لْمَافَعُمُ الشَّيْطَالَ وَجَلدَلَهُ مِنْ أَجْلِجَتَ لِيُوْتِي الْمَافِي الْمَافِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي أَنْ يُنْجُلُ فَخُصُومَتِهِ لَهُ فِرِيَّهُ لَكِنَّهُ قَالَ يَنْجُرُّكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاتَّمَا هُولِا وَفَاإِنَّكُمْ يَفْتُرُونَ مِنَا لَا يَعْلَوْلَ وَإِمَّا الْأَمُودُ الطَّيِنْعِينَهُ فَالِمُّا يَفْعَلُونِهَا كَأَلَبُهَ أَيْ وَفِيهَا يَبِيدُونَ الوَيْلُ لَهُ مَا إِنْ فَعِيدُ تَنِينِيلِ فاين فَلْكُول وَيِطَلَا لَهُ بْعَامُ وَيَأْجُرُهِ أَجْ مُرْفِواً وَيُجَادَ لَهِ فَوْجَجُ وَقُنْ عَدْ مُلَكِّلُ

مِلْكُبُ وَالْاِزِ وَالْمُوْجَ الْمُدْرِ لِلْهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ الللَّهُ

وَ إِن مُورَدًا عَبْدَيْهِ عَالَمْ الْمِنْمِ أَجْرِيَعَفُوبِ إِلَى الْدِنَ أَجَبَّهُ أَلَّهُ ٱلْأَبُ إِنَّ يُطِينَ الْمَنْفُونِ إِنَّا يَمْ لِلنَّا عُمْ اللَّهُ مَا لَكُونُ مَا لَكُونُ السَّيْجِ السَّلَمُ عَلَيْكُمُ وَالرَّحْ عَلَيْكُمُ وَالْحَدِينَةُ وَالْجَبَّةُ وَكُولُولُهُمُ ٤ أَيُّهُ الْآجِبَا "أَخْبِرُ لَمْ إِنِّي بِعَا يَهِ ٱلْجِرُصِ لَجْمَعُ لَتُ ٥ ٱلْكُنْبُ آيُنُمُ مِن كُمُ لِيَهِ يَلِيهِ خَلَاصِنَا فَأَضَطَعُ رُتُ آنُ أَذُبُ اليَّامُ وَأَسُّا لَهُ آنَ يَنْهُ وَلَمُنَا مَيْ مَثْرَةً فَأَجِلَةً ٧ فَي الإِيمَانِ الَّذِي دَفَعَهُ الْأَطْهَارُ إِلَيْنَا لِا تُعْقَدِ / تَعْتَلَطَ بِنَا أَنَا شُهُمُ إِلَّذِينَ كُنِّهُ وَالْمَعْيِدُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُفَرَّةُ بِجُولُونَ نِعْمَةً إِلَا هَنَا إِلَى النَّاسَةِ وَيَلْفُونَ ا بِاللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُحِثُ أَنَّا لَكُوعَ النَّهِ عَلَيْهِ وَأُحِثُ أَنَّا وَلَا لَهُ الْدُوْلَ عَرَفَهُ كُلَّ مَنْ إِنَّ لَا لَهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ا مِنْ لَيْنِ مِنْ مَنْ الْمَرَّةِ إِلنَّا بِينَهِ آهُ لَكَ الْمَرَةِ النَّا بِينَ الْمُرْفِلِهِ

إِنَّا يَسْفِعَ النَّهِيمِ لِا يَهُمُ مَلْ يَقَدُّهُ وَانْقَالُوا لَكُمْ إِنَّهُ سَيَكُونَ الْمُورِ النَّهَانِ فَعُمَّ مُسْتَنَفِّرِ الْوَثَى يَشَعُونَ فَيَ شَهَوا اللَّهِ ٱلدِّنِيَّةِ فَهُمُّولِكُوا لَهُ مَرْفُونَ كُلَّهُمَّا يُنُونَ وَلَيْسَ ينهم الرائج عَمَّا أَنْمُ إِنَّهَا ٱللَّهِيَّا إِنَّا فَأُفِيرًا عَلَى مِ إنكازا الطاهر الانصلون بروح القدين وأجمعنا للزعلم بالودوالالعية تاما وجونها الرسا النوع المنيخ والعماة الرابدة فبخطاب وا عَلَحُطَابًا فِي وَيُعْطَا أَنْ عَوْمُ إِذِ كَا فَا تَعْضُونِينَ ومناعلة والأوافية المناعة والخوا المواز المام ادران ففظم بقرون ويواقير عيب ويعمل النام عنده بغير دون المنافق المام عنده بغير والمنافق المام عنده بغير والمنافقة المام عنده المام عند لَهُ الْمِنُوالْمُظَاءُ وَالِيَّانُ وَالْتَالُطِ فَيَ الْمُلْفُودُ وَالْكَالِمُلْأَيْنَ اللَّهِ الْمَالِمُ 

﴿ وَوَوِلِآءِهُمُ المَغْضُوبُ عَلَيْهِمِ الْمُلُومُونَ الَّذِيزَيَهُ عُوُنَ إِلَّافِيلُ > وَٱلْأَنْسِ فِي شَهُوانِهِ وَسَنُوسُونَ فُوسَكُمْ بِغَيْرِيقُونَ ا كَانْعَامَةِ الْمَنْ كَمَا وَيْهَا فَهِي طَلْوْدَةَ مِنَ أَرْيَاجٍ ٢ وَكَالْاَنْجُ الِالْفَاسِدَةِ النَّبُعَاتِ الَّذِي لَا نُمْ يُنْ الْفَتَكَامَةِ ٥ مِنْ أَضُوْ فِهَا مَكَانُواجِ آلِعَ وَالْمَا يَدِينَ مُوْنَ فَيَ الْمُعَالِمِ الْمَا يَدِينَا الْمُ ﴿ وَكُالِوَالِبِ الْمُظْلِلَةِ اللَّواتِي كَالْظُلْمَةِ فُنَّ فَلْجُفِظُ لَّا لَهُ لَكُ الْأَبِدِ: وَزَنْ نَنَجَى عَلَى وَلاَّ الْمُنُوخُ الَّذِي الْمَا ٱلسَّائِعُ مِنْ خَلْقِ أَحَمَ فَقَالُ هُوْدًا ٱلْأَبُ قَلْجَالَكُ الله الريان المراكب المراكب المراكبة ال عَالَ مُنْ لِنَ جَمْيَعُ ٱلنَّفُوسِ عَلَمُ الْأَعْلِي ٱلْمَا لِنَي مَنْ وَافِينَا ا وَعَلَى الصَّعْبِ الشَّاقِ الَّذِي يَتَكُمْ مِنْ اللَّهُ الل المُنظَافِ نَقُولِا فُمُ الْمُصُونِ عَلَيْهِمُ الْكُونُونَ الله الله المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافقة ال ٥ ا فَتَكَفُّونَا ٱلْهَوْلَ الَّذِيْعَالَهُ ٱلرُّكُلُ تَعَوِيمًا الْكُلُ



إِنَّ اللَّهُ عَالَمَهُ عَالِمًا إِنَّا أَمْمُ اللَّهُ وَكُنَّ الْمُؤْجِ الْفُكْسِ اللَّهُ اللَّهُ المُكْسِ لَيْنَ يَعَدُانَا إِم كَثَيْرَةِ وَمَا مَّاهُمْ مُبَيِّمُمَّا هُمْ نُجْتِيعُوْنَ سَّأَ لُوهُ وَقَالُوالَهُ يَاتَبِيُّ لُو مَلْ فَاللَّهُ إِنْ تُرُدُّ الْمُلْكَ الْمَهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَتَالَ أَمْ لَيَسَّتُ مُنِولِكُمُ آنْ فَعَيْعُ اللَّوقَاتَ وَاللَّائِمَانِ الَّتِي تَرَكَهَا ٱلأَبْ يَجِتَ شُلْطًا نِهِ وَلَكِنْ إِذَّا ٱثْبَالَ فَحْحَ إِ عَلَيْهُ نَقْبَلُونِ فَوْدًا وَتَلُونُونَ لَا شُهُودًا لِإِلْ وَتَسَلِّمَ وَيَهْ عَيْنَجُ يَهُو ذُا وَالسَّامِ وَالْأَوْاصِ الْأَرْضِ اللَّهُ إِلَّهُ الْأَقَارِيلَ إِذْهُمَ يَنْظُرُونَ اللَّهِ وَصَعِيلًا وُتِيَلَتُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّ وَهُوَمُنْطُلِكُ وُجِدُ زُجُلال واقِفَانِعِيْدَهُم بِلِبَايِرَالْبِضَ نَقَالُهُ أَن مُ الرِحَالِ إِلَيْ الْمُؤْنَ مَا مَا لَكُمْ قِيامًا العَلَيْوُنَ فِي السِّمَاءِ هَلَاسِنُوعُ الَّذِي صَعِدَ عَنْمُ إِلَيَّاكُمُّمَّا ﴿ فَلَا يَانِي كَالْأَيْمُونُهُ صَعِفَ إِلَي ٱلسُّمَّاءِ ﴿ فَمْنَ أَعْدِدُ لِكَ رَجِعُوا الْمَانِينِ الْمَقْدَسِ مِنْ مَرَالُهُ فِي طورانيون وموائيجا بب إوفيكايم بجومن طايع للشبت

وَالْإِن وَالْإِن وَالْإِن وَالْمُعْظِ الْعُنْظِ الاله أنواج بي العلام الابركينيير يصق الإبآ الرسي الاطفار الجحارية الابواك حَنَّتُهُ لُوفَا الالجيلي بركاتهم تكون عناايل و مَعْ وَ اللهُ لَتَبُكُ كِنَا بُا أَثَلًا يَا وَالْدِينَا لَا مَا مُؤْمِدُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَا المُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعُ المِسْفِعُ الْمِسْفِي الْمُعْلِمُ الْمُسْفِعُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ النوي صَعِيدِ إِنَّ لَكُمْ اللَّهِ مِنْ عَدِ أَنْ كَا رَقَادُ أَوْقِينَ المُسَّلُ المُنْسَلِلَ المُنْفِقِ الْمُعْمِوحِ القَدُيِّنِ أُولِيَكَ الْمِنَ ٱللَّهُ نَفْسَهُ إِذْ هُوَجَيُّ مِنْ يَغِدِانَ أَيْرَ مِآمَاتٍ لَيْنَهُ الْ عَنْ الْمُعَنِينَ فِي الْهُ كَانَ يَثَلَّا لَهُمْ وَيَنْكُمْ مُنَافِعُ لِلْأَوْلِيْ مُلْقَ لِنَتَظِرُوا مِنْ عَادَ الأَبْ خَالِكَ الَّذِي يَمِعَمُونَ فِي

لِلْكُ ٱلْقَرِيهُ بِلُغَهِ أَهْلِ لِللَّهِ خَلْزَامًا عَ الَّذَي تَرَجَعُهُ خِقُلِ لِلَّهِ لِانَّهُ مَنْونَ فِي سِنْفِلِ الزَّامِيدِ إِنَّ حَالَهُ تَكُونُ تَعَرَابًا وَلاَ يَاوِي فِيهَا سَالِنَ وَيَا خُلُخِومِنُهُ أَخَنَ فَيَلْبَغِكُ لَوَاجِدِ مِنْ فَولِآءِ الرَجَالِ الَّذِينَ فَا فَالْتَعَنَّا فِي كُلِّهَ فَالنَّوَانِ النَّي فِيهِ وَخَلَقَ حَرَّجَ عَلَينَا سَيِّنَا اللَّهُوْعِ الَّذِي ٱبْتَلَّا مِنْ صِبْعَهِ نَوْجَ الإِلَالَيْفِمِ الَّذِي صَعِدَ فِيهِ مِنْ عَنْ لَا اللهِ إِلَيْ السَّمَا إِنَّ الْمُؤْزَةُ وَمَعَنَا شَاهِ مُلَّابِقِيا مَّتِهِ فَا قَامُوا اڻيَن بُوسُ فَ الَّذِي بُدِجَ بَرِيَّ مَنَا الَّذِي بَيْمَ بُسَطَّ تَمِيِّيَا سَى فَكَا صَلُّوا وَقَالُولُ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلرَّبِّ الْمُطَّلِخُ عَلَيَ الْفِي الْجِيْعِ الطَّهِرُ الوَّاجِدِ الَّذِي خَنْنَاكُمْ نُ مَدَّنِ عَلَيْهِمَا كَيَ نَفِهَ لَهُ وَتَرْعَةَ الْخِرْمَةِ وَٱلرِينَا لَةِ النَّيْ يَجَيُّى تَهُودَا لِينَطِلِقَ آيَهِلَادِهِ أَمَّا لُقَولَ ٱلْفَكَّرَعَ ڡؘڝۼڒ*ڎ*ڵؾۜؽٳ؈ٚٲؙڿۻۣؠٙۼڸڮٙٳڛ۬ٙڵٙڷۼۘڮؚڮڠۺٚؠ فَلَا مَنَّكُ أَيَّامُ الْحَيْبِينَ إِذْ كَانُوا لِمُعْتِمَعِينَ فَكُمْ مُعَا كَانُ مِنَ النَّمَا وَبَغْتَهُ صَوْنَ كَصَوْنِ الرِّبِ الشَّرِيْلَةُ وَ الْمُرْتِ السَّرِيْلَةُ وَ الْمُرْتِ المُسْلِيْلِيْنَ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ا

وَمُنْ عَدِانَ وَهُوا صَعِلُهِ الْمَا الْكَالُولَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا كُونُوْنَ فِيهَا بَطُلُهِ مَنْ وَيُوْجَنَّا وَيَعَقُوْبِ وَكَانْذِرُأُوسَى وَمَيلَاثُن وَثُومًا وَمَثَّى وَبَرِيْولُومَا وَيَعِقُوبِ بُحَيِّفًى وَيَّمَعُولُ الْغَنُولُ وَيَهُوكُوا الْخُلِعِفُوبَ هَولاً مِهُمَا فَالْمَعَالَ الْمُ مُوَاظِهِ بَنَعَ لَمِل الصَّلَاةِ بِيَفْسِ وَلَحِهَةٍ مِعَ لِينَّوَةً وَمَعْمَرِيمُ أُمُّ سِنُوعَ مَعَعَ إِجْوَتِهِ فَكِيْ اللَّهِ اللَّهَامِ وَقَفَةُ عَالَ الصَّفَا وَسَطَ الثَّلَامِيْدِ وَكَا زَهُنَاكَ يَجُعَلَ أُنَا سِن بَحَمِاً بِهِ وَعِشْرِ بُرَاتُمًا نَقَالَ مِا أَيْهَا الرَجَالُ إِجْ يُنَاء قَدَكَانَ يِنْبِغِيَانُ يَحْكُلُ لِإِنَّابُ الَّذِي تَقَدُّمُ فَقَالَ الْحُرْبُ عَيَ لِسَازِحَ اللهُ عَلَى مَهُونَا النَّذِي َ كَازَ دِيلًا لأُوْلَيك الَّذِيزَ لَخَذُوا بِسُوْعَ مِزْلَجُلِلَّنَهُ قَدَكَانَ عُجْصَيَّعَنَا كَتَوَكَّا نَتُ لَهُ تُرْعَدُ فِي هَوْ الْحِنْكَةِ هَذَا الَّذِي الَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ جَعْلًا ﴿ أُجُرَّةِ إِلْخَطِيَّةِ وَسَّفَطَعُ كَا عَجْهِهِ عَلَى الدَّفِي فَأَنْشَقَى نَصَطِر ووَقَعَتْ آجِشَا وُهُ كُلُهَا، وَبِانَتْ هَلِا عَ يَعْينُهَا لِمَيْ السَّا لِا يَنْ لِمُ بَيْتِ اللَّهُ لَيْنِ وَهَ لَا أَنَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَعُودُ، وَدُفَلًا وَالْدِينَ وَاقْدِيطِشِ وَالْجِرْبِ مَا يَجْنُ مِنْ الْمِينَ الْمِينَ مِنْ الْمِينَ تَشْعَهُ مُ يَهُم يَنْطِعُونَ عَلَيْ مَنْ الْمَا يَجُنِّي اعْلِيمُ لَلَّهُ. وَجَانِوا يَعَيُّونَ كَالْمُ وَيَنْقُنُونَ إِذْ يَفُولُ بَعْضُ هُم لِبَعْضِ مَاهَلَا ٱلْأُمْنُ وَأَخَرُونَ كَافُا يَنْتَهْ فِي رُونَ هُمْ إِذْ يَتُولُونَ هَوَلاَ إِثْرَاف مُلَافَةُ وَسَلِمُوا ﴿ وَبَعِرَهُ لِكَ وَقَلْ مِرْمَعَالُ الصَّفَامَعَ ٱلْأَجَدِعَثُنَ ٱللَّخِرَ ثَرَفَعَ صَوْتِهُ وَقَالَ لَهُمْ يَا ٱبنَّهَا الرِحَالَ اليَفُودُ وَياجَيْعَ السُّكَانِ فَأَوْرَشِيْمَ أَمَّا مَنْ وَاعْرِفُوا ٵؙؙؿٝڝؾؗٷٳۑػڵٳؽڣٙٳؠؖٛڎؗؽۺؘڸٛڵ<sup>ۺ</sup>ۯڰٲٲڹ۠ؗڠؗڗۘڟ۬ڹۜۏؗڬٲؙ<u>ڽٛٛٷڵ</u>ۣؖ سُّكَارِّيُ لِانَّهَا اللهُ سَاعَةِ مِلَانَّها بِوَلَكِرْ هَنِو اللهِ فَيَلَثُ نِي يوسِل إِنَّ يَهُونُ فِي الآيامِ ٱلْأَخِيرَةَ رَيَعُولُ اللَّهُ السُّلُبُ ڹ؈ڝڲؙڮڷۣڂؚؽڂؙؠ۫ڔۅٙؠڎڹۜؿۜؠؙؖٷٛڎؙۅڛٛٵۺؙڎؙ<u>ڗۺؖٵ۠ۿؙ</u> يَرُونَ النَّاظِرُ وَمِشَا عِنْلُمْ عَلَيْنَ الدَّهُ لَا مُ وَعَلَى عَبِيْدِي وَعَلَى إِنَّا إِنَّ اللَّهُ مِنْ وَجِيدَةً تِوْلِكَ النَّامِ وَيَتَعَبُّونَ اللَّهُ الدَّيَّامِ وَيَتَعَبُّونَ كُلْبُلُكُ اللَّيَاتِ فِي كُنُّهُمْ إِن مَلِ إِنَّ لِيَعَالِكُ فِي دُمَّا فَالْإِن مُنْعَادَاللُّهُ إِن وَالشَّرُيُنَ فَعَلِبُ آلِالْطَلَّهِ وَأَلْقَرُ إِلَّالِمُ

نَا مُنَاكً مِنْهُ جَيْعُ ذَاكَ البَيْتِ الَّذِي كَا فَا فِيهِ خِلْمِيًّا ا وَتَمِلَآتُ لَهُمُ أَنْسِنَهُ كَانَتْ مَنْقَسِمُ مِثْدَالِكَنَادِ وَأَسْتَقَوْثُ عَكَواجٍ واجِهِ مِنْ مُعَ مُامَتَلاً وُاكْلَهُمْ مِنْ وَيَحَ القُدُسِّ ُمُ تَّبِدُ فُل آنَ بِينُطِقُوا بِلِسَّا إِن الْمَاكَ الْرُفِحُ بُوتِينُهُ ٱلنُطْقَ وَإِنَّ رِعَالِكَ كَافُواشُكَّانَ فِي يُنْتِ الْمُقْلِينِ أَنْفِياً إِينَّهُ يَهُودًا مَهُل حَمِيعِ الْأَمِ الَّذِيزَ حَيْثِ النَّمَاءُ. فَلَاكانَ الله والما المناوت آجمَع جَيْعَ المنتعب الدَّو الدِّجُوا و لا لنَّ اِنسَانًا اِنسَانًا مِنْهُمْ كَانَ سَمَعُهُمْ مَهُمْ بَيْطِقُونَ الْخَاتِمُ، وَكَانُوْ الْمَبْ هُوْ بَانِ مُنْتَجِّبُيْنَ إِذَ يَقُولُ أَجَلُ هُمُ لِصَاحِبِهِ أَمَولِا والَّذِينَ عَلَمُ وَنَكُلُغُ أَيْسُ إِنَّا مُمْ جَلِيدِيُّونَ مَكِينَ يَهُمُ عُرِينًا إِنسَانَ إِنسَانَ الْإِنسَانَهُ الَّذِي مِهِ وُلْإِنَّا آڪُڙَاڳ وَعِلِي وُنَ وَأُلْإِن وَنَ الْإِن وَالْذِرَع سَلْوَلَ انْ النَّفْرَيْنَ يَعُودُ وَقِبَّادِ وَقِونَ وَمِنْ الدَّوْ وَوَطَيْنَ تَمن لَادِ آسِيّا وَمَن لِلْدِ مُوعِيه وَفَق لِيه وَيَنْ مِنْ كَمْنَ الْمُلْأَلُونِيهِ الفَيَهِ مِنْ الفَيْرَوَانِ وَالْمُزِمَ لَكُوارُ لِي مَنَهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدِة وَمُنْ الْمُومِيةِ النِي الْمُؤْمِدِةِ النِي الْمُؤْمِدِةِ النَّهِ الْمُؤْمِدِةِ النَّهِ الْمُؤْمِدِةِ الْمُؤْمِدِةِ

وَقَبُّوهُ عِنْدَا إِلَيْ لِيَوْمِ وَذَ لِكَ إِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا، وَكَانَ عُلَّمُ ٱنَّالَهُ قَالَاثُسَمَ لَهُ فَسَمًا وَإِن لَيْ الْمِالِكُ أَجُلِيلُ عَلَا الْمِيْكِ فَتَقَلَّمَ وَأَبْصَ وَيَكُمْ عَلَى عَيامَةِ ٱلمَسِيعِ الَّذِي مَا يُزُلُّكُ الْمَارِيَةِ وَلَاجَسَانُهُ عَالِمَ لَا مَا اللَّهِ الْمَارِيَّةِ فَلَاجَسَعُ مَالًا اتَّامُ اللهُ وَلَجُنُ عَلَيْهُ عَنَيْنَا شُهُوْدِ لَهُ وَهُوَ الْزِيْ التَّفْعَ عَنْ رَيِّ إِلَّا اللَّهِ وَالْمَالَ إِلَا مِ الْمُوْعِدِ بِرُوحَ الفَارِينِ وَافْرَغَ ا هَنِهُ العَطِيُّةُ ٱلَّهَا ثُمُّ إِلَّانَ مَرُوْنَهَا وَتَمْ عُولَهَا الْإِنْ الْإِسْ الكَوَادُوكَ صَعِدَ إِلَيْكُ مَمَا وَ بِنْ أَجْلِلَهُ الْمُوتَالَ مَا لَ إِلَيْكُ الْكِيالِ ٩ رَاجُلِيْ عَنْ يَمْنِي جَتِي أَضَعَ اَعْدُلُكَ بَحْتَ مَوْظًا قَدَمُ لِكَ ا نَلْيَعْلَمُ إِلْ إِلْهِ عِنْهَا فِي عَلَيْكُمُ الْلِيسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ا الا مَذَلُ اللَّهُ يُعْمُ اللَّهُ مَنْ أَنَّا وَمَسَيْحًان فَلَّا سَمِّعُوا مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللّ التَعَاوِيْلَ حَفَقَتْ فَلَوْ بَهُمْ وَقَالُوا لَسِمَعَ أَوْلِسَا إِلْحُوادِينَ المَا أَنْ فَنْ عُمَّا اخْرِينَا ﴿ قَالَ الْمُرْمُعُ أَنْ نُوْبُوا وَلْيَصْطِيعِ الإنسَانَ الإنسَانَ الْمِنسَانَ مِنْهُم إِنْ الرَّتِي بَيْنُ عَ المِينِ فِعَالِي ا ٱلْخَطَالَيَا فَيَنْفَدَ إِنْ عَطِيَّةَ ٱلْرُوْجِ ٱلقَلْسِ فَ يُولَّ الْوَعِرِلَكُونَ عَلَّ

انبُلَ أَنْ مَا فِي عِيمُ أَبِرَبُ الْعَظِيمُ ٱلْمُوفُوكَ وَيَوْنُ كُلُّنُ ن يخلص وَ يَدْهُوا بِأُسْمِ الرَّبِ جِنْيانَ يَا اللَّهَا الرِّجَالَ يَا يَهُا الرِّجَالَ يَا يَهُا سُوَّاسِلَ السَّمَعُوا هَذَا ٱلكَلَامَ إِنْ اللَّهِ عَالَنَّا صِرَّي رَجُلُظَهَ عِنْدَهُ ٤ يَزْلَقُهُ إِلَّا لَعُوَيْ وَإَلِا كَاتِ وَالْجَرَاجِ } إِنَّيْ فَعَلَمُ إِلَّهُ عَلَيْهُ ٥ رَبْيَنَكُم كَا قُلْ تَعْلَمُونَكَ مَ نَهَكَا ٱلْدِيْدَانَ مُفْرَيْلًا لِهِذَا مِنْ عَابِقِ عِلْمُ أَنَّهِ وَمَشِيَّتِهِ وَاسْلَمْنُهُ فِي الْمُوالِمَا الْمُوالِمِ وَجِيلَيْنَهُ وَهُ وَلَقَالُهُ وَهُ الْآانَ لُهُ اَنَّاكُ اللهُ اَقَامَهُ وَنَقَضَحُاضَ ٱلْهَامِيَةِ مِنْ أَجْلِ لَنَّهُ لَمَ يَكُنْ كُمْ لِنَ أَنْ مُسَّكَ لَكَ الْهَامِيةِ وَدَلِكَ إِنَّ كَالُودَ قَالَعَنْهُ لَيْكَ أَبَكِّرُفَأَ نُظُلِّكَ مِينِ كُوْرِجِيْنِ أَنَّهُ عَنْ مَيْنِي لِكَيْلًا أَتْلَقُ مِن الْجُلِعَالَ النَّحَ نَيْعَ مَلْمِهِ تَعَلَّلُ اللَّهَانِي وَجَهَرِي أَيْضًا يَهِ لُحَكَلَّلُومًا إِلَّا كَالَّدُما إِ الِلاَنْكُ لَمَ تَكُعْ نَفُهِي فِي ٱلْمَاقِيةِ وَلَمْ تَنْزُكُ صَفِيًّكُ الْ يَكُونُ الْفَسَادِ الْطَفَرْتِ لِكُمْ يُوَلَّجُمَّاةِ مَمْ لَا إِلَى أَ الْمِلْيِبًا مَعْ وَجُهِكَ لَا أَهُا ٱلْرِجَالَ إِخُونُنَا يَدِيلُ لَ كُلُّهُ ١٥ مِا عِلاَ إِن مِنْ أَجْلِ لَآسِ لَا بَآرِ دَارُكَ اللهُ تَوْمَا تَا عَفَا رَدُنْ

البط المالي المنطقة الما عَدَا نِ مَعَا إِلَا لَهُ عَلَى وَنْتَ صَلَاهِ إِنَّ يَعْظِ لَكُ إِنَّ فَا وَا بِرَّجُ إِنْ عَلِيهُ مِنْ مَطْزِلٌ فَ إِلَّهُ الْلَّقَوْمُ اللَّيْنَ كَانُوا مُعْتَادِينَ أَنَا نُوْابِهِ وَيَضَعُوهُ فَيَا إِلَيْكُلِ ا الْزِيْ يُدْعَى إِلَيْ الْمُنْ مَيْلُونَ مِيسًا لُلِاتِ رَبَّهُ مِنْ أُولِيكَ ٥ الَّذِينَ يُنْفُلُونَ لَفَيْكِلِ نَهَدًا لَّهِ رَأَي شَمَعَالَ وَيُحِيِّنَا ا دَانِيْنِ أَلِيهِ مِنْ طَافِقَ مَا لُكُ إِلَيْهِمَا أَنْ يُعْطِياً مَا ثُلَاثُهُ اللَّهِ مُعَلَّمُهُ نَهُ وَيْ يَعِهِ مِمْ عَالَ وَيُوعِينًا وَالا لَهُ لَفَ رُيْ فِينًا فَالْمَا فَعِي التَفَرُّيْ عَيْهِا رَكَالَ يَظُرُّلُ لَهُ مَا مُؤْمِنُهُ اللَّهُ مَا مُؤْمِنُهُ اللَّهُ مُعَانَى اللهِ مُعَانَى ا يَسَيادَ هَبُ تَا نِضَهُ ولَكِينَ أُعْطِيكَ مَا هُولِي إِلَيْم الْ تَرْبِنَا يَشْئِعُ النَّيْفِي النَّاحِرِي تُمْفَا مِشْ عُامَسَلُهُ مِيلَافِهِ فِي كَنْ يَلْكَ الشَّاعَةِ ٱسْتَطْلَقَتْ رُعِلَاهُ وَعَفِيَاهُ فُولَيْ ڒڟؙم دميني وَدَخَلَعَ فَعَا إِلَى الْمَيْطِ لِعَوِيَهِ فِي قَدَعَلَ يَطِفَرُ وَيُسَبِّحُ أَنْلَهُ : فَلَا رَأُهُ جَمِيعُ الشَّعبِ وَهُويَهُ بِي اللهِ وُلِيَّتِحُ ٱللَّهِ فَا ثَبَتُوا اللَّهُ مُوحَ لِكَ الشَّا اللَّهِ عَالَيْكُ إِلَّهِ السَّ كُلُّ فُورِوَيْنَ الصَّرَقَةُ عَلَى اللهِ الْزِي يُدِعَ لَهِ الْمُنْ

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللهُ وَيِكَلِيمَ آخَرَ كِيثِي كَانَ لِنَا شِهُ فَعُ وَكَانَ تَطْلُبُ لَيْمُ إِذْ يَتُولُ اللهُ الْمِ المُ أَخْلُصُول مِنْ فَيْهِ القَبِيْلَة اللَّهِ فَقِيرا كَالْمَا اللَّهِ فَقَيرا كَالْمَدُهُ أَنَاشُ ﴿ مِنْهُمْ إِنَّ سَيْعُكَادٍ وَأَمَّنُوا وَأَنْصَبَعُوا وَزَادَ فَحَ إِلَا الَّهِمْ وَ أَن يَخْوَرُنُ لَكُهُ أَ لَفِي فَيْنِ ثَن وَكَا نُوانُواظِ بِنَ كَلَ لِلْمُوالِينَ وَلَا تَهُانُوا يَشْتَرِكُونَ فِي الصَّلَاةِ وَشِهُ كَشُولُكُ بُنِ وَإِلَّا مِن وَ لَا لَهُ ٱلْمَيْدَةُ مَا فُولُ فَ فَإِنَّا فَاسِ ثَالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا إِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ كَا لَكُونُ كَا لَكُونُ كَا لَكُونُ مَنْ اللَّهُ لَكُونُ مَكُلًّا لَّذِينَ ٩ آمَنُوا كَا نُوالْمُعْتِمَعِينَ وَكُلَّ شَيْ لَمُ كَالَ الْعَامَةِ وَجُهُولُهُ ١٠ وَالَّذِي كَالَ لَهُمُ كَانُوا بَبِينُعُونَهُ وَمَا قُوانِفَيِّمُونَكُ إِنَّالِالْالِهِ الكَ الشَّيْ لِذِي كَا زَنْ فَيَنَاجُ إِلَيْهِ وَكَا فُلُكُلَّ يُوْمِ دَايَّامُ لَانِينَ المَيْ الْمَيْ عَلِي نِفْسِ فَرِي الْمِيْمَ وَكَانُوا يَدْسِ وُوْلَ الْمِيتِ الْمُنْتِ لَكُنْ الْمُ ا تَكَانُوا بَيَا لُوْزَلُ الطَّعَامَ وَفُعْ جَدِلُونَ وَبِنَقَا مِنْ فُولِهِمُ كَالُوا السَيْحِ وَاللَّهُ إِذْ فَمْ عَجْبُونُونَ نَحِيْعِ الثَّعْبِ وَكِالَ إِنَّا المَرْيُدُ كُلُّ وَمِ الْدِينَ يَجُونُ فِي الْبِيْعَةِ ﴿ وَكَالَ يَنْمَا المعقاما التعيال

اللَّهُ عَلِيهِ عَلَى اللَّهُ وَجَيْعِ ٱلْأَنِيكَ إِذَا أَنْ فِيلَ مَنْ عَجَّالُهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحْدَلُهُ لِنَا لَهُ فُوا ٱلْآنَ وَٱلْجُعُوا يَنْ يَحْدُ عَنْكُمْ خَطَالَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ ا رَثَا يَنْهُ الْمِنَةُ ٱلْرَاجِةِ مِنْ قَالِم وَجُهِ الرَّبِ رَيْعَضِ إِلَيْهُمْ "الَّذِيْ وَأَنْهُ مَيَّا كُمُّ وَمُوَسَيْقُ عَ الْمِنْفِي الْمَاهُ مِنْفِي اللَّهُ وَانْ تَعْبُلُ إِلَّا الرَّيَّالِ الَّذِي يَتِمْ فِيهُ وَكُلُّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الماله بوعلى فواو أَنِيناً بِهِ القِدِّ يُبِينَ مُنْ أَلَكُنْ الْمُنْ وَدُلِكَ أَنْ وُتَنِي قَالَ إِنْ أَلَّهُ مُعِيمً لَكُمْ مِنِيثًا مِرْوا حُويَكُمْ وَلِنَالِبُي تَعْلِكُ الْكَالْمُوسَى شَعْبِهَا وَالْإِنْبِيمَا كُلُّمُ مَلَّ الدن لون مورال المبيّة والدن كالوام يعد قل لطعوازَنادُواعِكُهُ نِوالدِّيْامِ وَأَنْمُ هُمْ اَبْنَا وَالْأَيْسَارُ الْمَانَا الْمِينَانِ الْزِيْعَقِينَهُ أَلَيْهُ لِا بِينَا الْحُقَالَةِ فِي المنسلك يتبازل جنع تبايالانض كلااقامة ألله أَوْ الْمَا لَكُ اللَّهُ إِنْ يُبَارِكُمُ أَنْ تَكْمِوْ وَالْوَقُولُ إِنْ مُعِيَّاتِهُ فِيمَا مُايُكِّلَانِ الشَّعْبِ بِهَا الْكَالِمِ اللهِ

العطاع المنتلكواجينَّة وَتَعَبَّرُ مَا كَانَ مَا إِذْ كَانَهُمَ يَتَكُا > بَيْمُعَانَ ويوحِنَّا أَجِضَ الشَّعْبِ إِذْهُم مَبْفُونُونَ إِلَيْهُمْر صِمْ إِلَا لَا يَعْظِوانِ النَّذِي يُديَى سِطِوانَ اللَّهُ مَمَّا لَا عُمْ مَنْ عَالَى اللَّهُ مُنْ عَالَى ، آجَاتَ فَأَلَ لَهُمْ مَا آيُّهُا أَيْرِهَالُ بَنِي سُوَّا سِلَ مَا بَالَدُوْ ه مُتَعِيبِنَ فَكُ وَلِم نَتُفَيُّونَ فِينَا كُانَّنَا بِفُونَ نِنَا وَمُلْطَالِنَا اللهُ وَمَا عَمَالِ إِلَّهُ آبَالِيَّا مَجُدُ أَبُنَّهُ يَسُوعَ الْبَيْحِ \* ٱلَّذِي أَنْمُ اسْلَمُونَ الْمَ ٨ وَلَقَوْتُمُ بِهِ إِمَّامَ وَجُعُ فِيلًا خُلْسَ عَلَى اللَّهُ هُوَوَدُرُكَا لَا فُحَب ٩ أَنْ عُطْلِقَهُ إِنَّا أَنْمُ عَبِهُ لَقِدَّيْ لِكَبِّارِ لِفَوْتُمْ وَتَعَالُهُمْ مَجُلًا ﴿ فَاتِلَّا أَنْ وُهَبَلَمْ كَامَّا ذَلِكُ ٱلَّذِي هُوَرَاكُ سُ آلِكَ آلَا عُلَا أَنْ وُهَ رَأُسُ آلِكَ آلَةِ الْ تَتَلَّمْتُونُ وَلِيَّاهُ اَتَّامُ الرَّبُ مِنْ يَالْاَنُواتِ وَخَيْنُ كُلْنا ٨٠ بينًا تُهُ وَبِإِيمُانِكَ مِهِ إِلَيْنَا الَّذِي تُرَوْنَهُ وَآنَمُ مِهِ عَالِوْنُ المُواطْلَقَ وَشَفِي وَالْإِيمَانُ ٱلَّذِيْ فِيهُ اعْطَاهُ هَذِهِ لِيَحِيُّ ولما مُم أَجْعِينَ وَلِإِنْ لَأَنَ الْجُونِي أَنَّا أَعْلَمُ أَنَّهُ إِلْفُلَالُهُ ﴿ نَعَلَمُ مَنِهِ كَانَعَلَ ثُوسًا أَنْهُ وَآلَتُهُ كَاللَّهِ } ٱلَّذِي سَبَقَ

مَادَالْ عَلَا الْمِيْهِ وَلَيْسَى إِنْهِمَا عُرَخَلَاصُ لِا نَهُ لِمَعَلِيْحُ المنظ الفريد المطبع الناس الزي بوسبغي لَ إِنَّ إِنَّا اللَّهُ مَعْلَا كُلُّهُ مَعِلَ مُن عِيدِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المعاالها لابغرفان الجاب والعااميان فيجوان فا وَقُلْ مُا فِي مِنْ مِنْ مَا أَنَّهُمُ امْعُ بِسُوعَ كَانًا بِتَرَدُّ دُانِ كَالْوَا يُزُونَى أَلْحُ لِكَ الْفَعَدَ الَّذِي بَرْكِ وَاقِفَ مَعْمًا ا مُلْ يُونِوا يَطِيقُونِ أَنْ تُولُواشَيًّا رُدِيًّا عِلَيْهِا إِ عِنْدِ أَمْرُوا أَنْ فُرْجَامِنَ عَجَمَّلِهِ، وَطَعْقَ لَجِلْهُ مَوْلُكُمْ إِجْهُ مُالْصَنَعُ بِهَدَيْزِ الرَّجُلِينَ فِهَا مِحْهِ ٱلْأَيَةُ الظَّاهِرَّةُ الني النَّهُ عَلَى يُدِيعِمَا قَدَمَا نَصْ لِحَيع شُكَّا إِلَا وسَسَلِمَ والزنجيلا يربغ مزاالخبري الشعب بزيادة المفردها عَلَائِكُما إِجَلَامِ النَّارِ النَّالِيمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل المُعْلَالِيكِمُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْم ملح المنتيج: فاجاب سمعا والطفا وبوري الموقالا للم

ا وَتَبَعَلِهِمَا الدَّهَنَّهُ وَالْزَنَادِيَّهُ وَرُدِيًّا المِيطِي إِذْ مُحْبُونًا عَلَيْهِا لِتَعْلِمُ هَا الشَّنْ عُلِي لَا لِعَا بِالْهَبِيْمِ عَلَى النَّهُ الْمُ سَلَ مِنْ يَرْفِلُ مُوَاتِ وَأَلْقُوا عَلَيْهِا الأَبِرِي وَعَبِينُ الْأَلْقَالِ النَّالنَّاكُمَا فَالْحَالَةُ وَإِنَّ كَثِيرِينَ مُعْمِعُوا الطِّلَّةُ فَامْوًا. وط وها العِدة العِدّة المحاس خيستة الفَ عَلَيْ وَالِعَدِ أَجْتَعَ ﴿ الروسَهُ والنَشَاخِ وَاللَّقَنَّهُ وَجَنَّانَ عَظِيمُ ٱلْكَفَّيْهِ الوَقِيَافَهُ وَيُعِينًا وَالْمُسَنَفِدُونِ وَأَلَّذِينَ كَافُوا مُزْعَشِّهُ ٨ عُظَّا والكَهَنَةِ فَكَمَا أَقَامُوهِمَا فِي لُوسَّطِ جَعَرُ فَوا يسْايلُونُهَا عَلَمْ إِنَّ فَوْ فِي أَوْ إِنَّ أَيْهِم عَلِمُنَّا هَذَا ﴿ عِنْدُولِكَ أَسْتَلا اللَّهِ اللَّهُ السَّلا ا سِمَعَازَ الصَّفَامِ زاروح القُدْسِ وَكَالَ لَمْ يَا رُوسَا الشَّعْبِ ا ومشاخ اسماس أم عوا إن الكنا بخواليوم أمال في ﴿ عَلَى حَنْمَةُ وَمُ آرْتُ إِلَيْ النَّاإِن مَّ الْمُمَّادُ الرِّيِّ عَلَا اللَّهِ الْمُرَّكِ عَلَا المالية المقاد الميع تعبوا سواسل الله بالمرس النيخ النَّاصِي الَّزِي الْمُصَلِّمَةُ وَ ذَلِكَ الَّزِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آلله من بن الأنواب بأشم و وقف هذا بليكم عجيها

والعُلْمَة مُولِ وَمِشْ يُنْكُو وَرَسَمْتُ أَنْ وَي وَالْاَلْهَا الله انظُ واَبِصَ لِلهُ تَعَلَّدُهِم وَعِبْ وِلْعَبِيْدِكِ اَنْ وَفِي المَادُونُ وَكُلِي الْمُنْسَمُ اللَّهِ الْمُنْسَمَا مِلْكُ لِلاَ شِفِيةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْأَيَاتِ الْجَايِنَهِ مِنْ أَنْهِم اسَلَ الْفَلْافَيْنِ يَسُوعُ الْمَيْسَيْحِ: المَاطَابُوا وَيَضَرُ عُوا مَزَازَلَ لَكَا أُلَ لَذِي وَانِ إِنْ مِرْجُمَّةٍ فِينَ والمتكوا بأجكوهم مزاروح القنس وطفيتوا يتتحكون اللُّهُ إِكْلِيهُ إِلَّهُ وَالْمَخْ فَالْلَقَوْعُ الَّذِيرَ الْمَالَا الْكُواجِدُ وَنَفَنُ وَاجِنَةً ﴿ وَلَمْ يَكُونَا كَمِلَوْ مُمْ يَعُولُ إِلَّا وَإِلَّا وَأَلِي الْيَحَانَتُ مُنْ لَكُ إِنَّهَا لَهُ لَكِنْ كُلِّ فَكُنَّ كُونَ فَي كُونَ كُونَ فَي كُونَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَيُعْنَ وَعُطِيمَةٍ كَانَا إِلَوْ اللَّهِ فَانْ اللَّهِ مَا يَشْهَدُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِلْ يشي التبيع ونعة عطيمة كانش عفم أجعين لَمُ يُرْخُ فِيهِمْ إِنْسَانُ فَقِيرًا وَذَ لِكَ إِنَّا لَذِيزَكَانُوا وَلا مُلِونَا أَفْرَي وَالْمُنَازِكَ مَا نُوا يَبِيعُونَهَا وَيَا تُوْنَ مُنَ النَّيْ الْزِيْ يَمَاعُ وَكَانُوا يَصَغُونُهُ عِنْدَادُجُولِ إِلَا إِدِينَ وَكُنُ يُعَالِ إِنَّا إِلْسَالِ السَّالِ لَكُاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ الْمُعَدُلُانِيَّامَ اللهِ الْمُعَدِينَ الْمُعَامِّدُ وَالْمُعَامِّ اللهُ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَرْ الدَد لِكَ أَنَّهُم لَم بَعِيدُوا سَبِهَا يُعَافِبُوهُمَا بِومِنْ إِللَّهُ عِنْ ٧٤ نَ حُكُلُ انْسَانِ كَانَ الْمَا مِنْ اللَّهِ عُلَا اللَّهُ كُلُّو عَلَى اللَّهُ كُلُّو عَدَالَ ال عَ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ أَنَّهُ كَانَ أَنَّهُ كَانَ أَنَّهُ كَانَ أَنَّهُ كِلَّالِيكُ لُو كُلِّلَاكِ عَظْ كَانَتْ فِيهِ أَيَّهُ الشُّفَاءُ فَلَا ٱطْلَقُونُهُا ٱفْبُلَا إِلَى احْفِقِا ٧ نِعَصًّا عَلَيْهُم كُلًّا قَالَ ٱلكَفَنَةُ والاشْيَاحُ وَالكَبَّةُ : المُ الله الله المُعنوا مَفَعنوا مَفَعنوا مَفواللهُم الي الله حَيمًا عَايلين ٩ يَارَبُ أَنْتَ أَنَّتُ اللَّهِ الَّذِي خَلَفْتَ النَّمَا وَالأَرْضَ وَإِلْجَارَ ا وَكُمَّا فِيهَا أَنْتَ الَّذِي يَطَفَّتَ بروح العَديسِ عَلَي لِسَّالِ [ المَيْنَيَّادَاود عَبْدَك لِم خَاصَّتِ الشَّعِبُ والام هَلَتَ البَاطِل المَّامَتُ مُلُولُ الأَرْضِ وَلايَسَا وُهَا والبَيْرواجَيَعًا عَلَى النَّبِر والما وعَلَى مَنْ عُدِي فَاللَّهُمْ فَلِ أَجْمَعُوا حِقًّا فِي هَلِوللَّهِ وَ عَلَى الْفَدُوسِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْيِعِ عَلَى الْمُرْيِعِ عَلَى الْمُرْيِعِ عَلَى الْمُرْيِعِ عَلَى الْمُرْيِعِ عَلَى الْمُرْدِينَ اللَّهِ عَلَى الْمُرْدِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّه وا تعلِدُ طُسُ الْبِهُ عِلَى مَعَ الشَّعوبِ وَتَجَع اسْرَاسِ لَيَعَ فِي الْمَا

مِنْ الْمُونِي اللَّهِ مِنْ لِهِ لَا الْمُرْنِ وَمُمَّا ٱلْفَرْبَةِ فَعَالَتْ لَعَ وَلِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ إِلَّا مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مع العُرَيْنَ عَاهِي خِوِ ٱقْدَامُ دَانِي لَدُولِ عَلَى الْمَالِ وَمُ يُوْرِخُونَكِ أَيْضًا وَيِنْ يُلْكُ السَّاعَةِ بِعَيْنِهَا سَقِطَكُ اللَّهُ رَجُلَيْهِ وَمَا نَتُ \* فَلَحَلَ أُوْلِيكَ الْاَجْ كَالْ وَأَلْفَاهَا - وَلَا مِيْتَةً يَجُكُوْهَا وَذَهَبُوا بِهَا فَلَ فُنُوْهَا إِلَى جَالِبِي بَعْلِهَا وَكَانَ وَنُ شَرِيدُ فَي جَيْعِ النِيعَةِ وَذِي جِيعِ الْنِيكَ مَيْ مُوْارِيَانَ وَمَا مَنْ تَلُونَ كُلِّي أَيْدِي أَلِمَ الْإِنْ أَيَاتُ إِلَّا المقالع فيرف فالشغب وكافوا كالف بخبرتم عنى وال للمان ومن الإراحرين م يلالح لديوي الدوا مِنْعُمْ بَالْكَالَ لَشَعْبُ يُعَظِّمُ مُعَا زَلَا يَنْ يُعَمُّونَ الْرَبِّي وَالْحُونُ لَا أَنَّ فَي حُول رِجَالِ وَلِينَا إِن جَنِّي أَنَّهُ دِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه المواق الفرون الرضا إذه مطرون على المسروة والكوية ويكون كالبكر معان وكالعايم وَحَادُ الْأَوْظُلُهُ فَيَهْزُونَ وَمَانَ أَرُونَ وَمَا أَنَّ الْمُؤْفِقَةُ فَالْمُ

عَلَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَسْمَى بَرَيًّا لِم اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّا الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الزالع والمراك الري الري بالكر فارس كانت لله ورضيعة مباعقا رَجا أَبِينَهَا فَوضَعُهُ عِنْدَا ثُجُلِ السُّلِ والنفاك كالأشمة جنينيا مع أمزاته المعالاتها مَلْفِينُ ابَاعَ قَرِيتُهُ وَأَخَلَ مِنْ مُنْهَا شَبًّا وَأَحْفَاهُ إِذْ نَعْلَمْ بِهِ النَّوْلَيْهُ وَجَالِبِعِضِ الْأَلِى وَوَضَعَهُ فَلَّامُ ٱلْخِلِ الْجَوَالِينَ فَقَالَ لَهُ شِمْعًانَ مِا جَنِينِيا مَا بَاللَّهُ وَ لَكُ اللَّهُ مُعَالَ الْمُعَالَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مِنْ يَنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ المعت الطَّا أنْتَ الْمُتَ الْمُتَلَّظَ عَلَى ثُمِّمًا فَلِمْ فَوَيْتُ إِلَّهِ اللَّهِ ٱنْ تَعْمَلُ لَكُنْ لِيُسْ لِيُسْ لِيُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّ فَلَا شِيعَ يَحْيِينِيا هَذَلُ ٱلكَلَمْ كَفَعْ رَمَا تَ رَوَانَكُ فَرُعُهُ عَظِيمَةً فَجَيْعِ مُولًا ﴿ الْإِنْ يَمِعُ اللَّهُ مَا لَيْنَ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه مِنْ مُعْمِنَةً وَأَحْرَجُهُ وَفُوْلَ وَمُوْلِكُمُ مِنْ مُعْرِدُ لِكَ مِنْكُمْ المُعْلَىٰ وَخُلُونَا مُولِّمُ الْمُؤْلِثُهُ مِنْ فَيْلِي الْمُؤْلِثُهُ مِنْ فَالْمُؤْلِثُونَا لِمُؤْلِثُونَا فَالْمُؤْلِثُونَا فَالْمُؤْلِثُونَا فَالْمُؤْلِثُونَا فَالْمُؤْلِثُونَا فَالْمُؤْلِثُونَا فَالْمُؤْلِثُونَا فَالْمُؤْلِثُونَا فَالْمُؤْلِثُونَا فَالْمُؤْلِقِينَا لَا لِمُؤْلِثُونَا فَالْمُؤْلِقِينَا فَالْمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقُونَا فَالْمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقُونَا فَالْمُؤْلِقُونَا فَالْمُؤْلِقُونَا فَالْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِقُولِي لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِلْمُؤْلِقِلِقِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقِلْمُ لْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقُلْمِ لِلْمُؤْلِقِلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقُلِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِمُ لِلْمُؤْلِلِلْمُولِلْمُولِلِلِلْمُولِلِلْمُولِلْمُ لِلْمُؤْلِ

إَنَّا عُلَمُ اللَّهُ لِينَ الرِّجَالَ الَّذِينَ جَبَسْتُ عَلِيدٌ ٱلِينَّجْنِ إِمُوْدَاهُمْ وْفُوْتْ فِي الْمَيْحَلِ بَعِيدُونَ الشَّعْبَ عِنْدَ وَالْكَالْطَاقَ الْوُلِيَّا أَيْعَ ٱلشُّرُطِ لِنَجْ ضِرُهُ هُم كِلِالْعَسْفِ لِلَّانَّهُمُ كَانُوا إِيَّا فُوْنَ مِنْ لَشَّعْبِ لِيَلَّا يَرْجُهَهُمْ فَلَّا جَأُوا بِهِمْ اتَّامُوهُ الْمُثَامَ جَيْدِج الْجَعْول فَيَكُا عَظِيمُ ٱلْكَهَدَة بَعُول لَهُمُ أَلِيْنَ قُلْ حُنَّا أَمَرْنَا لَمُ أَمْرًا إِلَّا تُعَلِّمُ الْجَمَّالِ مِقَالًا لَا يُمْ لْمَا أَنْمُ فَقُدُ مَلَا ثُمْ بَلَتَ المَّلِيْنِي نَ عَلِيمُ مُ وَيَعْلَمُونَ اعَلَيْنَا وَمُ مَذَا الْمُرْجِلِ لَجَابَ بَعْلُ مِنْ مَعَ الْرُسِولَ فَالْ لَمُ اللهُ أُوْلِي بِأَنْ يُطَاعَ الْكُرُوا أَنْضَلَ مِزَالْنَا مِنْ إِزَّ لِمُعَالِبَا عَلَى ۠ٲڷٙٵؙمؙڛؙٚۏ۬عَٱڷٛۯۣي۠ٱڹٛؿؗٷؘڹؙڵۼؗٷ؋ۣٳٙۑۨۮؚۑڵؗؗۼ۬ٳڎؚٝعڷؖڡ۫ڹؖٷۼ<u>ۘ</u> الْكَشَبَيْهِ وَلِيلَا آمَّا مَهُ ٱللَّهُ رَاسًا وَعُنَلِّصًا وَرَفَعُهُ بِمَيْنِهِ الْيُهُونِيَ إِنْسُوَا سِلَ ٱلنَّوْيَةَ وَمَغْفِرَةَ ٱلْمُنَطَايَا وَيَخُرُثُهُوْدُ الْمَنَا ٱلْكَلِيم وَمِعْ خِلِلْفُدُسِي ٱلَّذِي اَعْطَى لَلَّهُ لِلَّذِيزَ يَعْمِنُونَكُ الْمَا شِعُوا هَذَا ٱلْكَلَامَ جَعَلُوا يَلْتَهِبُوْنَ إِلْفَضَبِ نَطْفِعُوا يَهِمُّ فُنَ يَقَتْلِهُ فَنَهِمْ فَنَهِمْ فَإِيمُ مِنَ لَهُمْ فَا يَعِيدُ إِنَّا فَالْمِيدِ إِنَّا

وَنَ لَا لُونِ ٱللَّالِي عَلَى اللَّهِ وَلَيْ لِيمَ الْدُكَا فُوا مَا تُؤْنَ إِلَّمْ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّه ٤ وَالْمَذِينَ كَانَتْ تَكُونُ إِنَّ إِنَّا لَكُولُ اللَّهِ مُؤْلُكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كَ اللَّهُ عَظِيمُ اللَّهُ مَا وَجَيْعُ اللَّهِ مَعَيْعُ اللِّينَ عَلَيْ مَا اللَّهُ مَا اللّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّم كَانُوا مِنْ عَلِيمُ الزَّنَادِ قَنْهِ فَأَنْقَقَ الْاَيْدِي عَلَى النَّالِ اللَّهِ الْمَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللّلْمُ الللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّل وَ وَا خَلْفُهُمْ فَا مَا يُرْوَهُمْ فَا مَا يُولِهُمْ فَا أَلْهِ الْجُهُمِ فَا مُلْكُلُونِهِمُ الْجُلُونِ ا فَيْحَ مَا بَلَ لِمَا يُسْرِ لَيْلًا وَلَا هُزَّجَهُمْ وَقَالَ لَهُمُ ٱلْطَلِفَقَا فَقُومُوا ٧ فِي اللَّهُ مُولِ وَخَاطِبُوا ٱلشُّعْبُ الْحِيْعِ هَذُهِ ٱلْحَكِمَاتِ ٨ خَاتِلْ إِنَا إِنْ غُنَوَ فُوا رِنْتُ النَّجُونَ وَخَفُوا ٱلْمَيْكِلُ سَلَ وَطِفِقُوا يُعَلِّونَ فَأَمَّا عَظِيمُ ٱلكَهَنَهِ وَٱلْإِيْنَ عَهُ ا مَنْ عَوْا آخِهَا بَهُمْ وَمَشَا تِخَ السِّرَايِ لَي وَكَمَّهُ هُوْ إِلَيْ الْبِيْنِ الْ لِيَا تُولِ إِلْ يُسْلِي فَلَا الْطَلَقَ الْإِن وَجَهُ هُوفُهُمْ عَجِلُوهُمْ الْحِيدُ وَهُمْ الْحِيدُ الْ المَ إِنْ إِنْ مَا دُوامُقْبِلِيْنَ وَالْمُ الْمِلْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ٤ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّاكِيُّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِ اللَّهُ وَالْمِ اللَّهُ وَالْمِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَلَّا لَا لَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ اللَّالِم وَلَوْ الْمُنَاكَ إِجْدًا ﴿ فَلَّا سَمِعَ هَذَا عُظَامٌ ٱللَّهِنَهُ وَرُونِينَا ٱلْهُيْطِلِ وَ الْهِ يَرُوا إِلَا رُحِمُ وَلَمْ فِعُوا يُعَكِّرُونَ أَنْ عَلَا الْمَالُ فَا إِنْسَالُ

التَّقَلُونَ إِنْهُمُ يَسُوعَ مُ الطَّلْقُوهُمُ فَيْكَجُوا مِنْ بَإِلِا لِلِمِ ، وَهُ فِيجُونَ إِذْ كَا نُوا تَدُ أُوِّلُوا آنْ لِذَ لَوْ إِمِنْ إَجْلِ الْمِنْ اللَّا يَكُونُوْ المَهْ وَنَ الْمُ خَلِّ وَمُ عَنِ التَّعِيلُمُ وَالْمَدَّوِلَ فَيَ الْمَدِينَ تَٱلنَّبُشِيْرِ إِنَّ مُوْدِ رَبِّنِا يَسُوْعَ الْمِسْجِ وَدِفْ تِلْكَ لَايَّامٍ ا تَكَاثُرُ ٱلثَّلَامِيْنُ وَكِالَ قَدْتُمْ فَرَالثَّلَامِيْنُ الْمُوالسِّنْ اعَلَى العِبْوَانِيْنَ لِلْأَنْ اللهِ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى ال عَنْهُمْ فَي خِذْ مَوْ كُلِّ يَوْمِرِ فِلْ عَالْكُوسُ لَ لِلا شَاعَتُ لَ جَيْعَ جُهُ فَإِلَا لَتُلَامِيْنِ وَعَالُوا لَهُ لَيْسَ فَعِينُ وَيَا أَنْ الْرَاكَ المَلِهُ أَلَّهِ وَخَالُهُ المَوايِلَ فَفَيْشُوا ٱلاَ زَيِا إِنِّي وَأَخْتَا لُوا النَّبْعَة رِجَالٍ مِنْكُم يُشْعَلُ عَنْهُمُ اللَّهُمُ مُثَرِّلِيُّوْلَ لَفِيَّا الْحِيْلَةُ فَنُورِكِلُهُمْ عَلَى هَا ٱلْأُمْرِينَ وَيَجْنُ ثَوْنُ فُوالِطِينَ -اعُ الصَّلَاةِ وَعَلَى خِرِمَهُ وَالْكَلِمَةُ فِي الْمُعْلَقُ مَا مُعْلَقُهُ الْكُلِمَةُ المَامَ جَيْعُ الشَّعَبُ فَاخْتَا رُفْلِ ٱسْتَافَا فَوَى مُعَلِّدُ كَالَ النتوليًا إيما مًا وووح المنذس وفراخ وسن ونيقانود وطمون وكادموكا ونيقا بوس الخيال فالناك

كَانَكُ مُن خَمَّا لِمَيكَ مُعَلِّمُ ٱلتَّورَاةِ وَمُكَرَّمُ مُنْ يَخِينُ لِشَعْدِ ٤ كَأُنْ الْمُؤْتَةِ الْمُشْلُ إِلَيْخَالِجِ حِينًا يَسِّبُوا رَقَالُهُ وا الله الريال بن إسراس المراعل المراعل المراعل المراجع المراعل المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ﴾ وَٱنْظُوْا مَا يَنْبَغِيكُمُ أَنْ تَغْعَلُوهُ فِأَمْرِهِ وَلَا مِ ٱلقَوْمَرِ هُ فَإِنَّهُ مِنْ فَبْلِ هَذَا آلَتُمَّا إِن كَالَ قَلْ قَامَ ثُوْذِ شَ وَقَالُ - عَلَى نَفْسِهِ إِنَّهُ شَيْحُ حَبِينَ نَتِبِعَهُ لَخُومِنْ أَنْبِعِما يَوْكُونُ ٧ مَامًا مُوَفِقُتِلَ وَأَلَّذِ بْنَكَا فَإِمْ عَهُ نَفَرَّقُوا وَصَارُوا كَلاَّ فَي وَأَلْ وَقَامَ بَعْنُهُ يَهُوْدُا ٱلْجِيدِيُّ عِنْ ٱلْأَيَامِ ٱلِّيَكَالُلَّانَ والما الما المنه المنه والمنه المعلى المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع اَ فَامَّا هُوَفِنَا تَ وَامَّا ٱلَّذِينَ كَانُوا يَتْبَعُونَهُ فَتَبَدُّدُوا اللَّهُ اللَّهُ فَالْم وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا العَالِيُّهُ إِنْ كَانَتْ مَنِهِ ٱلْفِلْآعُ وَهَذَا ٱلْجَلْ مِنَ لِنَّاسِ المَّا وَالْمُعُ مُنَّوْفَ يَنْجُ لُوْلَ وَيَرْفِلُوْلَ وَإِنْ كَالَمُ السَّوْفِلِينَ وَ الْمُحْكِنَا مُ الْمُطْلِقَةُ لَعَلَّمُ تُؤْجِدُ وْنَ مُعَاوِمِينَ لِلْحَرْ فَاجَافِنَا إلَيْ إِنَّ اللَّهِ وَدَعُوا الرُّسُلُ وَجَمَعُ وَالْدِصَوْمُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَا

هُ وَيُنْتُضُ هَنَا ٱلْبَلَدَا لَطَّاهِ مَ وَبُهِدِّ لَ الْعَادَاتِ الَّيْحَ لَهِ لَهَا إِلَيْكُمْنُونَتِي فَتَفَرَّيْنَ فِيهُ وَجَعِيْعُ أُوْلِيكَ الَّذِيزَ كَانُواجُلُوسًا يَ الْجِفَلِ وَابْصَرُهُ اوَجْهَهُ مِنْ لَوَجِهِ مَلَكِ مُحْتَا لَهُ عَظِيْمُ اللَّهَنَهُ مِعَلَّهُ فِهِ الْآفاوِيلَ فَكَلَّا هِي فَامَّا هُونَعَ إِلَّ عَهُ يَايَهُا ٱلْرِيَّاكُ إِنْ إِنَّا وَابَا وَاباً وَنَا ٱسْمَعُوا ﴿ إِنَّا لَهُ الْكَيْرِظُهَ وَهَ [لِلْبِينَا إِبرَهِيمَ الْحِكَانَ بْبُلِلَا لِمُنْ يَنِي بِنْ فَبْلِ أَنْ يَالِيَ الْتَسْنُ فَحَرِّانَ وَالِّهِ أَهُ قَالَ لَهُ أَخْرُجُ مِنْ إِرْضِكَ فَمِلْ عِنْدِ بَيْ جِنْسِ كَ وَهَالُمْ الْيَالْارْضِ لِنِّي أُويك إِيَّاهَا جِيلَيْدٍ خَرِّجَ الرَّهِيُّمُ مُزْلَدْضِ ٱلْكَلْلَانِيَّنَ رَجَا ۚ وَسَّلَاكَ فِي جَرَّانَ كَمِنْهُنَاكَ لَّمَاتَ أَبْوُهُ نَقَلَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهَذِهِ اللَّهِ فِلْكِيَا ثُمُّ إِيْهَا سُكَّا أُنَّ لِيَوْمَ وَلَمَ يُعْطِهِ مُورِيًّا فِيهَا وَكَا فَطْلَعَةَ قَالِمَ عَيْزَانُهُ وَعَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّا هَا لِيَرِيْنُهَا وَلِعُرْيَتِهِ مِنْ إِيَّا نَمْ يَكُنْ لَهُ هُنَاكُ أَنْنُ نَكُلُّمَهُ ٱللَّهُ إِذْ يَفُونُ لَهُ وَا إِنْ أَنْكُ سَيَهُ وَنُحَرِيْبًا فِأَنْضِ خَرِيْبَةٍ وَمَشْتَعْبِدُ فَنَهُ وَيُسْرِينُونَ لَيْهِ وَمُعْمِا يَهِ سَنَةٍ وَالسَّعْبُ الْرِيْ يَسْتَعِيدُوله

هَولِآءِ وَنَعَفُوا بِنْنَ آيرِي ٱدُسِنْ إِن فَكَا صَالْقُ اوَضَعُوا عَلِيمُ اللَّا ﴿ وَكَانُتُ نُشْرُيُ ٱللَّهِ مَنْشُواْ وَكَا زَعَادُ اللَّهِمِيْزِيَالُوْ المناه مَعْدُ وَشَعْبُ وَيَنْ مِنْ الْمُعْدَةِ وَأَنْ الْمُعَالَةِ مَا لَهُ الْمِمَانِ وَهُ إِنَّا السَّطَافَا نُوسٌ فَكَانَ مَمْ لُوًّا نِعْمَةً رُفَوَّةً وَكَانَ كُولُ ٥ آياً إِن وَجَايِب فِي الشُّعْبِ فَوَيْبَ تَوْمٌ مِنْ مَحْجَعِ بُدْعَي المَعْعَ لُوبَوطِيْنُو وَقِيرُوانِيُّونَ وَاسْتَخْتَ لِأَانِيُّونَ ﴿ قَمِنْ الْمَالِ فَيلِيقِيا، وَمِنْ لَسِيبًا وَكَانُوا يُجَادِلُونَ السَّطَافَافَيْ تَمْ يَوْنُوا يُطِيْفُونَ ٱلشُّوتَ مَقَابِلَ إِكْمَ حُمَّةِ وَالرُّوحِ عَهُ النَّذِي كَانَهُ طِنْ فِي حِيْنَيْدِ ٱلسَّلُوا رِجَالًا وَعَلَّوْهُ اَنْ اللَّهُ لَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلِيَّا اللَّهِ فَفَنْنَوا ٱلشُّعْبِ وَٱلشَّا يِخُ وَٱلْكَتَبَةَ فَاأَوْا وَوَقَعُوا عَلِيهُ وَخَطَعُونُ فَأَنْوَا بِهِ إِلَى وَسَطِ الْحَيْعِ وَاقَالُوا ﴿ اللهُ مُؤدُّ الدَّبَهُ بَنُولُونَ إِنَّ هَا الرَّجْلَ لَيْسَرَيْهُ رَيْفَ ﴿ ٱنْ اللَّهُ كُلُّ مَا مُقَاوِمًا لِللَّوْرَاةِ دَلِمَنَا ٱلْبَلْدِ ٱلطَّاهِرِ ٥ ا رَلَانًا إِنْ مُعْنَاهُ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَمَا النَّا جِرِي

وَلَّا لَكُ ثُمَّا لَ النَّاكُ الَّذِي كَا زَاللَّهُ وَعَدَ النَّهِيمَ بِعِرِ بِإِللَّهُ مَيْمٍ ا لِمَا لَا اللَّهُ فِي قَدْ لَا أَنْ كَانَ مَا لِكُ أَلْحَىٰ العَامِضَ مَ يَكُنْعَارِفًا بِيُوسُفَ فَلَ بَرَعَلَ جِنْسِنَا وَأَسَا إِلَيْ البينا وَامَرُ أَنْ تَكُونَ وُلْمَا نُهُمْ يُلْقَوْنَ كَيْلَا يَكُونُ اللَّهُ اللّ وَيَهْ ذَلِكَ الرَّمَانِ وَلِرَمُونَيْ وَكَالَ يَجْبُوبًا عِنْكُمْ اللَّهِ نُرْبِي لَلْهُ أَشْهُ رِيخَ بَيْتِ أَبِسُهِ فَلَمَّا طُرِجَ وَجَنَّهُ ٱلْمِنَّهُ الْمُوْفَ فَرَيَّتُهُ لَمَّا الْبَنَّا فَتَأَدَّبَ وُسَيْ فِي عَلِيَهِ الْمُورِانِيَ وَكَانَ الْمُسْتَعِثُلُ فِي كَلَامِهِ وَذِيْ أَعْلَالِهِ أَيْضًا \* فَلَّا حَالَ ٱنَالْبَعِيْنَ فَهُ خَطَرَهِا لِهِ أَنْ يَبْعَهُ لَ إِخْوَتَهُ بَيْ الْوَالْمِ لَ نَرائي وَاجْلِ مِنْ لَهُ لِعَشِيرٌ يَهِ لِيسًا أَنْ فَسُولُ فَا لَتَقَمَّ لَهُ وَٱلْتَصَفَ كَتَنَلُ وَإِلَكَ ٱلِمِصِيَّ ٱلَّذِي كَانَ يَسْيُ إِلَيْهُ وَطَلَّ ٱلْإِنْ الْمِينَهُ رَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُعُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَدْ يُعِيلِيهُ الْعَلَامَ لْلَمْ يَفْهُوا وَمِنَ لَعَدِ ظَهَرَ لَهُ النَّظَاء وَافِرَا وَإِجْلَا عَلَى الْمُ أَخِنَ نَطَفِئَ يَطُلُبُ إِلَيْهِمَا أَنْ صَطْلِهَا وَدُيَعُولِ يَا أَيُّهَا الْرِعَالُ إِمَّا أَنْمُا أَخُوانِ فَلِمُ سَبِّي أَجُدُ خَالِصَاحِيهِ فَامَّا ذَلِكَ

إِسَّوْنَ أُعَافِبُهُ أَنَا يَقُولُ لَا أَنْ دَمِنْ يَعْدِخَ لِكَ عَنْ رُجُونَ ٥٥ ) وَيَعْبُدُو كَنِي فَهُ فَالْالْبَلَةِ وَوَفَعَ الدُّهُ مِنْ الْإِلَا الْبِيَالِ اللهُ وَجِينَيْكِ وُلِدِكَهُ النِّجْنَى فَنَتَهُ فِي لَيْعِمُ النَّامِنَ وَلِيْجَى اللَّهِ ﴿ وُلِرَكِهُ بَعِنْ فُونِ وَتَعْفُونِ وَلِاللهُ الْمَاوَيَا ٱلْكُ سَاعَتُ وَالْكُوا ٥ تَعَطَّبُوْ إِ عَلَى نُوسُفَ وَمَا عَقُهُ إِلَى صِّمَا وَكَا إِلَا اللهُ مَعَهُ وَخُلْصُهُ مِنْ جَيْعِ أَجْزَانِهِ وَمَجْهُ نِعَهُ وَعَدَالَةً أَمَامُ وَفْعَوَنَ لِكِ مِصْ وَاقَامَهُ رَبُّسِنًا عَلَى حُصَ وَعَلَيْ عَيْدٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المصحاح ممكم فج كَذْت جَيْءٌ وَخِيثُ وَيُرْدِي جَيْع الْفِي صَى وَيِهُ الْفِرَافُ الْعَالَا ٥ نَكُمْ يَكُنْ لِإَبِالِمَا مَا إِنشَبَعُونَ كَلَّمَا شِمَعَ يَعْفُوبَ أَنَّ إِلَيْ فِي مِثْ تَحِيًا. وَجُّهُ أَبِأَنَا اَوَّلًا ثُمَّ أَنْطَلَفَوا آلَوَّةَ ٱلثَّابِيَةَ فَعَرَّفَ يُوسُكُ فَ إِخْوَتَهُ إِسَّفَ مِنْهِ وَتَبَيِّنَ لِفِرْعُونَ جَمَّنَ فِي الْعُسْفَ أَثُمُّ إِنَّ نُوْسُلْفَ السِّلَ فَاشْجِيْصَ آبَاهُ بَعْفُوبَ وَكَيْمَجِنِسَهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَوْزَكِ العِثْلَة خَعْسَ وَسَعْبُعِيْرَ فَشَا ؛ فَعَبْط المستها يَعْنُونِ إِلَيْهِمْ رَدَنُونِي هُوَوَا بَأُونَا: وَنُولُ لِلْ يَجْدِيمِ ٥ وَمُضِعَ فِي ٱلْمُثْرَّقَ الْبِي كَانَ إِبْرَهِ بُمُ ٱبْتَاعَهَا بِٱلْوُرْقِيَ لَكُنْ اللَّهِ الْمُ

ٱخْرَجُهُ إِذْ صَنَعَ ٱلْآيَاتِ وَٱلْجَايِبَ وَآلِجَ الْجَابِحَ فِي ٱلْفِي مِثْنَ ٥ وَذَ إِنْ إِللَّالِيِّ وَذِ الْبِرِّيَّةِ إِنْ بِعِيزَ عَامًا فَوَا مُؤْتَى الَّذِي إِلَّهُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ فَا لَا يَكُولُوا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ذَلِكَ ٱللَّهِ اللَّهِ إِنَّ كَانَ يُكِيِّلُهُ وَكُمٌّ ٱبَّانًا فِي فُولِيِّبْنَا تَفْوَا لَّذِيْ قَبِلَ لَكُلَمَ أَ إِلَى لِيعْهِ لَهُ إِلَيْنَا ، فَلَمْ يَهِنَّا المَّانُونَا ٱلانْفِيَا دَلْهُ وَلَكِنَّهُمْ تَرَكُوهُ وَبِقُلُوْ بِهِمْ لَجَعُوا إِلَيْصَ الِذْقَانُوا لِمِزَوْنَ ٱصْنَعْ لَنَا ٱلْهَدَّ لِيَنْطَلِفُواْ بَيْزَلُ بِينَا وَكُوا ( مِنْ أَجُلِ أَنْ هَنَا مُوسَّىٰ ٱلَّذِي أَخْرَجَنَا مِنْ أَنْضِ مِضْمُ لَكُنَا الله بنادا أصابته فَعِلْوا لَهُ عِبْلًا فِي تِلْكَ ٱلايّامَ كَذُبِخُ إِذَ بَأَيْجُ لِلاَّوْتَانِ وَكَانُوا يَتَنَعَّوُنَ بِعَلِ لَيْدِيْمِ اللَّحَعَ اللَّهُ وَخَذَ لَهُمْ لِيَكُونُوا يَعْبُدُونَ جُنُوْدَ ٱللَّمْ آءِ عُو كَافُوتَكُنُونَ هِ فِي إِلَّا بُنِيا وَ أَنَعَلَّمُ أَنْتِعُنَكُ فَالْمِيَّةِ تُرْبِعُ لِلْ فِيُلِنَّا أَوْ ذَرِيعِيَّةً يَا بَيْلِ سُرًّا سِلَ بَلَ أَوْ ذَرِيعِيَّةً يَا بَيْلِ سُرًّا سِلَ بَلَ أَوْ ذَرَ يَعْجَلُهُ مَا المُلَاثِمُ وَوَكِتَ إِلَا مُن النَّالَ الدُّسْمُاءَ الَّتِي ٱلَّذَ الْحَالَةُ الْحَيْدُ اللَّهُ الْحَالَةُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ الل

ٱلَّذِيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَمُنْ إِنَّامَكَ عَلَيْنَا رَبُّيسًا وَقِاضِيًا أَلْعَلَّكَ تُولِيلُ فَتُكِي ا كَافَتُكْتُ إِلَّا أُنْسِلُ فِرِيُّ نَهِ رَبُّ الْمُرْتُ الْمُ اللَّهُ الْكِلَّهُ وَعَادً عَلَى تَسَارِهَا فِي أَرْضِعَ دُرِينَ وَكُمَّا رَلَهُ هُنَاكُ أَبْنَازِنَ كُلَّا مَتَّ لَهُ ٥ هَنَاكُ اَدِيعُوزَ شَنَكُ تَرَأَيُ لَهُ فِي بِينَةُ مِطُودِ سِينَا مَكُلُ الْأَدَّةِ - عِنْ بَارِتَضْطِمُ فِي عُلْمُ قَتِي اللَّهُ الْمَصَمُونَ مَنْ خُلِكَ لَعَبَّ مِنْ المَنْظِونَاإِدْ نَفَالَمَ لِينْظُلَ فَالْكُالُرَّبُ مِالْكُوْتِ آنَا إِلَهُ إِلَيْكُ وَهِمْ إِلَهُ إِبْرَهِيمَ وَالِلَهُ إِنْجَتَ وَإِلَّهُ يَعْفُونَ وَإِذْ كَانَ وَيَن الْ ٱلرِّبُ ٱخْلَعْ خُفَّيْكَ عَنْ فَكَمِيْكَ لِلاَّيْ لَاَنْ فَلَاَنْ فَلَا لَيْنَ الْمُنْ فَالْمِي ارِيْهُا قَائِمُمُ عَلَّاتُ مَ عِيَانًا عَايَنْتُ صِيْقَ فَعِي لِزَيْكُ مِنْ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا و المُعْلِيدِ المُعْتَى الْمُوسَى اللَّهُ اللَّذِي لَمْ فُلِ بِعِرْمَا بِلِينَ مَنْ الْعَالَمَا اللَّهُ اللَّهُ إِ رَبِئْسُ الْعَاضِيَا إِلِمَا بَعَثُ اللَّهُ إِلِيْهِ بَيْسًا وَعَلِّمًا عَلِي وَ مِلْ يَرَيْ خَرِكَ الدَّاكِ ٱلْزِيْ تَرَكَيْ لَهُ فِي الْمُلْتَقَةِ فَاللَّالَّذِي

لْلَا يَمْ عُواهَذَا ٱمَّتِلِا وُاجَنَقًا فِي فُوسِهِ وَجَعَلُوا يَصِرُّ وَنَ المنيناكه عكنه وفواف كاك متيكا إنمانا ويوح المدين تَنَوَيَّنَ فَي السِّم وَ فَراكِي تَجْدَا لللهِ وَدَسِنُوعُ فَاجًا عَنْ يَهِ اللَّهُمْ فَعَالَ هَأُ نَذَا أُرْبِي الشَّمَآ يَعْفُونِهِ وَإَبْرُ أَلِيشَوِ إِذْ هُوَ تَايَمُ عَنْ عَيْرِ أَلِقًا مُ فَصَاجِحًا بَصُوتِ عَالِ وَسَرُوا اذَا لَهُ وَتَوَعَّلُونُ جَرِيْعِ هُمْ وَاضَلُونُهُ فَاخْرُجُونُ خَارِجَ اللَّهِينَةِ وَجَعْلُ ا يَرْجُونَهُ وَالَّذِينَ شَهِدُوا عَلِيهِ وَصَعَوْا شَابَهُم عِنْكَ رِجْلَيْ مُلَيِّ يُدُي عَي شَاووك وَما نوا مَرْجُهُونَ الْنَافَا فَيْ أَوْ فَاكُونِ مَا فَالْمَافَ مِنْ فَالْمَا ْ تَيْفُولُ يَارَبُنَا يَيْنُوْ عَالْمَشِيْخِ ٱفْبَلْ رُفْعِي ۚ وَلَمَّا سَجَدَا إِهْ يَقِينَ بِصَوْتِ عَإِلَ وَقَالَ آيار فَيْنَاكُمْ تَعْعَ لَهُمْ هَنِ لَلْحَطِينَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل المُتَلِهِ ﴿ فَيَنَ وَخُلِكَ الدِم أَصْطِهَا ذُعَظِيمٌ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللِيعَة إِنَّ روسَيلِمَ وَتَمَدُّدُوا كُلُّهُ فِي الْمُودَا السَّايِنَ مَا مَلَا ٱلْسُلِ فَعَطْ وَإِلْ عِلْا مُومِينَ اَضُوا اسْتَافَانُوسٌ وَكُونُهُ وَأَحْتَأُ الْوَاكُالُهُ عَظِيمُ وَعِلْمُهُ وَعِلْمُهُ وَعِلْمُهُ وَ

عَ الْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ >خِبَاشَهَا دَةِ إَبَا بِنَا إِنَّمَا كَالَ فِي آلِبِيَّةِ كَالْوَقِيَةِ إِلْاَلْدِيْ المال عَلَمُ مُؤْمِني لِيَصْنَعَهُ فِلْكَشِبْهِ الَّذِي اللهُ هَانِهُ الَّذِي اللهُ هَانِهُ اللَّهِ المُخْلَفَا ﴾ مَعَهُمُ إِذْ قَيِلَهَا آبِأُومًا وَيُوشَعُ فِي عِزْلِلْاَمُ "ٱلَّذِيْنَ أَخْرَهُمُ ٥ ٱللَّهُ عَنْ فَحْهِ ٱلْإِينَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا مِكَاوُدُ ٱلَّذِيْ ظَفِرَ إِلْحَبَّةِ لِللَّا 7 أَنَّهُ وَيَمَأَلُ أَنْ يَصِّنَعَ مَسْكَمَّا لِلإِلَهِ يَعْفُونَ غَيْرًا ثَلَيْكَانَ بَنِيَ لَهُ ٱلْمِيْتَ وَٱلْجَلِي لَمْ يَجِكُلُّ الْحِيْدَ مَنْعَةِ ٱلْأَيْدِي كَامَّالُ النَّبِي إِنَّ لَهُمَّا ۗ (أُنْتِينِي وَالْاَئِضَ وُطَأَ تَدَيُّ أَيُّمُ اللَّهِ تَنْهُونَ لَ قَالَ الرِّبُ أَوْأَيُّ مَكَارِهُ وَمَكَالُ الرَّبُ أَوْأَيُّ مَكَارِهُ وَمَكَالُ الرَّبُ وَالْ الْمُنْسَى لَأَيْ فِي خَلَقَتْ مَولِا وَكُلُّهُمْ مَا أَيُّهَا ٱلتُّسَاةُ الرَقَابِ وَغَبَرَ الْخَنْوْ بَنِي عَلُود هِمَ وَيَمْسَامِعهِم أَنْتُمْ لِكُ المرحين مقاومون الدوح القدس الكبابهم والتمايقا المَا نَهُ أَيُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا وَقَتَلُوا الّذِينَ سَيِقوا فَأَنْبَأُوا رَجِحَعُ الْبَارْ الَّذِيكُ مُ الْكَلَمْوُهُ وَلَمْ كَانَتُكُمُ وَهُ وَتَيَرِكُمُ الشُّويعَةَ بِوَصَّيْهِ اللَّابِكَةِ وَلَمَ خَفَظُوهَا ﴿

إِيْلِيْنُ النَّزِي كَالَ يُشِيُّرُ مِكَالُوتِ ٱللَّهِ بَاسِم رَبُّنا يسوع النَّيْح وَ لَمَا زَالِيَهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّهِ اللللللللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللللللللَّا الللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللللللللللللللللللللللللللللل المُعَا أَمْنَ فَأَعْمَ لَ وَمَا زَنُ تَصِلًا بِعِيدُ لِسُنِ وَإِذِكَا لَيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّيَاتَ وللزَّاجِ الجَادَ إِنَّتِيَانَتْ تَجْرِي عَلَيْدِهِ وَأَنَّعْتُ وَيَعَجُّبُ فَمَا شِمَعَ إِلْمَوْادِيُّونَ الَّذِينَ فِي بِيتِ الْمُدَّيِّنِ الْمُكَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ ويعظم فأنجدكا وصلياعكيه في يقبلوا نوتح العدين لأنه أيكن ح ل عَلَى وَاجِدِ مِنْ مُعْ يَعُدُ وَاثْمَا هُ وَايَصْطِيعُونَ أبيم ربايسوع المتنبح فقط عِنْ وَالْكَ وَانوا يَضْعُونَ الْمَدَ عَلَيْعِ وَكَانِوا بِقِبِلُونَ رُوحَ الْقَدَارِينِ فَلَّا رَأَي يَمُونَ اللَّهُ وَالْعَالَمُ وَالْعَا وفع أيدي للوارين يُوهَب روح العدس فرب البعا مُلْالِدُيْنُوكَ أِعِطِيانِي آنا أَبِضًا هَذَا السُّلُطَانَ لَهُ إِلَاثِي أضع عَلَيْهِ البَدَيَ يَغْبَلُ وَحَ العَدِينَ عَالَى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُالْكُ عَكَ يَلْهُ فُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الْ وُعِبَهُ ٱللَّهِ مِعَا يِرَةِ الْدُيْمَا تُقْتَنَى كَلْكَ حِصَّهُ وَلَا

اللهُ > وَنَكُونُوا لِيَّالَ وَأَ النِّسَا مُ وَلَيْنُ إِلَى لَيْخِنِ وَأُولَدَالِانَ وَيَعَانَفُونَ فَوَا كَا نُوا يَجُولُونَ وَيُنَا ذُونَ فَكِلَّةِ أُلَّهِ وَالْمَافِيلِينَ ﴾ فَٱلْخِدَلَ لِلْمَارِيَنَةِ الشَّامِرُةِ وَجَعَلَ نَبَادِي لَهُمْ إِلْمَرِّ وَوْ مِسْوِعَ الْمَسْيِمِ فَادْ كَازَ الْقَوْمُ ٱلَّذِيثُ فَهَاكَ يُسْمَعُونَ رَكِلَيْهِ كَانُوا يَصْغُونَ إِلَيهِ وَكَانُوا يَفْنَعُونَ بِكِيًّا كَانَ فُولُهُ ٧ لِلاَثْهُمَ كَانُوا يَرْوَزَلِ لاَ يَا فِيهِ النِّيِ كَانَ يَعْمَلُ وَوَلِكَ أَنَّ كَثَيْرُيْنَ اً كَا نَتْ تَعَتَرِيهُ هُمُ آلاً وَالْحُ الْجُيْدَةِ وَكَا نُوا يَهْ تِفُوْلَ إِنَّهُ وَتِهَ إِلَّا وَكَانَتِ خَنْ عُمِينَهُ وَأَحْرَنَ فَقَعَدُوْنَ وَعُرْجُ بُرِينُوا ا اللهِ اللهِ المَدِينَةِ فَرَجَحَ عَظِيمٌ ﴿ وَكَا زَفَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اكَشُهُ سِيْمُونَ كَانَ قَلْ مَنْكَ فِي يَلْكَ الْمَدِينَةِ وَمَانًا لَمِينًا > اعَكَالَ يُضِرِّلُ بِينِ ﴿ وِشَعْبَ الشَّا مِرَةِ الْحَكَانَ لَعَظَّمُ نَفْسُهُ ا وَيَعُولُ الْإِلَا اللِّهِينَ وَكَانَ قَدَمَالَ لِيَوِالأَوْمِ وَالْاَصَاعِنِ التعافوا يغولون هَرِهُ أُونَةُ ٱللهِ العَظِيمَةِ وَكَانُوا يُطِيعُونَهُ كُلُمُ ا وَذَلِكُ أَنْهُ وَلَكَانَ يُطْعِينُهُم إِللَّهِ فِي آمَانُا لِبِهِ الْمُعْوِينَهِ اللَّهِ فَا الْمُدَّالَةُ ا

إِلَّانَ إِنَّ فَيْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ وَيُعْدُنُ مَعْدُ فَامَّا فَصُلُ لِحِتَابِ الَّذِي فَكَ اللَّهِ مَا أَنْهُ كَالَ مَنَا حَيِثُ لِلْهُ زُنْ سِنِينَ الْإِلَّانِ عِنْ لَا الْعُجَاءَ أَمَّامُ الْجِنَّ إِنَّ كَانَ خَاكِتُنا هَلَكُمْ لَمُ فَعَرْ فَاهُ فِي الْصَعِهِ مِنَ للْبُسِّ وَمُزَلِفُهُ وَمَّهِ سِّيْقَ وَحِيْدُهُ مَنْ يَغْرِدُانَ فَعَمَّهُ المُنْعُجِيَا لَهُ مِنَ الْأَنْضِ مَقَالَ خَ لِكَ الْحِبْضِي لِفِيلِيِّنَ الْمُأْطُلُبُ لِيكَ مَنْ عَنِي لِيِّنِّي بِهِنَا أَنفُسَّهُ أَمُ النَّالَّا أَفَرَهُ جِينِدٍ فَجُ فِيلِسَ فَاهُ وَأَبْدَلُكُمْ فَاللَّالِيَّا لِإِلْعَيْنِهِ المشورة بأمر ريسايس عالمتير بينماها منطلقان الطِّيقِ عَآدُ إِلَى وضع فيومّا ونقال الله الخفي مُاهِ وَكَا مُلَا فَعُمَ الْأُصْطِمَا عُمْ الْأَوْقَفَ النَّذِيُّهُ وَأَجْدُلًا وَلَهُ إِلَيْهِ وَصَبَعَ فَيُلِّبِمُ وَلِلَّهُ وَصَبَعَ فَيُلِّبِمُ وَلِكُ الْحَجَّةُ فلأصعِدُ مُرَّلِكاء خَطَفُ رُوحُ الفَادْيْرِ فِيلْبُسْ وَلَهُ إِينَهُ المُعَادُ إِلَى الْجَمْعِي لَكِنَهُ كَانَ يَسْرِينُ عَلَيْهِ وَتَرِجُا مُسْرِينًا نَامًا فِيلِيْسُ فَوْجِلَةِ أَرْدُونَ وَبِنْ فَمَاكَ مَا زَجُولَ الله عُرْقَة فِي هَنِهِ الْالْمَا لَهِ لِلْآنَةَ لَلْكَ لِلْسِّيْ فَوْ يُسْتَنِقِهِم المَامُ اللهِ لَكِنْ أَبْ مِنْ فَيْ رِكَ هَذَا وَٱطْلُبْ إِلَيْ اللَّهِ فَلَعَلَّهُ آنْ يَغْفِرُ لَكَ خِشَّةُ لِلْهِ الْمُؤْمِدُ الْمُكْرِيدِ الْمُؤْمِدُ وَيَعْفِدُ الْمِلْمِ الْمُؤْمَ الْجَابُ يِنْهُنُ فَعَالَلُ ٱطْلُبَا أَنْمَا مَنْهُ مَنْ اللَّهِ كَيْلَا يُفْرِلَ عَلَى مَنْهُ يِرْ فِينِهِ الَّتِي فَكُمُّ أَ. فَامَّا بَطِينَ إِن مِحْدِنًا لَّا فَا شَدَا فُو وَعَلَّا فُم وَ كُلَّهُ أَلَّهُ وَجِعَا إِلَّي بَنِي الْفُلُونِ وَقَدْ رَبُّ وَإِلَّهُ وَيُ و الله الربيط مِرْه و إِنْ لَكَ الربي كُمْ فَيلْتُسْ فَعَالَهُ تُمْ نَا نُطُلِقٌ إِنَّ الظُّوهِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه والحنوب ٳڵٷۺۜٙؽٵڸٙۼۜؖڒٛٛ؋ٞ؞ڡٛقام ٙۊٲٮ۠ڟڬؾؘٵٞۺ۠ؾڠڹۘڵۿڿڝۣڲٵڹ ۛؖڡۜۮۊؠؠ؇ڶؙڂۣؠۺٙۼؚٷڲۣڶٛٚۊؘٮ۫ؽٳۺۜؠٙڵؚڲۊؚٲڂٟؠۺؙ وَمُوكِانَ لِسَلَّطَ عَلَى حَرْيَعِ حَزَا بِنَهَا وَحَازَ لَلْمُ اللَّهُ لِيُعَلِّي فِينَيْ الْمُعْلَّىنِ فَلَّا لَحَبَعُ مُنْطَلِقًا كَا زَجَالِسَّا عِلَى مُرْلَبَةٍ \* مَعْوَيْفَوْلَ فِي إِنْ عَيْدَاء البَّي فَعَالَ الدَّحِ الْفَدِّيرُ لَفِيلْسُ تَفَكُّمْ وَلَا يَمِ الْمُؤلِّدِةِ فَلَّا تَقَدُّمَ فِيلْبَسِ مِّمِعَهُ يَفْلَ فِلْ شَيَالِهَا عُقَالَ لَهُ مُلِيَّعُ هُمَّا تَقْتُلُ فَقَالَ لَيَعَلَقُولُ أَنَّ أَنْهُمُ

الْنَتْ فَالْبِيدِهِ وَأَدْخَلُوهُ الْمَدَيِشُونَ مَلَبَثَ ثَلَقَةُ الْمَامِ كَلْمُ وَلَهُ مَا كُلُ فَكُمْ مَنْ فَرَبُ وَكَالَ مِنْ شَقَ لَمِيدُ ٱمَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كينيا قَالَ لَهُ الرَّبُ فِي الرويا بِإِجِنَينِيا وَقَالَ فِيَأَنِيا الله والما الرق م فَا نُطَافِقُ إِلَى الزُقَاتِ الَّذِي اللَّ الْسُيِّقِيمُ فَالْقِيَّسُ فِي بَيْتِ يَفُودُا رَجُلًا طِلَّهُ وسَيَّا أَيْنَى وادل لانه مود احديك ببينا شاوول يُصلي الْدَرَّانِي فِي الرِيّا رَجُلًا ٱشْمُهُ حِنَينِيا. قَالْحَفَلَ فَعَلَا ٱشْمُهُ حِنَينِيا. قَالْحَفَلَ فَعَلَا عَلَيْولِكُمُ الْمُصِرِّ فَاجَابَ جِنَينِيا وَالْ يارَبِ الْيَقَدُ مِّعْتُ مِنْ كَثْيَرِ عَنْ هَلَا الْأَجْلِ بِكُلِّمَا صَنَعَ بِٱلقِدِّيْسِ فَيَ وَالشودبيروشِ لِم وَعَامُنَا ٱلْحِطَّاءَ فَاتَّلَهُ سُلُطَانًا الْمِنْ المُعْمَدُةِ أَنْ وَيْنَ كُلُّمَنْ مَعُوا بِأُسِّمِكُ فَعَالَكُ اللَّهُ تُمْ فَانْطَلِفَ فَإِنَّهُ لِي إِنَّالَا لَهُ تَالَّا لِيَعْلِلُ فَي آمَامَ اللول وَالْأَيْمَ وَمَنِي سَوّاسِلَ لا يْنَانَا أُولِيهُ كَمْ هُوَالْوَيْعُ الْمَالُمُ الْمُولِدُ إِلَيْهِ مُانْطَلَقَ مِينَدِيدِ مِنْ الْمُولِدُ وَالْمُوالِدُوا اللَّهِ وَالْمَا الْمَالَبِيْتِ وَوَضَعَ بَدُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ بِاشَاوولِ أَخِي اللهُ وَيُبَيِّنُ فِي اللَّهُ اللّ فَكَالَ بِعَدُهُمْ تَلِيًّا تَفَدُّدًا وَجِنَقَ لِمَتْ إِلَيْهَا أَنْ فَكُومِيْ إِرْفِياً وَسَاكَ لَهُ لَنْبًا مِنْعُظَمَ والكَهَنَهِ كَي يُعُطُوه اللَّهَ إِلاَهِ مِنْقَ الْلِلْحَافِلَ فِي إِنْ فَوَوَجَدَرِجُ الْأُونِسَاء يَسْيُرُونَ فَيْ فَلَا طِعْ الطَّرِيقِ يَسْتَا سِوْهُ وَيُشْخِصُهُ الْيَرِيشَلِم؛ فَالْحَكَانَ مُنْطَلِقًا وَقَدْ بَدُلُ يَبُلُغُ الْكِرِيشِ فَى وَاذِا قَدْ فَاجَاهُ مِغْتَهُ نُوْرُمِ الْكِمَاءِ أُبِرَ تَعَلَيْهِ فَسَقَطَعَكُو جُهِم عَلَي الْأَرْضِ وَسَمِعَ صَوْنًا يَعُولُ لَهِ شَا وولِ شاوول لمَا ذَا تَطُودُ فِي النَّهُ لَكُمْ عُبُ عَلَيْكَ أَنْ رَفِينَ إِلَّهِ مَا لَكُ لَكُ مُنْ يَارِيِّ وَالْمُوالِينَ اللَّهُ الرِّبُ الْمُعَلِيمُ وَعُ النَّاصِرِي الَّذِي الْمُعَاظِّمُهُ وَلَكِنْ فَمْ فَأَدْخُلُ لِلَّهُ الْمِينَةِ وَهَنَاكَ تُكُلُّ مِمَّا ينبغِلُكُ عَلَا ٱنْ تَضْنَعَ : وَإِنَّالِرِ عَالَ الَّذِينَ الْوَامَعَهُ بَيْنُلُونَ فَا الطَّرِق نَكَا وَاوِنُونَا مَبْهُونِينَ لِا بَنْمُ كَافُوا يَمْعُونَ الصَّوْتَ مَنْظُ مَلَ يَكُنُوا يَزُوْ لَهَمِلًا مَنْهَضَ شَاوولِ إِنْ اللاَنفِ وَعَيْنَاهُ مَنْتُوْجِتَانِ وَلَمْ يَكُنُّ بُنْضُ بِهُ اَكُنَّا

وَإِنْ الْمُؤْلِدُ مَا لِي رُونَ لِي اللَّهُ وَكَانَ عِلْكِ أَنْ اللَّهُ وَكَانَ عِلْكِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ الدّ والواسكافية كلف ومايلونوايصروا بأنه وليند وإن النَّابَا أَخَلُهُ وَجَا بِوالْ الرَّسْلِ وَجِيدُ الْمُ لَيْفَ الْمُ لَاتُ المُعْلَقِينِ وَاللَّهُ كَلَّمُهُ وَلَيْفَ تَعْلَمُ عَلَانِيمٌ مِنْفِقَى إِنَّمْ اليِّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ وَالْتِ يَشُوعَ وَكَانَ يُكِمْ وَيُمَارِسُ لِيوَالَيْنَ وَالْفُو لْدُوا قَنْلُهُ فَلَّا عَلِمُ ٱلإِنْحَةُ أُنْزَلُوهُ إِلِّي بَسَارِيَّةً ثُمَّ لَمْ عَلُوهُ إِيْ حَلَى شُوسَ فَامَّا ٱلْكِيْسِيَّةُ فِي كُلِّيَ هُوكَاوَاتُ مِنْ وَلِيا اللِيلِيْكِ نَكَانَ لَغُ صُلِ كَتَرِينَكُ وَبُنْيَا أَن سَا إِرْفَ فِي المانة الربوركانوا مقبيلين كاغرين وكاعتواد الغاس المان بما يطري علون في الموضع مبطرا في المريسين والواسْحَانًا بَلَكُ فَوَجَكَ هُنَاكَ إِنسَّانًا يُقَالُ لَهُ المُعْكَانَكُهُ مُمَانِ سَينِينَ مَوْضُوعًا عَلَيْ سِيعُودِ لِأَنْهُ كَانَ كُلْمًا الم الما المان يما أيننا شَفَاكَ يَسْفِعُ الْمَسْفِعُ فَمُ فَافِرِينَ الفيك ومرتباعته قامر فيا نظراله وكال كالدا

رَبُّنَا يَسْفُوعُ المَسْبِحُ أَرْسَهُ لَيَ لَيْكَ الَّذِي تَزَّا أَ لَكَ الْمُؤْلِقِ الْمَعَ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله المن المقتل المنطقة المنط كَيْنَاهُ وَأَبْضَ ثُمَّ قَامَ فَأَخْتُم لَنَاهُ وَقَبِلَطِعَامًا وَتَقَوَّيُ وَلَوْهُ وَكُنَّهُ اللَّهُ عَنِدًا لَتُلامِيذِ الَّذِينَ كَانُوا بِرَهُ شِنَّ وَلِوَقْيُهِ وَاللَّهُ مَانَ يُنَادِي فِي إِلَى اَعَاتِ بِأَنْ نَيْنُوعَ مُوَا بُزُلَسُّونَ نِعِبَ كُلَّيْنُ ٧ سَيِعَهُ وَكَانُوا يَعُولُونَ أَلَيْسَ فَلَا هُو ذَاكَ الَّذِي كَانَ ٨ يَضْطَهِدُ نِي رِوشَ لِيم خُلَّ فَنْ مُعُوا بِهَ ذَا ٱلْاشِم. وَلِمَذَا اللَّهِ ٩ أَيْضًا جَآ إِلَهَا مُنَا لِيَزْهَبَ بِهِمْ مُونُونِينَ الْمُوسَا إِلَامَنْهِ مُلَا إِمَا شَا أُوْلُ فِبِزِيا دَوْ كَانَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهِ وَكَانَ أَنْ عَجُ ٱلْدَاهُودَ اللَّهُمْ فِيْرَةً مَنْفًا وَرَا لَيْهُوْدُ وَأَيْمَرُوا لِيقْتُلُونُ فَعَلَمْنَالُولُ المَرْفِيدُ تَعِمُ الْبَيْ الْوَايْرِيدُوْنَ أَنْ فَعَلْوَهَا بِهِ وَكَالُوالْحُرُونَ ٤ الْبُواكِ الْمُرِينَةِ نَقَادًا وَلَيْلًا بِيَفْتُلُونُهُ فَعِنْدُودُ إِلَّ وَضَعَهُ ٥ التَّلَامِيْدُ لَيْ زَيْدِيلُ وَدَكُوهُ مِنَ النَّوْدِي النَّيْلُ

الله علا الوصلة السَوْعوا الماديون وكان في مربَّنة ما المان في المان في المان المان الما الله المان ال المَنْ اللَّهِ اللَّهُ ع آجًا لاصًا لِمَة وَصَدَقًا إِنَ كَانَتُ مَضْنَعُ وَالْفَا مَرْضَتْ فِي الْمَوْلُ فُلِ مُنْدِهِ وَعَالَ يَصْنَعُ صَرَقَاتِ كَنْبُوا الْمَاسَعِي وَالْ > إِلْكَ الاَيَّامِ وَمَا نَتُ وَإِنَّهُمْ عَشَّلُوْهَا وَوَضَعُوهَا فِي عُلِيَّةٍ ﴿ إِنَّا مُعَالِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ النَّهُ اللَّهُ إِنَّ هَا مَكَ وَصَرَفًا مَكَ قَدْ صَعِرَتْ قُرَّا مُ اللَّهِ دِلْرًا ﴿ وَلِنَّا وَالْاَنِ فَالْمِينَا لَا إِلَى بَافَا رِجَالًا وَأَنِ بِهَمَعَا لَا إِنَّهُ فَيُلْعِي مَلَوْ الْذِي كَانَتُ فِي لَا يُسَلِّمُ لَا يُعَلِّمُ لَا مُعْمَدُهُمْ وَمِنْ النَّوْ الْجُرِدُ فَكَا أَنْطَلَقَ ٱلْمَلَكُ الَّذِي كَانَ عُنَا طِلْهُ وَعَالَمُ اللَّهِ الْمُؤْدِدُ فَا أَنْطُلُهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّاللَّ السَّيِّ وَفَارِسًّا عَالِيَّ لَكِنَ لَكِنَا لَكِنَا لَكِنَا لَكِنَا لَكُونِهُ الْمُنْ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل النوي نَفَعَ عَيْنَيْهَا وَنَظَرُ إِلَيْظُرُ مِنَ وَجَلَسَتُ الْأَفْرُهُمُ كُلَّ فِي وَارْسَلُهُمْ الْمَيافَانَ فَلَّمَا كَانَ مِنَ الْعَلِيدِ مَلَعَ إِلَا

٢ ٱسْ عَاطَا بِيْنَا أَلَيْ يَعْسِينُ فَاعْزَالَ هَذِهِ كَانَتُ مُعْتَلِيًّا ٥ وَكَانَتُ لَكُ فَرِيْبَةً مِنْ مَافَا فَلَّا شَمِعَ التَّلَامِينُ أَنْ الْمُعْلَقُ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ وَقَالَ لَهُ ا أَنْسَالُوا إِلَيْهِ وَجُلِينَ يَطْلُبُونَ اللَّهِ مَا أَلَا يَكُمَّ لَا أَنْهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٧ نَقَامَ بَطُنُ وَانْطَلَقَ مَعَمَا اللَّهُ الْمَا أَنْ اللَّهُ أَصْعَلُوا اللَّهِ ا ٱلْعُلِيَّةِ ثُمَّ أَجْمَعَ عِنْدَهُ جَيْدُ الْارَامِلِ وَفَفْنَ إِسكرِن ٩ وَيُرِينَهُ أَقِيصَةً وَثِيَا بًا كَانَتُ عَزَالُ تَصْنَعُهَا لَهِن السَّلَانَ فَإِنَّهُ نَازِكُ فِي نَيْتِ سَعَانَ لِلنَّاعِ الَّذِي بَيْتُهُ عَلَى المَ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا مَهَا وَدَعَا جَيْعَ الْكُولُهُ إِوَالْدَامِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعْجَيَّةً فَعَرَّفَ مَلَاكُلُّ مُلَّ إِلَّا الْفَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن النَّا عَدَالسَّا حِلْهُ وَمَا لَالْجَاعَ، الما وكَيْرُونَ آمَنُوا بِاللَّهُ وَاقَامَ فِي أَفَا أَيِّامًا لَيْنَجُ إِنَّا لَا لَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَالْهُمْ عَالُوا لَهُ إِنْ قُرْسِلِهِ مِن الْقَابِدَ وَجُلِحِدِينَ فَايِفْ عَلَى إِرْ أَلْهِ مَشْعُودَ لَهُ فِي خُرِّلُ مُنْةِ آلِيَهُودِ كُلَّهُمْ ثَالَةٍ مَلَكَ لَتُلْأُنْ فِي الرويا. أَنْ يُوسِرُلُ الْمَكَ وَيَأْتِي بِكِ إِلَى يُتِو يُشْعُمِنُكَ كَلَامًا وَاتَّهُ أَذْجُلَهُمُ وَأَضَانَهُمْ فَلَّاكَالَ عَلَّا القَلَاةِ قَامَ بَطِينُ فَيْحَ مَعَهُم وَأَنا شَعِ الْمَعْفِقِ مِنْ يَافَا الطَلَقُوامَعُهُ وَمِنَ لِعَدِدِ وَخَلُوا إِلَى بَسِيًّا إِيَّهُ وَالمَّا وَبِيلِيونَ فَلَوْ نَهُ أَنَ الْتَظِرُهُ وَكَالَ مَنْ جَعَعِينَكُ كُلِ قَرابِهِ وَاصْرَفَاهُ الْمَاصِّينَ فِي الْمُ وَخَلِيَطُونُ لَيْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تَغُرِّعًا عِلَا نَدًّا مَ يَجْلَيْهِ وَالْيَطَلُ اللَّهَ مَهُ وَمَالَ تَمْرُ اللِّي إِنَّا أَيْ الْمَاكَ وَاذْ فُولِكُمْ لُهُ دَخَلَ فَوَجَدُ أَنَاسًا لَيْرِينَ عِنْكُ وَإِنَّهُ قَالَ لَمْ اَنْتُمْ تَعْلَمُ وَلَالَّهُ لَيسَ يَصْلِحُ لَوْ إِنَّهُ وَدِيُّ أَنَّ فَتَرِبَ أَوْيَدُ خُلَ لِلَّهِ شَعْبِ عِرْبِ إِ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهِ اللَّهُ الْخُلُ لِلَّهُ جَدِيمِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّ الله لِخِينَ وَكَادَ فِينْ وَمَنْ أَجْلِ ذَلِكَ جِينُتُ مِلْكُمَا لَكُوْ النَّاأَسْمَ وَكُولِاً يِّي سَّبَبِ بَعَثْنُمُ النَّى وَإِنْ فِيلِينَ

ا كَأَبْصَ النَّمَ مَنْ مُوجَةً وَإِذَّاهُ بِإِنَّا مِسَرُوطٍ بِأَرِيعَةِ أَطِلَّانِهِ > جِيْفِلَ نَوْبٍ عَظِيمٍ نَا زِلا مُنَالاً عَلَا الْأَنْضِ وَلَا فَيهِ كُلَّ فِي الْ الْمُعَيِّدُ أَرْجُلِ وَكُلَّ فَا بَاتِ الْمُرْضِ وَطَلْبِولِ المَّمَا وَ وَاللَّهِ ؟ صَوْتَا قايلة فَمْ يَا بَطْلُ مِنْ أَذْ يَخْ وَكُلْ فَعَالَ يَظُونُونَ ٥ جَاشَالِيَانِ مِنْ فَلَكُ لَا يُهِمُ أَكُمْ فَكُمْ فَعَلَى اللَّهُ الْمُعَالَكُ الْمُعِنَّاءُ الْمُعْتَا وَجُمْ نَاحَالُهُ ٱلصَّوْتُ ثَا نَيْهُ قَايِلًا مَا تَرَطَّهُ فَالْمُ لَلَّهُ لَلَّا ٧ تُجَيِّنُهُ أَنْتَ وَهَذَا كَازَتُكَ مَرَّاتٍ ثُمَ نُفِعَ ٱلْإِنَّا إِلَا لِمَا سَلَوْ فَينَمَا بِطُهُ مُنْ يُجَيِّرُكُ فِي نَفْسِهِ أَنْ مَا هِ إِدوِيا الَّهَ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا لَهُ إِنَّ لَا إِنَّا لَهُ إِنَّ إِنَّا لِللَّهُ إِنَّا لَّهُ إِنَّا لِللَّهِ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ إِنَّا لِللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لِللَّهُ إِنَّا لِللَّهُ إِنَّا لِهُ إِنَّا لِللَّهُ إِنَّا لِهُ إِنَّا لِهُ إِنَّا لِهُ إِنَّا لِهُ إِنَّ إِنَّا لِللَّهُ إِنَّا لِنْ إِنَّا لِللَّهُ إِنَّ إِنَّا لِللَّهُ لِللَّهُ إِنَّ إِنَّا لَّهُ إِنَّ إِنَّا لِكُلَّا لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ إِنَّ لِكُولِينًا لِللَّهُ إِنَّ إِنَّا لِللَّهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا لَّهُ إِنَّا لِللَّهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّا لِكُولِنَّا لِللَّهُ إِلَّهُ إِنَّا لِللَّهُ إِنَّ إِنَّا لِلَّهُ إِنَّا لِكُلِّ لَا لِكُنَّ لِلَّهُ إِلَّا لِللَّهُ لِلَّهِ إِلَّا لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّا لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ إِلَّا لِلَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لَا لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهِ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لَلْكُولِكُولًا لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهِ لَلَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لَا لَا لَا لَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّا لِلَّا لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلَّالِلَّا لِللَّهُ لِلَّا لِلَّالِّلِلْلِلَّالِلَّا لِلللَّهِلَّا لِللَّهِ ل ٩ وَإِذَا الرِّعَالِ الدِينَ أُرُسِلُوا الرِّيْدَ فِيلِوسَ قَلْ ا سَالُواعَنْ بَعْتِ مِمْعَا لَ اللَّهِ إِنَّا مُواعَلَ إِلَّهِ بِ مَنادَوًا التَوَاسْخَ بَرُوا إِنْ كَانَهَا هِنَا يِسْعَانُ الَّذِي يَعَالُ لَكِي بَعَالُكَ بَطِينً سَلُّهُ مَا زِلَّا: وَنِيمًا بَطَيْنُ ضَغَلِمًا لِهِ الرَيّاء مَا إِلْهَ الرِّيحُ الْعَلَّانِ القافودا مُلَثُهُ رِجالِ يطلبُونك وكبن فرقًا فراك الماتي المُعْلَى اللَّهُ اللّ ٥ وَقَالَ لَمُ اللَّهِ وَالَّذِي تَطلُّبُونَهُ مَا ٱلْعِلَّهُ إِلَّتِي فَلِيمُ مِنْ إِيقُوا

ا مَنِهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْذُ أُرْبَعُهُ إِنَّا مِ لِنْتُ أُصِّي لِي اللَّهُ اللَّ مَعْوَالَّذِيْ مَانَ يَجُولُ وَيَعْمُلُ لَخِيزَاتِ وَالشِّفَا يَعُولُ لَلْذِينَ ٥ فَاجِدَا بِتَوْجُ لِ قَدْوَقَفَ تُقَامِي بِلِّبَا سِ إَسَامَ مَعَ مَعَ وَقَالَ لِيْ تْهُونًا مِنْ الشَّيْطَانِ لَا ثَلَقَهُ كَازَمَعَهُ ثَا وَجَعُنُ لَهُ شُهُوْدٌ سَعَاهُ ٣ بَاقُرْنِيلِبوسٌ فَلْ شِمْعَتْ صَلُوا مَلْ وَصَلَقَا مَلَ فَا وَلِيَا اللَّهِ الْمُؤْوَلُ عَلَيْ إِنَّ كُنَّ مَنَعَ فَ وَرَةِ إليهُوْد يَبْدِوَ وَرَدَيْلِمْ مَنَا ٱلَّذِي وُمُّلُامُ اللَّهِ وَإِلاَّ نَا إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ مَا لَا يَهُمَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تَتَكُونُ إِذْ عَلَّفُونُ عَلَى حَشَبَةٍ إِلْمَا اتَامَ اللَّهُ فِلْ الْإِنْ ٥ بَطِيْنَ فَإِنَّهُ مَا زِكَ عِنْدَسَّعَا زَلِانًا غِ الَّذِيكَ فَعِلَّا إِلَّهِ ا المُفطَّاهُ أَنْ يَظْهُ رَعَلَا بَيْدَ لِيْسَ لَجَيْعِ ٱلشَّعْبِ وَلَكِنْ ﴿ وَمُعْوِياً يْهِ يُحَرِّمُ كُنَّ وَلِلْوَفْتِ آنِيَّالْتُ الْمَكَ وَأَنْتِ لِلثَّهُ وَ الَّذِينَ لَصَّطَعَالُمُ اللهُ مِنْ لِبَثْ وَ خَوْرُهُمْ خَوْنُ ٧ جَسَّنًا صَنَعْتَ إِذْ أَيَنِكَ وَالانَ فَإِنَّا كُلُّنَا جُحْفُ وْلَا إِلَّا كُلِّنَا كُلِّنَا كُلُّنَا خُحْفُ وْلَا كُلَّا ٱللَّيْرَاكِكَلْنَا وَشَوْيْنَا مَعَهُ مِنْ يَعَدْ فِيَامَتِهِ مِنَ الْأُمُواتِ عَلَى لِنَشْمَعَ كُلُّ يَكُ أُدُّ صِنْتَ بِهِ مِن فَيَرِلِ الرَّبِ فَعَمَ عَلَىٰ ٱلْبِيَّالِيَّ وَأَمَّزُنَا ٱنْ لَنَا دِي ٱلشَّعْبُ وَلَشْهَا كَأَنَّ هَا لَا ٩ فَاهُ فَقَالَ ﴿ إِنَّ إِنَّا عُلَمْ إِنَّ لَكُنَّهُ لَمِسْ مَا خُولُمْ الْحِيمِ ٱلَّذِي أَفِرِزَ مِزَالُهُ فِأَ نَّهُ دَنَّانُ ٱلْأَجْيَآءِ وَٱلْأَفُواتِ ﴿ وَلَكِنْ الْمُنْ مِنْ مَنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُ اللَّهِ مُنْ وَالْمُوالُولُولُولُولُولُولُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنَّكُلَّ مَنْ يُونُمُنُ مِ مَا أَخُذُهُ عَفِياً المُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم لْلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال م ١٠١٠ ما والسُّلِم عَلَى إِي يَكُوعَ السَّحِ مَالُهُوَ رَبُّ ٱلْحُلِيِّ عُلْ يَتَحُ ٱلْفُكُونِ عَلَيْ جَيْعِ ٱلَّذِينَ مَعِوا ٱلكِلَّهُ فَبَعْتِ الْوُلِيكَ الَّذِينَ فِمُ مِنْ أُهُ لِلَّذِينَ إِنَّا إِنَّذِينَ كَأُوامَعَ بَطَيِّنَ المُوالمُولِينِ مِن مِعْدِ المُعُودِيَّةِ أَلَيْ الْمُعُودِيَّةِ الْمُعَالِينِيْ الْفُلْفَاضَكُ آبُضًا مَوْعِبَةُ وَحَعَ الْفُكُنِي عَلَى لَا مِمْ وَ إِنَّ الَّذِي مِنَ النَّاصِرَةُ الَّذِي يَكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِلْفُهُ كَانُوا يَشْمُعُونَهُمْ مَنَكُمْ فُوزَعِ لِلْأَنْشُونَ يَعَظِّمُ وَاللَّهُ فَا

الْفَوْلَوْ مُنْ إِنَّاكُمْ مُنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لْلُّنْ إِلَّالْتُمَّاءِ ﴿ وَلِي زِلْكُ آلسَّاعَةِ إِذْ ثُلَّثُهُ رِجَالٍ ١٣٥ تَنْدَقَهُ فَاعَلِيَ أَبِ ٱللَّارِ ٱلَّتِي لَنْتُ فِينَهَا فَكَا أُرْسِلُوا إِلَيَّ مِنْ الْمِيْتَارِيَّةَ ﴿ فَقَالَ لِمَا ٱلْمُؤْخُ آِنْطَاقُ مَعَمُ مُرْجَيْرٌ أَنْ فَسُكَ ﴾ لَهُ مَعْ إِيْضًا مَوْلِلَّاءِ ٱلسِّنَّةُ ٱللَّهِ فَيَخُلْنَا إِنْ بَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱللَّهُ إِلَى وَإِنَّهُ ٱخْتَرَفَا كَيْفَ ٱبْصَرَّلَ لَكَ فَيَبْنِهِ وَإِمَّا يَنُولُهُ أَنْ إِنْ الْمَاكِمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا يُفِيْ إِنِي الكَلَامُ الَّذِي بِهِ تَعْلَمُ النَّيْ وَكُلَّ الْعُلِيَ الْعَلَامُ الَّذِي بِهِ تَعْلَمُ النَّيْدِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَ عَلِيْهِم الرَّحُ ٱللهُ سِي اللَّهِ الْمُعَلِينَا اللَّهِ اللَّهِ الله تَلَكُنُ إِنَّ وَكُمْ الرَّبِّ الَّذَى اللَّهُ الرَّبِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ دِيْ أَرْيُكُمْ تَوَا بِمُ اللَّهِ عَلَا لَا رُخِي وَالسِّبَاعَ وَآلِدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْعَلَامُ مُسَّاقَاةَ الْوَقِبَةِ مِثْلَنَا الْدُأْمَنُواْ إِلَّالِيِّ اللَّهِ الْمَنْ الْإِلَالَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَةَ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُو النَّنُ لَنْكُ الْمَا جَيْنُ الْمُرْدُ أَنْ الْمُنَعَ اللَّهُ وَالْمِعُ لَمَا يَمِعُواهَكَ اللهِ الْمُلِتُوا مَنْبَعِ كُوا اللهُ وَقَالِوا لَهُ لَا أَنْ لَوْلَ اللهُ مَا أَعْطِي اللهُمُ ٱلتُّوبَةَ لِإِيَّاةِ ﴿ فَامَّا ٱلَّذِينَ لَيْدُوا مِنْ أَجْلِ لِيَسِّقُو اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

عَلَا إِنْ الْمُؤْرُثُونَا لَ الْعَلْ الْمُؤْرِثُونَا لَ الْعَلْ الْمَالَ السَّيْطِيْعُ أَنْ مُنْعُ ٱللَّهُ ٱلْخُ يَعْتَمِ لَهُ فُولِاً وِيهُ إِلَّذِينَ فَعُمْ قَلْقَبِلُوا رُولِ لَا يَنِ مِثْلَنَا ۚ فَأَمَرُهُمُ أَنْ الْحُتِمَ لُوا إِنَّهُمْ لِيسُوْعَ ٱلْمِينِيْرِ . وَإِنَّهُمْ لَا كَٱلْاِحْوَةُ ٱلَّذِينَ ﴿ يَهُوْدَا إِنَّ لَلَّامَ قَالِقِبَكُوا كِلْهَ ٱللَّهِ ﴿ وَالْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ ال والمَّا مَعْ الْمُعِدَ بِتُطْبِينَ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِ ٱلْجِتَانِ ثَنَالُوالَهُ النَّهِ وَأَلْتَ خُلْتِ إِنَّ يُصَالِ عُلْنِي فَوَاطَهُمْ واللهُ فَبَدُا بِطَلْ مُنْ يَحْدِثُهُمْ بِأَمْرِهِ ٱلَّذِي كَانَ كَتَالَ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِينَ مَرْنِينَة مِنَا فَا أُصَلَّىٰ فَرَأَيْتُ رُوْمًا بِسَفْهِو إِنَّا مُّنْهَبِطًا كَنُونَيْعُ إِلِيْمُ مَنْ يُوْطِ إِنْ تَعَةِ ٱطْلَافِهِ مُكَلَّا مِزَالَامًا أَجَنَّىٰ أَيَّ إِنَّ مَإِنَّى النَّفَتَ اللَّهِ وَجَعَلْتُ الظُّنُ ثَرَّا إِنْ كُلَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنْكُ فَكُ فِرُوحِ ٱلفُكْسِ فَإِنْ كَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ أَنَّا أَنْمُ مَنْكُ فَكُونَ مِرُوحِ ٱلفُكْسِ فَإِنْ كَالْمَا أَنْمُ مَنْكُ فَكُونَ مُؤْكِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَطُيُورَالْنَهْمَ وَيَتِمِعْتُ صَوْتًا يَغُولُ فَمُ يَابَطُهُ أَخَيْ وَلَا وَإِنَّى قُلْتُ جَا شَرْكِ إِلَّا إِنَّهُ أَنْهُ مَ يُرْخُلُ فَا يُحْلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا دَنِشْ فَاجَا بَيْ إِلْصَّوْلَ مِن الْمِيمَاءِ وَوَالْ مَا وَلَطَعُوهُ ال

الْقَالَةُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ يُ إِلَّالْكُمْ أَوْنَ وَهِذِهُ يُولُكُ السَّاعَةِ إِذْ ثُلَّتُهُ رِجَالٍ ١٣٥ تَنْدَقَهُ إِلَيْ إِلَا لِلَّالِيَ الْمُلْدِلَ إِنْ لَيْ لَنْ فُولِيْنَا فَكُلُّا لِسِّلُوا إِلَيْ مِنْ إِيْ يُعْدَارِيُّهُ ﴾ فَقَالَ لِيهُ ٱلْمُؤْخُ آنِطَاقُ مَعَهُمْ مُزْغَيْرِ أَنْ لَسُكَ نَجُّ مَعْ إَيْضًا هَوُلِآءِ ٱلشِّنَّةُ ٱللِاجْوَةُ فَلَكَفَلْنَا إِلَى بَيْتِ مِلاَ ٱلنَّهُ إِلَى وَإِنَّهُ ٱخْتَرَا كَيْفَ أَبْصَرُ لِكَ فَي بَيْنِهِ وَإِمَّا يَوْلُهُ أَنْ إِنْ إِنَّ مِنْ مَا لَا يُعْمَعُ الْكَالَّذِي يُدْعَى مِعْمَ وَهُوَ يُقِلْكِ الكَلَامُ الَّذِي بِهِ تَعْلَصُ أَنْتَ وَكُلَّ الْهُولَ فَيَدِكَ إِنَّ تَنَالُتُ إِنَّ عُرْبُ إِنَّا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل ﴿ اَعْطَاعُ مُسَّاقًاةً المَوْهِبَةِ مِثْلَنَا الْدُأُمَنُوْ الْإِلَّتِ بَلْكَ لَلِيَحْ إِ عَلَّ دَنِشَ فَاجَابِ إِلَّا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللُّهُمُ اللَّهُمُ اللّلِيمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُولُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُولُ

وَيُنْ مُنْ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُنُ فَعَالَ الْعَلْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّالِي اللللَّالِ ٱللَّهُ ٱلْكِيَعْتَرِدَهُ ولِلَّهِ فِيهِ ٱلَّذِيزَ فَهُ قَالْتَهِ لَوْ الْحَاسِ مِثْلَنَا ۚ فَامَزَهُمُ أَنْ يَعْتَمِ لُوا بِأَسِّمَ يَسُوْعَ ٱلْكِيْرِ وَالْمُهُ ال اللُّهُ مُنْ يَكُونُ اللَّهُ اللَّ كَٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ ﴿ يَفُودُا بِأَنَّ لِلَّامَ قَالِقِبُوا كِلْهَ اللَّهِ فِي وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا ال ٱلْجِتَانِ ثَنَا لُواللَّهُ النَّلَا حَالَتُهِ إِنَّا لِكَارِ حَالِي عُلْنِي فَوَا كَلَّمَهُمْ واللهُ فَبَدُا بِطَلْ مُنْ يَحْدِثُمُ إِلْمِرِهِ ٱلَّذِي كَانَ كَتَالُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَنْ مَرِيْنَة مِنَا فَا أُصَلَّىٰ فَرَأَيْثُ رُوْياً بِسَعْدٍ وَإِنَّا مُنْهَرِطاً كَنْزُيْجَ إِلَيْهُمُ مُنْ يُوْطِ إِنْ يَعَةِ ٱلْطَالَ فِلِي مُكَلًّا مِزَلَ لَسَمَّا إِجَنَّيٰ ا دِيُ أَرَبِّعَ ثَوَّا بِمُ الْتِي عَلَيْ لاَرْضِ وَالسِّبَاعِ وَالرَّابَاتِ كَإِنِّي قُلْتُ جَا أَنَّ كُلَّ إِنَّهُ لَمْ يُنْخُلُّ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْخُلُ فَا يُخَلُّ مَا أَنْ فَا إِنَّ اللَّهُ مَا أَعْطِينَ

اللُّهُ نَيَكُونُ جُوعٌ عَظِيمٌ فِي كُلِّ الدِّلَادِ وَلَا الَّذِي مَنْ كَانَ فِي المَّامِ اللَّهُ لِيَنْ فَيَحْرُ وَإِنَّا لِمَنْ لَكُمِيلًا كَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهِ اللَّهِ لْدُنَّةُ كُلُّ الْحِيمِنْهُمُ كَنَّمَ خُلُّ فَاجِدٍمِنْهُمْ خِدْمَةً لِيُؤْسِرُهَا إِلَى الإُفْرَة الذِينَ يَسُلْمُونَ المِعود يَّيْةِ وَهَذَا لَمَّا صَنَعُونُ أَنْ لُوهُ مَعْ بَنَا بَا وَشَاوولَ إِلَا لِمَشَائِظِ ؛ وَفِي ذَلِكَ إِنْمَانِ ٥ الْأَهِ تَفَعَ عَبُودِينُ ٱلْكِلُكُ يَدَهُ عَلَيْنَا يَرْمَنَ الْمُنْسِمَةِ لِيُهَالِيَاهِمُ وَإِنَّهُ فَتَلَ مُعْفُوبَ آخَا يُوجِنَّا بِٱلسَّيْفِ فَلَّا رَأَيْ آنَّ فَإِلَّ المُضِيُلْيَهُ وَجَادَ ايَضًا فَاضَدَ بَطَلُ آنَ وَكَانَتُ أَيَّامُ عَيْدِينِ الله ضَبَطَهُ وَجَعَلَهُ فِي لِيِّجْنِي وَدَفَعُهُ إِلَّى يُعْتَقِ عَشَرَ اَيْتُوالِيَجُ فَطُنُ يُرِيُدُ ٱلْحُرِّرَةِ مُعَدَّ ٱلْمِصِيرِ لِلشَّعْبِرُ المَّابَطُ اللَّيْ فَالَحَ فَوْظاً فِي النَّيْنِ وَوَانَتُ مَوْنُ صِلَاثًا دَامِنُهُ مِنَ لِالْمَنْسَتِ لِلَهُ اللَّهُ مِنْ أَجْلِهِ فِي وَفِي اللَّهُ لَلْهُ لَوْ الْمَا الْيَ فَانَ هَرِي مُنْمِعًا أَنْ نُشِيلُهُ وَكَانَ طُلْقً كَالْمِينَ نَّالِثَنَيْنِ مَرْفُطاً بِسَلَسَلَتَهِنِ وَٱلْجُرَّا شُكَانُوا يَجْعَظُونَ ٱلْمَاكِلَ لِلْهُرِينَ فَإِذَا مَلَكُ أَلَّهِ فَدُوقَفَ بِهِ وَأَشَّرَ وَالْخِدُ

ا الَّتِي كَانَتْ مِنْ لَجُلِ السِّتَنَا فَانُوسٌ أَنْطَلَفُواْ إِجَّنَّى كَمْ فَا فِينْ نِيْقِيَّةً > وَتَبْرُسُ وَالْطَالِيَهُ وَإِنَّاهُمْ لَمُ يُكُلِّوا آجِدًا بِإِلْكِلِهُ غَيْرًالِيَهُ وَ المَ تَعَطْ وَكَانَ مِنْهُمُ أَنَّا شَ فَهَارِيتُهُ وَمِنَ لَقِيرَ إِن هَوَ إِخَالُوا ٤ إِلَى نَطَا بَيْهَ وَ يَكُلُّنُوا البُولَا نِبْنَى وَيَشَّرُوهُمْ إِكَرْتِ يَسْنُوعَ ا ٥ نَكَانَتْ يَذُالزُّبِ مِعَكُمْ قُلُنَا شُحَيْثَكَ عَلَاكُمُ امَّنُوا وَتَجَهُوا المحاص المالي المنابع المحامة والمعالمة المحامة المحامة اللَّيْ كَانَتْ بِالْمِرْسَلِيم مُنْ أَجْلِهِم فَارْسَلُوا بَرْياً بَا إِلَى اللَّالِيَّة ، ٨ وَاللَّهُ لَّا اتَّاهُمُ وَأُبْصَ نِعْمَ ٱللَّهِ نَرِجَ وَطَلَبَ إِلَى كَلِّمُ المُ أَنْ تُنْتُوا مَعَ الرِّبِ مِنْ فُرْقُ لُوبِهِ لِلاَّنَّهُ كَانَ يُعِلَّا مَا إِيا عَلَاهِ وَمُنْتَلِيًا مِنَ الْمِنْ الْفَرْجِ وَالْإِنْمَانِ فَأَزْدَا وَلِلَّ مِنْ عَلَالًا اللَّهِ عَلَا الْمُ إِنْ مَنِهَا بَاحْتَ الْمُطْرَةُ وَإِن الْمُعَالِمِ شَأَوُوْلَ فَلَاوَجُكُ والله عَلَيهُ مَعَهُ إِلَيْ إِطَائِلَةُ ؛ فَلَبْشًا هُنَاكُ سَنَةً كَامِلَةُ مُعْتِينَ ا فِي الْكِنِيْسَةِ وَعَلَّما جَعًا لِمِينًا وَما نِطَا لِمَةَ أَوَلَا يُهِيَّا لَلْهِيدُ الله سيجيبين ودفي تِلك الأيام مَوَل أَسِيا ومن وشليم ﴿ إِلَّا نُطَّا لِيَّةَ فَقَامَ وَاجِزُّهُمُمُ أَسُمُهُ آغَابُوسٌ فَأَعْلَمُ الْحِ

ٱلْعَابَةُ ٱنْتِ وَإِنَّهَا كَانَتْ تَشِنَّ لَهُمُ ٱلَّهُ لَذَ لِكَ وَإِنَّهُمُ ا عَالُولِهَا لَعَنَّهُ مَلَاكُهُ \* فَامَّا بَطَلَ مَنْ فَلِيثَ يَقْتَرُعُ الْبَابَ وَإِنَّمُ \* وَلِغُ نَعُوالَهُ وَلَمَّا نَظَرُقُهُ بُهِنُوا وَإِنَّهُ اَشَارَا لِيهِ بِيَهِ لِيَسْلَوْا يَعَالُهُ إِنْهُمْ لِيَفَ أَخْرُوهُ ٱلرَّبِ مِنَ لَجِّ بَسِنَ وَإِنَّهُ عَالَةً اللهُمُ أُخْبِرُوا بِعَبَا لِيَعْقُوبَ وَللإِحْقِةِ ثُمَ خَرَجَ وَالطَّلَ إِلَيْ وْضِيعِ أَخَرُنْ فَلَمَّا كَانَ آلصّْبِحْ كَانَ يَجْفُلُ وَيْنَ يَبُولُونُهُ آنِ عَلَوْ كَالْوَا لِيْفَ صَادَا مُؤْتَهِلْ يَنَ وَإِنَّ هَيرِهِ وَسَلَّا طَلَبَهُ فَلَي جَرِنْكُ عَانَبِ إِنَّ مِنْ مَا أَشَوَا نُهُ مَا أَنَّهُ مَرِ لَهُ مَرَ لَهُ مَا اللَّهُ مَرَ لَكُ مَلَ لَيكُو دِيَّةً إِلَيْسَانِيَّهُ وَكَانَ فِيْهَا بِنُ أُجُلِ آنَّهُ كَانَ سَاخِطًا عِلَى العُوْرِيْنِ الصَّيلِيِّنَ فَأَجَمَّ عُواوَصَارُوْ إِلَيْهِ جَيْعًا تَطْبُوا الَّيْ فَكُسَّطُوسَ خَارِن لِمَاكِ وَسَا أَنْ وَهُ اَنْ يَنُونَ لَهُ المَ اللهُ ا مُعْلَيْمَ كَانَ لِهَ يُودُيِّنَ عَلَبَسَّ بِهَا سَّلَ لَكِ وَجَلَسَّ عَلِمَ اللَّهُ وَمِ لِيُنْطُبُ عَلِيْهِمْ وَإِنَّ الْمَاعَةَ صَابِحُوا وَيَّهَا صَوْلَ إِلَّهِ ولين وأن إنسان ومن اعتبه طركة مكك الرجز

نِهُ النَّيْتِ وَإِنَّهُ لَكَنَ جَنْبَ بَطَلُ مَنْ كَاتَمَهُ وَعَالَ لَهُ ٱلنَّهُ فِي ﴿ وَقُمْ فُسِيرِعًا وَمَنْ قَطَتِ ٱلسَّلَمَ لَمَانِ مِنْ مَنْ مَدُهُ وَقَالَ لَهُ المَلَكُ آيضًا مَنْطَقُ وٱلْبِسْنَعُلَيْكَ نَعَعَلَ ذَلِكَ وَعَالِلَهُ اللَّهُ اللَّ وَ لَوْهُ الَّذِي كَانَ إِلَاكِ جَقًّا وَالْ يَظُنُّ أَنَّهُ لُونُ يَا يَرَاهُ \* فَلَّا ٢٦ وَاللَّهِ خَرْسُ لِلا وَّكُ وَالنَّانِي آسَا إِلَيْ بَنَا بِلِلْهِ لِلْهِ الَّذِي خُنْحُ ٧ إِلَيْلِينَة فِانْفَخَ لَهَا مِنْ ذَايِهِ نَلْأَخَرُ حَا وَجَالَا لَقَاقَاقًا الْحَالَا ﴿ لَوْ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَإِنَّ الْمُكَاتَحِينِ وَجِعَ إِلَى الْمُعْتِدِ ٥ كَتَاكَ الْأَنْ عَلِنْ اللَّهُ خَجْقِ آسَةَ لَ لَهُ مَلَاكَهُ وَالْقَالَ الْهُ مَلَاكَهُ وَالْقَالَ المَّ إِنْ لَكِنْ عَيْرُو ذِينَ فَمِنْ كُلِّ رَجَاءً شَعْبِ الْمَفُوذِ \* وَالَّيْهُ ا تَأْيُ أَنْ يَنْطَلِقَ الْيَ مَنْزِلَةِ يَمُ أُمْ يُوحِنَّا الَّذِيخِ عَيَرَوْشَىٰ > إجْيْثُ كَالَ لِإِخْوَةُ مُخْتِعِينَ يُصَلُّونَ لَلْمَا قَرَعَ بَطَيْرَابَ اللَّهُ وَالنَّهُ عِلَيْهُ لِلْجُنِيَّةُ ٱشْمُعَا لُؤُذًا. نَمَّا عَرَيْكَ اللَّهُ عَرَيْكَ صُونَ بَطِينَ مِلْ الْقَرْجِ لَمْ الْفَرْجِ لَمْ الْفَاتِ وَلَذِي عَالَحِظُنْ كَلُّحُبِّرْثُ بِأَنْ لَهُمْ أَنْ مَطْلُهُ وَاقِفَ عَلِيها لِمِلْدَارِ. وَإِنْهُمْ قَالُوالِهَا

مِنْ إِلَيْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ النَّا يُلْ اللَّهِ إِلَّا لَهُ كَانَا يُرْحَمُ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَضِفَ اللَّالِيَّةِ لِللَّمَانَةِ وَإِنَّ شَاوول لَّذِي فَوَيُولُسُ لُمُتَلاَّمِنَ الله التاليف مُ التَّعَت إِيدُهِ وَقَالَ لَهُ يَامُ يَهِ فَالْ وَالْمُ اللَّهُ مَامُ يَكُونُ وَإِنْ نُعْلَيْدُ مِنَا يُزُكُ الشَّيْطَالِن يَاعَدُوْ كُلِّصِدْتٍ يَشَى وَالْكُ مُمْ لُمُنْ الْمِنْ إِلْمُسْتَقِيمَةُ وَأَلاَنَ هَنِهِ إِلْمُنْ الْمِنْ عَلَيْكُ المُونُ أَخْتِي ثَمَّ لَهُ حِثَّرُ أُنَّمُ مَنَى إِنَّ إِنَّا إِن وَمِنْ مَا عَتِهِ وَفَعَ عَلَيْهِ صَبَاكَ تَظُلُّكُ فَبَلا أَيَدُو دُوبِلاً مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ لده ويبيد للأنظر إلى الذي كان تَعِبُ وَامْزَ بَعَلِم اللهِ المَدِينَ الما وأن الم الما الما الما في المكوم ما فوس الما يتم وسمة وَالْهِلَا إِلَيْ فَرَغَا مَكِ بِيَنَةِ فَامْفُولِيا وَالْفَالِحِيْمَا فَالْفَعُادَاكِعَ الْ يُعْلَمْ وَامَّا فِي الْمَا فِي اللَّهِ مِنْ مُرْجَهِ وَجَالًا إِلَى الطَّالِيةَ وعَدْ يَسْمِينِا وَدَخَلَا إِلَالِيسَةِ مَعْمُ السَّبْتِ وَجَلَسًا والما الما الموس كالانبياء أرسَل ليفاله الماعة النَّهُ الْمُعْلَانِ الْمُعَانِ إِنْ الْمُعَالَةِ عَنَا إِلَا الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ

الاَّنْهُ لَم يُعْطِ الْجِلْ لَسَّخِ وَأَحْتَلِجُ بِٱلدوحِ وَمَاتَ وَيُشْتَرِي ٱللَّهُ والله كان بياع وينشون قامًا برنابا وشادول فريجعاب ورشام عُ إِلَّا نَطَا لَيْنَا وَقَدْ حَمَّ لَا خِذْمَتْهُمَا وَأَخَلَامَعُهُمَا يُوجُّنَا الَّذِي الله الله المنطقة والما المنطقة والمناهد والمنتا ومُعَلِّلُونَ الله الله المنتا ومُعَلِّلُونَ الله ٥ بَرْنَابَا وَسَمَعُولُ الَّذِي يُدْعَى يَكُادُ وَلُوفِوسٌ الَّذِي مِنْ قِيرِيًّا ، وَمَنَّايِنُ الَّذِيْ تَرَثَّي مَعْ هَيُرُو ذِسَّ مَعْ اللَّهِ عَنَا وَهَا وول ٧ يَعِمَا فَعُ يُصَلُّونَ لِلزَّبِ وَيَصُونُونَ قَالَ لَمْ الدُوخِ العَدْين الم أَفْرِزُوا إِنْ بَرْفَا بَا وَتُشَاوولَ لِلْعَبِلِ لَنْزِينَ وَعَوْنُهُمَا الْمُدْحِيدِهِ ٩ صَّامُوا وَصَّالُوا بُمُّ وَصَعُوا عَلِيهِ عِلَا الْأَيْدِي وَأَرْسَتَ لُوهُما ؟ عَلَى حَلَمْ إِنَّهُ مَنْكُونِ لِمَّا أُرْسُلِكُ مِنَ الْمُنْجِ الْعُلُمِينَ قَبَطًا إِنَّى سَنَّا وُتِيهُ ال مَهْرُ فِهَنَاكَ أَقُلْمَا وَشَازًا إِلَيْ فِيرِسَى فَلَّا دَخَلًا سَالًا مِينًا مَعَ جَعَلَا يُمَثِّرُ زُانِ بِكُلَّةِ ٱللَّهِ فِيجَامِعِ الْمَعُودِ إِ وَكَانَ وَجِنَّا مُومَ مُعَمَّا لَا لُهُ عُمَّا بُرَفَلًا طَانُوا فِي إِلْكِوْرِينَ وَبِلَغُوا بَانُوسَ ا نَعِجُدُوْا تَجُلُا بِيَاحِثُوا تِيعُودُيًّا نِبِيًّا لَدُّا بَا ٱشْهُهُ بَا بِياشُونَ النويكانيج الوالى سرديوس فولس رجل جدم والدكا

وَالْنِينَ فِيهُمْ عَمَّا فَهُ اللَّهِ إِلَيْهُمْ أُنْسِلَتُ كَلَّهُ الْمُلَامِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا يَعْرِفُ إِلْمَالًا مَا تَوْلَ ١٠٥ الْلِيَا إِلَّانِي بِفِي الْمِي الْمِي الْمِينِ وَقَضَوا عَلِيدٍ وَأَمَّوا عِلْعَ اللُّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَكُونُوا عَلَيْهِ عِلْهُ فَكَا وَاجِوا إِلَّوْتِهِ عُالُوا بِلَاطِينَ إِنَّ فَتُلَالُهُ ﴿ فَكُمَّا ٱخْلُواكُلُّ يَكُمُ هُوَمِينُونَ عَلَا وَأَجْلِهِ ٱنْزَلْوَهُ مِنْ عَلَى النَشِيَةِ وَجَعَلُقُهُ لِهِ ٱلْقَبْلِ الْمُلْلَهُ أَقَامَهُ مِنْ لِلْمُعُواتِ وَظَعَرَ كَايَّامًا لِيُزَّةً لِلَّذِينَ مُونُوا مَعُهُ مِنَ لِمِيْدِلِ لِلْمُونَظِيلَةُ وَهُولِاء هُمُ الْأِنَ الله عندًا الشُّعْبِ ﴿ وَ إِلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا الْ لِإِبَايِنَا وَإِلَّهَ لَا تَدْا أَمُّنَّهُ ٱللَّهُ لِلْإِنْيَا يَعِمُو وَ أَقَامَ لَنَا المُنْ عَلَيْ اللَّهُ مُولِاتًا إِنَّ المُنْمُولِ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ النَّاكُ لِا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لِلا مُواتِ حَيْدًا لَيْحُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ مَنْ اللَّهُ مَا كَنْ إِنَّيْ مَعْ لَمْ يَعْمَهُ كَادِدَالصَّادِلَةُ وَكُوا المَوْضِعُ الْفَرَيْقُولُ إِنَّكَ لَمْ تَرُكُ صَفِيًّا فَيَرِي الْمُسَادِّ المَادُودُ فَا إِنَّهُ ضَدَّمَ مَسْرَّةِ ٱللَّهِ فِي إِلَهِ وَتَعْلِيهِ عَلَمْهُ

والمناع بولس كالمارينية وفال باليما الرعال لا مرايلون المنعب مَا لَذِينَ عَنَا فُوْزُلُلُهُ أَشْرَعُوا إِنَّا لَهُ أَسْرًا بِمَالَكُ مُنَّا وَأَبَّا لَهُ كَلَّفَعَ الشُّعْبَ فِي الْعُرْيَةِ بَأَرْضِ حَمَّ وَبِلِلَا كِينِعَةِ أَخُرُّهُمُ \* رِمِنْهَا ثُمُّ عَالَعُ فِي البَرِيَّةِ آرْيَةِ بَرَيِّةً ثَمُ الْفَالْقَ لَنْعَ أَمْ لَوْ المساسط في أرض فنعان وورَّثُهُ أَرْضَهُ وَاعْطا هُمُ الْعُصَاةَ الدَّحُولِيةِ وَحَنِينَ مَنْ مَا أَيْ مَنِ بِلَا يَتِي مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ شَارُولَ بَنَ يَسِ رَجُلًا مِنْ سِبْطِ بنيا مِينَ آدَبِعِينَ فَيَسْلَهُ الْ عُونَ مُ مُنْ مُعْدُهُ وَمُنْ يَعْدِهِ إِنَّامَ لَمُ كَادُودَ مَلِكًا الَّذِي اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ مِنْ الْجُلِورِ وَالْ إِنِّي وَجَنْ أَن وَادُدَ بَنَ اللَّهُ الْحُدَدِ فَا مِنْ لَكُمْ اللَّهِ الْمُ مِعُوَيِضَنَعُ مَنْ وَيَنْ وَمِن يَعِ مَنَا اتَّامُ ٱللَّهُ لِاسْتُواسِلَ وَهُ كَا وَعَلَا يَسُوعَ مُعَلِّصًا ﴿ إِذْ سَبَقَ الْحَجَنَّا وَمَا دَيْءَ مِنْ الْمِهُ ومَنْ فِي مُنْ خُولِهِ مِنْ خُودِيَّةِ التَّوْيَةِ لِكُلِّنَ عَبِهِ اسْرَاسِكَ نَلَّا اعْ يُوْجِينًا الشُّعْيَجَعَلَ يَنُولُ مَنْ تَطُنُّونَ إَنَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رِيَهِ فِي إِنْ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ والمع والمنافية عاليها الرِّعَالَ الإِحْوَةُ رَبَيْحِ نَسِلُ الْعُمْ

وَمُنْ عَلَيْهُ وَسِرُمُ اللَّهُ لَا تَشْتَا هِلُوْلَ حِيَاةَ الأَبْلِ تَعْفِقَا وَالْ اللَّهِ ﴿ لِلاَّ مُعَادَا الْصَانَا الَّذِينِ عَلَيْهِ مَا مُوَمَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لْ الْدُومَ عُنْتُكَ نُورًا لِلْأُمَ لِيَّالُونَ لِيْمَاةِ جَيَّاةً إِلَيْكِي مُعَالِاً مُ وَفَرِجُوا وَجَعَلُوا يُرَبِينُ وَأَلْفَهُ وَأَمْنَ جَيْعُ اللهِ الله الرَّحْيِّلُهُ إِنَّا البَهُودُ لِمَعَلُوا يُحَرِّضُونَ لِلْمُعَةَ عِلَا البَهُودُ لِمَعَلَوْا يُحَرِّضُونَ لِلْمُعَةَ عِلَا مِيْدَاتِ وَالْمِسْنَاتِ ٱلشَّكْلِ وَرُوْسَا الْمِرْسِيْمِ فَاعَالُوا طِهُا وَاعَلَى وَلَسَ مَرْنَاكِهِ وَآخَرَ جُومَ الْمِنْ فَخُومِهِ وَإِنَّهُمْ نَصَاعُبًا رُآدِجُلِهُا عَلِيهِ وَجَأْلَ إِنَّ لِوَيَّا بَيَّهُ الْمُالِلِيلَانِ لَكِّ المالمتيلين مالفيج دبراديح الفرس الْمَا لَيْهُ آيْضًا فَعَلَاهَلُنا وَعَلَا إِلَيْ يَحْمَعِ اليَّهُوذِ عَلَا مَن الْعَلَالَ حَنَّى أَنَّهُ امْنَ عَجَاعَهُ مِنَ لِيَهُوفِ المَّيْنَ فَامَّا البَيْمُوذُ ٱلَّذِينَ لَمَ يَوْنُواْ يَقْمَعُوْنَ عِلَا الفنون أن يُسِينُوا إِلَى الْأَخَوْنُ فَكَنَّا فَمَاكَ مَا وَاللَّهُ اطِوْبِلا بِنَكَمْ إِن وَيُوبِرُ إِن الْمِيْبِ وَمُوكِانَ اللَّهُ وَالْمَا

وْدْ خِيعَ عِندَا بِإِيهِ وَدُا فِي الْهِيسَا وَ فَامَّا هَذَا الَّذِي الْمَالَةُ عَظْنَ لَا يَنْهُ لَمْ يَرِي الفَسَاكَ : يَكُونُ فَكَ المَعْرُفَا عِنْدَلُمْ إِنْفَا ٱلْإِجْرَةُ الْ لَا تَيْ لِهَا لَا لَنَا حِنْ لَهُ مِعْفِرُهُ إِلَا لِمَالِياً. وَمِنْ أَجُلِ لَكُمْ إِنَّا لُولُوا ٱلْ تَتَكُرُّرُوْا بِمَامُوْسِ فُوسِي نَحِكُلُّ مِنْ فُومُ رَجِوَلَا نَهُوسِيَّارُدُهُ وَهُمْ النظرُوا الآنَ مَنَا يَعَلَيْهُ الَّذِي شِلَا الْأَنْ الْأَبْلِيَّا وَالْعَالَا المنتعاولين أعجبوا وإلى تناع لهذا أأرك فرعالا وَ لَهُ لَا تُصَدِّقُونَ بِهِ وَإِنْ حِدَّ اللَّهُ بِهِ أَجَدُ : وَفِيمًا هَا خَارِمَانِ جَعَلُوا يَطْلُبُونَ إِلَيْهِمُ أَنْ يَكْلِمَا هُرْبِهِ لَا ٱلْحَكِيمِ فِي عَمَّا ٱلسَّبْتِ ٱلْكَوْنَ وَلَّا ٱلْحَرَبَ الْمَاعَلُهُ إِلَيْ عَلَّا ٱلْحَرَبَ الْمَاعِلُهُ إِلَيْ عَلَا اللَّهِ كِيْزُونَ فِي لِيَفُودِ وَمِنْ لَغُونا مُالْتَعِبِينِ وَإِنَّهُما طَلْمَا الْمِهُمُ الما وأَشْعَاهُمُ أَنْ يَنْهُنُوا فِي فِي مِرْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ والمستعن المنتقب المنتفوا المنتفوا المنافع والمنتفال لَّرُوا أَبْدُ فِي امْتَلُواجِ مَنْ لَا وَجَعَلُوا يُنَاصِبُوْنَ مَا يُقَالَىٰ تَوْلَتُ وَخُرِّنُونَ غَبِرًا لَ وَلْسَ وَرَا اللهُ لَا لَعُرْعَلانِهُ لَمْ يَلْمُ فِي لِكُمْ أَنْ ثَنَا لَكِيلَةُ أَنْتُهِ وَلَكِنْ ثُلَا مُنْ أَجُلِ لَا مُتَفْعُونُهَا عَلَمْ

مِعَ الْمَنْولانِ بَولُسُ مَرَا المَدُّزَةَ اليَّابَهُ إِلَيْ اعَدْ يَعِينَ إِن وَيَعْوُلَانِ آيَهُ الرِّحَالُ الْمُعَالِّقُ الْمُعْدُونَ الأَنْ صَعَفَا يُشَلَمُ الْمَالِي لَهُ الْمَالِي لَهُ الْمُسْرِقُ لِتَحْجِعُوا مِنْ الباطِل إَلَى الله الحَيْدُ لَلَّزِيْ عَلَى الْمُوالِ وَالْأَفَ إِلَوْ وَكُلُّ مَنْ فِيهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَ كُلُّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَيُوانَ يُسْلُمُوا فِي طُلُوتِهِمْ مَمَّ يَثُرُكِ مَفْقَتُهُ بِعَيْرَا فَعُودٍ مطيع الكطري أنسمآء وكان يُزِّي أَمُ الْعُلَادَاد وْهُا رَكَالَ يُمْلُأُ تُلُوْرَهُمْ غِنَا لَ يَغِيمًا وَيَمَا مُا يَعُولُانِ المُفْنِ لَفُيَّا لَكُمَّا عَذَا ثُلَا تَنْ يَحَ لَمُا \* ثَيْمُا فَمَا الله يُعَلِّلُ إِن إِذْ أَنِّي يَفُوكُ مِنْ نطاحيَة وَلُوكًا نِيكُ مُعُلُوا تَلْبُ اللَّهُ عَالِي عَلِينُهِمَا وَإِنَّهُ مُرْجَعُوا بُولُسِّي السُلُ قَامَ وَدَخَلَ مَعَهُمُ الْمِلْكِينَةِ وَهُوَالْغُرِخَجَ النابا إلى دُرْبَه وَرَبُسُوا فِي اللَّهُ الْمُرْبَة وَرَبُكُ لَا ين دُنجِكا إلى لِسِطنَ وَلُوقًا بِيَهُ وَالنظاحِيةَ

والما عَا يَوْدَوْدَ وَيُعْطِيلاً بِالْ الْمَالِكَ الْمُولَكُ فِي إِلْهِ الْمُؤْتَى جَعْدُ ٱلمَدِينَهِ فِبْغُضُ كَانَعَ الْمَفُودِ وَيَعْضُ كَانَ عَ الْمُؤلِّنِ والم مَنَّا صَارَهَ فَا وَيْبَ تَوْمُ مِنْ لَا مُ مَعَ اليَفُوذِ وروسَّا بِعِمْ لِيَشْيِرُونَ الْمُرْجِوفِهَا وَالْمُفَا إِذْ لَظَلَ ذَلِكُ أَنْجُمَا إِنْ فَيْ اوقانية لِسُطْنَهُ وَدُنيته وَكُلِّلُهُ قَالِمْ وَكَالَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَنَّوْنَ إِلَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الللَّهِ الل مِنْ يَطْرِلُ مِنْ وَمُنْكُ تَطَّ لَمَ يَشْفِي وَإِنَّ هَلَا سِمِعَ بَوَلُسَ مَعَ क्रिके विद्वार के कि हों हैं कि कि कि कि कि कि कि بصوب عَالِ لَكَ أَفُولُ إِنَّ شَيِع دَتِ يَسْوع المبيح فَرْسَيَّا وَعِلَيكَ مُسْتَوِيًّا عِجَينَيْنِ وَثِبَ وَمَشَيْ فَنَظَّرَتُ وَلِمُاعَا مَاصَنَعَ تَولِئُنُ فَرَفَعُوا آصُوَا تَهُمْ بِلُغَيَدِيمِ وَفَا لُوا إِزَّ لِلْأَلِمُ تَفَدُّ وَإِلِا لَّذَا سِ وَمَزَلُوا إِلِيفَا وَمَا فَعِ أَيْسَهُونَ مِنَا الْمُوسَ وَبُولُسُ فَهُ رَمِسُ لَا نَّهُ مُوالَّذِي مُبَالًا بِالْكِمْ وَالْمَاطُ وَلَوْنِي كَالَ وَثَمَّامُ أُكُولِيَّةِ فَأَنِّي شِيرًا لِي يَعِجَالِ إِنَّ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَنْ يَذِيجُ مَعَ آلِمُ اعَالَا

عَانُوا بِفِينْ بِيْقِيمَةَ وَالسَّامِرَةِ وَجَعَلُوا نَفْ بِرُوْهُمْ بِرَجْعَ ٱلْأَمْ وَالْ أَنَّ عُظِيمٌ لِكُ إِلَّالْمُ حُوقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مُلُوًّا مِنْ لَكِينِسَّةِ وَٱلرُسُّ لِل كَالْفَسُّوسِ فَاخْبِرُوهُم بِكُلِّيثِينَ مُنْعَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فَقَامَ أَيْا شَيْحُ نَصْحَارِ فَوَيْ الْفَرِّيسَانَ 6 كَالْوَالْمُنْوِا فَقَالُوا النَّهُ بِلْبَغِيَّ أَنْ فَعَلَمْنُوا وَفَالْمُنْ فَمُ أَنْ عِنْ الْوَالَا الْمُؤَمِّنَ وُسِينَى: ثُمُ إِنَّ لَوُسُلِ وَالْفُسُومِ لَهِمَا مِنْ اللُّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كَانَتْ حُصُولِتُهُ لِيَبِّنَةً . قَامَ عُلَّىٰ فَاللَّهُمْ يَا أَيْهُمَا أَيْرِجَالُ أَلْا خِوْفَ أَنَهُمْ لَعُرِفَالِ اللَّهُ وَاللَّيْهِ مِ الْأُولِي إِنَّمَا أَنْفَعَتُ اللَّهُ مِنْ لَمُ مُنْ فِي أَنْ تَعْمَ الْمُحَكِمْ مَهُ ٱلإِنْدِيْلِ فَيَوْمِنُوا وَٱللَّهُ عَالِمُ ٱلْعُلُونِ فَهِلَا أَمْ وْأَعْطَاهُم الرُوْحَ ٱلْقُدُ مِنْ حَمِيثُ لِنَا وَلَمْ مُؤْفُ مِينَنَا وَمَلِيَّا مُ لُوَّلِيمَانِ طَهَّرَ فَلُوْ بَهُمْ وَالْاَزَ لِمَاذَا لَجَيْ إِنْ لَكُ لِيَصَّحُوا طَعِلَ يَوَابِ الثَّلَامِيْنِ الَّذِي لَا يَخِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُثِلَةُ وَلَكِنْ مَنْ عَلَهُ ٱلرَّبِ بَشُوْعَ المِّنِيثِ نُوثُونُ أَنْ مَنْ ثُلُ وَلَيْكَ ؛ فَسَلَمَتُ حِينَ إِلَيْكَ الْحَالَ اللهُ

بَهُ يِدَة إِن مُوْسِلُ لِتُلكِمِينُ وَيَطْلُمُ آنِ إِيدِهِمُ أَن الْمَاوَ إِلَّهُمُ إِلَيْ الْمَالِ وَالْمُهُ الْحُرُولِيَ الْمُنْ الْمُعْلِمَا أَنْ أَنْكُولُ لِلْمَا مَكُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله والمراف المنعاكم ويتينين وصلوا بأضوام واوجوعه وَ إِلَاكِ الْزِيهِ وَأَمْنَوَا ﴿ إِلَا أَجَازًا مِنْسِيْدِيا وَجَادًا إِلَى مَفِيثُولِيًّا وَتَحَكَّمُ إِنْ رَجَّهُ كِلَّهُ أَسُّو وَرَلَا إِلَيْ أَظَّالِيًّا وَ وَمِنْ فَهُنَاكُ أَفِيلًا الْيَانِطَالِيَهُ مِنْ حَيْثُ كَأِنَا قَدُ آَنُكُ إِلَى وَ وَ الْعَرِلُ الَّذِي أَكُمُ لَاهُ إِن مُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ عَلِمًا الْحَمَّعَ أَعْلُ ٱلِيْتِهِ وَلِي عَا وَجَعَلاَ يَنْصَّا زِعَلَيْهِمْ كُلَّ يَكُ صَنَعَ ٱللَّهُ اليَّعِا وَالْمُعْضَ لِلْأُعِمَابُ ٱلْإِيَّانِ وَآقَامًا هُنَاكَ يَعَ و السَّلَومِينُ وَ اللَّهِ عَلَى وَإِنَّا أَنَّا مَا يَزِنُوا مِنْ لِيهُ وَيَّةً وَعَلَيْ الْإِنْ وَالْمِينَ وَالْمِينَ إِلْمُ إِذْ إِنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُوْسَيْ لِيَهُ وَمُولِدُونَ إِنْ فَعَلَامُوا وَصَارَتُهُ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهُ وَخُصُوْمَةُ لِبُولُسُ لِلْمَالِكَ الْمَعَامُ وَتَوَامُرُوا أَنْ صُعِلُوا الله بَوَلُمْ كَنْ رَبَابًا كَأَنَّا مَّا مُعَمَّا إِلَى رُعْلِكُ السُّوسِ اللَّهِ اللَّهِ وسيلم كالمراف والنائعة والممااكة الماكا

وَلَيْنَ وَبِهِ فَا مِن فَأَخْتَا رُوْا يَهُوْدُ ٱلَّذِي يُنْعَجَ وَسَنَّا إِنَّ وَالْتُ وَيُلُلُّهُ رَجُلُونِ مُ وَلِي إِنْ الْمُحْدَةِ وَكَنْ وَالْمُولِي الْمُولِعُ الْمُدِّلُونِ وَالْمُدَّا وَالْمُنْ إِنَّالْفُسُونِ إِلَّالْمِخُونَ الَّذِينَ فَإِنظَاحِيَّةً وَيُلْيَقِينَا وَٱلسَّارُ ، ٱلإِحْوَةِ ٱلَّذِينَ الْأَبْعَ فَتَحْجُ لَكُونَ الْمُؤْمِّعُمُا ٱنَّ قَوْمًا مِنَّا مَنْ تَعْجَمُلُوْ لَمُ بِعَلِيمٍ بَصْرُ فُوْنَ فُوْسَكُمْ الْمَا الله النَّا وَنُولَا لَعَنْ لِنَاوُ فَكَ وَ النَّجِهِ مَطُوا النَّا مُؤْمَنَ لَلْإِنَ لَيْ إِنَّا مُرْخُ فَقَدْ رَأَيْنَا وَأَجْمَعُنَا جِيْعًا وَأَخْرَنَا تَغِلَيْنِ وْلِلْهُ اللَّهُ مَعْ جَرِيْدَيْنَا وَلَسْ فَهِوَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْ عَلِ النَّمِ رَبُّنِا يَشُوعَ الْمَنْ عَجْ وَازْمَنْ لْنَا يَعُودَا وَشِيلًا تَعَالَمُ إِلَا لَهُ وَالْكَ مِ الْقَوْلِ وَقَلْ اللَّهُ الدُّوجِ الْفُلْتِ وَالْمَ التُوْلِيَا فِي إِلَيْهِا. اللهَ مَضَعَ عَلِيْهُمْ يَقْلُا الْ يَلَ مِنْ هَذَا العالم المنه التنباعدوا من الله والعناون والزيار المدال لَهُ إِنَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْظُمُ أَنْفُ تَكُورُ مِنْ فَالْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا تَضْمُعُونَ وُنُوامُعَافِينِ ﴿ وَهُمْ جِيْنَ أُنْسُلُوا سَامَ مَعْ إِلَيْ أَفِطًا لِينَةُ وَجَعَنُوا أَلِحَعَ نَنَا وَلُوْحُمُ ٱلرِّبْ لَكُولُ

وَكُوْ السُّمُ وَكُ بَرِيًّا بَا وَبُولَسَّ يَهُ إِنَّا لِي مِا قَدْ صَنَعَ اللَّهُ الم مِنْ لاَ إِن وَالْعَمَا بِ فِي الْأَمْ عَلَى مِنْ الْمُعْ الْمُ مَا يَعْدِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُ المال المَابَ يَعِقُونُ وَقَالَ أَيْهُا الْإِخِوَةُ أَسْمَعُوا ﴿ إِلَّ مُعُونَ مِ وَ لَا خُبِرُ كِنْ لَ مَا رَأَيْ إِنَّا وَيُعَالِمُ الْمُ خُلُونَا مِنْ خُلُونَا مِنْ الْأَنْمِ شَعِبًا ا مريد سيء وَهَنَا يُوَا فِي حَلَامُ ٱللَّهُ يُدِيمَا إِحَمَا هُوَمَنْ لُتُونِ ٥ ا ٱللهِ وَيَعْلِهُ لَا الْحَبْعُ كُوا مِنْ خَلِيمَةً كَالْوَدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال وَمَاهُدِمَ مِنْهَا أُجَرِّحُهُ وَأُقِيمُهُ جَثَّى يَطْلُبُ بَعِيَّةُ النَّاشِ الم الرَّبَ وَكُلُّ آلَامُ الَّذِي دُعِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِنْ اللَّهُ ١ علم الصّافع في المراه معرفاً الرّب مراكة في المراه والله ا آنا أَنْضَى أَنْ يُشَقَّى عَلَى الَّذِينَ لَعَطَعُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ الْأَبِمُ اللَّهِ مِنْ الْأَبِمُ ال الركين والمنظم الماليم المنتباعد والمن وينع والاصابا واللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ المُغْنَيْفُ فِي أَلْمُ لِيَنِيدِ مَنْ لَكُوبِ فِي إِلَا مَا الْمُنْفِقِةِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِةِ الْمُنْفِقِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّل ٥ أَنْكِيْنَةُ وَأَنْ كُنَّا أَوْامِنْهُمْ بِهَا لَا لِيَبْعَثُوا بِعِمْ إِلَيْظَالِيَّةُ ١٠

طِمِ أَثَادِسٌ ٱ مَنَكُ مِزَا مِ يَهُوْدِيَّ فِي مُومُنِنَةٍ وَكَانَ الْمُولِينَا إِيَّاء الكَانَّ مَشْهُوْدًا عَلَيْهُ مِنَ لِإِخْوَةُ إِلَّذِينَ مِنْ لَسُطْنَ وَتَوْنِيهِ المُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُهُ هَا لَا تَعْتُمُ مُنَا وَالْمُؤْمِنُ مُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُ يُنْ إِلَى اللَّهُ وَالَّذِينَ كَانُوانِ يَالَكَ الْأَمْلِنَةِ وَلَا لَهُمُ كَانُوا اللَّوْنَ أَنَّ اللَّهُ يُولَا فِي . وَفِيما كَانَا يَكُوفًا فِ فِي الْمُدْنِيِّ كَانَايَامُوَّا نِعُم إِلْاَمُورِ اللَّهِ الْمُرْرِقِ الدِّينَ وُالفُّسُونُ الَّذِينَ إِيُّ وَيُولِيمِ وَٱلْحَنَا يَسُوكَانَتُ مُنَّشُّدِة فَي الْلِيمَانِ وَتَوْكَادُ الدَّدِ كُلِّ يَوْمِنِ وَجَآأُ إِلَى ا فروجِ يَه وَارْضِ خَلَاطِيَه وَالْمَا المُوخِ القُدْسِ أَنْ يَكُلُّ الْكِلِّهِ أَلَّهُ فِي أَيْسَيَا الْمَاتِيَا نَوَاجِي مِيْسِيِّهَا المَّمَزَا أَنَ يُطَلِقًا إِلَى الْبَاثَا نِيَّهُ المَّيْنُ فَيْمَا رُوحُ بَسُوعَ : فَلَاجًا زَابِنَ يُسِينًا بَرَلًا إِلَى اللَّهَ طرواداً وَٱرْبِي لِبَولُسَ عَجُلْ مَا قَلُدِي فِي اللَّهُ إِن اللَّهِ إِلَّهُ إِنَّا مُا بَعْلَ الْيُهِ وَيَقُولُ لَهُ جُزُالِي مَا قَرُونِهَا وَأَعِثَّانِ مَكَاأُرِيكُ لَى الديا لوقتنا آردكا آن كخريج إلى ماقدونا ونعيام لاللهُ وَعَانَا لِنَبُشِّ ذَهُمْ فَيْ فَيْ زُمَّا مِنَ طِرُواً سَنَ الْحِيا

ا فَلَمْ اللَّهُ اللَّ والمسام أنْمَيَّا وَيَعَلَيم لِدَبْرِ عَزَّيا الْعِنْوَةُ وَشُرَّدُاهُ وَمَكَالْمَالُ الله وَأُنْسَلُوا يَا لَشَكِمُ مِنْ مَلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَعَاجُ مَا مَنْ مُولُسُ وَبَرْنَا بَا فَأَقَامًا بِانْطَالِيةَ وَكُانَا يُعَلِّلُ وَيُسْتَمَرُنِ وي على والمارة الله ومع الموري والمام عليالة ٦ كَالَ بَولُنُ إِنَّ إِنَّا بَا مَرْجِعُ وَنَفْتَقِنُ الْإِخْوَةَ كَفْ أَلُدُنِ لا الَّذِينَ المُسْرَافِيهُمْ بِكَلِمُ اللَّهِ لِمَفَهُمْ أَمَّا بَوْنَا بَافَكَالَ يُولِدُ أَنْ مَا خُذَ مَعُهُ يُوجِينُ أَلَّذِي دُعِجَ وَيُسَ وَالْمَاوِلَيْنَ المَاكَانَ لِيدُ الْعَافَلَهُ مَعَهَا لِلاَّنْهُ كَانَ رَجَعُهُا وَهُمَا المَيْ مُنْفِيدُ لِيَّهُ وَذَهَبَ وَلَمَ يُأْتِ مَعَكُما إِلَيْ مُعَلَى فَصَارِيَّهُمّا المُنْ الْمُنْ وَيَ الْمُنْ ال ١ فَأَخَلَقَتُهُ مَرْقَسَ فَاتَلْعَا إِلَيْ فَبُرِينَ وَالْمَا بَولُسُ فَأَخَالُ السِّيْكَ وَخَنَحَ وَقَلْ أَشْنَوْدَعَ مِنَ لَلْإِحْقَة مِنْعُدَة أَلَّهُ مَا تَجَعَلَ يَطُونُ فَ أَنشَامُ وَيِنْلِيْقِياً. وَنِشَرِّحُ ٱلْمَالِينَ الْمُ ١٥ حَتَّى كُلُحُ دُلِيهِ وَلِسِّطِنَّهُ وَكَالَهِنَاكَ تِلْمُنَّالُهُ أَشَّمُهُ

ولا تَتْ تَصِيْحُ تَا يلةً . هَا ولا القوم هُم عَبِيدُ لِأَسَّهِ العَلِي وَهُمْ ﴾ يُبُرُّونُ لَمُ بِطِ بِقِ إِلَهُ عَلَيْهِ فَفَعَلَتْ هَكَذَا ايَّا مًا كَثِيرَةً ﴿ خَرِدٍ الوَلْسُ رَفَالَ لِدَ لِكَ الرُوحِ أَنَا أُمْرَكَ بِآشِم يَنْفُوعَ المِيّيْ أَنْ يَخْرِجَ مِنْهَا وَيِ يَوْكُ لِسَّاعَهِ خَرْجَ : فَلَا رَأِي وَالِيهَا ٱلَّهُ تَدُخْرَجَ مِنْهَا تَجَالُجُ ارْتَفِمْ احْدُوْ الوَلْسُ وَشِيلًا لِمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَجَاأُوا بِهِا الْمَالِسُونِ فَقَدَّهُولُهَا إِلَيَاضِ الْإِشْرُطِ وَإِلَى لنساء المينة وجعلوا بفولون مذان الانسانان يوجفان مُدِينَيْنَا لِانَّهُمَا يَهُودِيَّانِ وَيُنَادِ مَانِ لَنَا بِعَادَاتِ مَ يُؤْدُلُ لَنَابِغَنُولِهَا. وَلَا بِالْعَرِلِ بِهِا لِأَنَّا خِلُولُهُ \* فَأَجْمَعَ عَجَلِيهِا وَالْ جَعْ كِيرًا وَإِنَّاكُ عِجَابَ الشُّوط حينبي شَقُّوا شَابُهُ ا وَأُمُولُا أَنْ عَبْلُولُهُما فَلَاجَلَرُونُهَا جَلْدًا كَثِيرًا تَدَفُوهَا فِي السِّجْنِ اللَّهُ وَالْحَوْاجَالِيَّ لَا يَعْنِي أَنْ يَعْظِيلُهُ عَلَى الْمَعْلَالِهِ الْمَعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَم تَبِلُهُ إِن وَمِيَّة آدخَلَهُ أَجْبَسُهُ الْمِينَ البِّعْزِلِالْمِلْ كَادُنُنَ ٱلْجُلَا لَهَا فِي المَقْطَرَةِ وَفِي نِصْفِ لِلْبُولِ كَانَ لِي بَوْلُكُ شِيْلًا يُصَرِّلْهَا نِ وَيُسَبِيعًا زِلْسَهُ وَمَا لَجَنُونُ وَيَعَلَّمُ وَهُا الْحَبُونُ وَلَيْ الْحَالَمَ

وَٱسْتَقَوْنَا إِلَى مَّا مُؤْثُمْ إِنْيُ وَمِنْ فَهُنَاكَ فِيالِيِّوْمِ الثَّانِيُّ حِثْنَا إِلَّى أَبُولِيْسَ وَمِنْ هَنَاكَ الَّي فِيلِيفُوسٌ لِنِّي هِيَاسٌ سَلَّ مَا تَدُونِيا وَهِي دِينَةً وَولونيًّا \* لَكَتْنَا فِي الْكلِيبَةِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ثُمْ خَرَّجْنَا يَوْمُ ٱلسَّبْتِ الْيَجَايِحِ إِلْكَامِيَّةِ عَيَا شَاطِي النَّهْ رِمْنُ أَجْلِ آنَّهُ تُمَّرَكَانَ بِيْرَيَا الْمُصَلَّدُ، سَلَحَ اللَّهُ يَهَا جَاسَنَا جَعَلَنَا نُكِلِّمُ السِّنْوَةَ اللَّهُ يَهِ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّادِينَ عَلْمَ لِ هُنَاكَ وَالْخُلُهُ وَإِجْدِهُ سِيًّا عَدَّ الْاَرْجُوانَ كَانَتْ مُتَّقِيَّةً مِنَّهِ وَكَانَ أَسْمُهَا لُوذِيًّا مِنْ الْوَجِلِيَّ الْمِدَةِ فَغَيْحَ رَبُّنَا قَلْبَ هَانِهِ نَطَغِقَتْ تَسْمَعُ مَا كَانَ وَلَسْ يَعْوَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا وك المُ أصطبعت في أهل كيتها وامن تطلب البنا قايلة. الإنْ لَنْتُم وَاثِقِينَ بِالْجِينِيقَة أَيْنُ وُمِنَهُ بِأَلَيْتِ فَتَعَالَوا وعَلَى النَّفِوافِ مَنْزِلِي مَجْتُ عَلَينَا لَهِرًا الرَّالِ اللَّهِ مَنْ إِلَّهُ مَا يَكُنَّ عَلَينَا لَهِرًا اللَّهِ وَإِلَّ مَنْ الْجُنَّ المُنْطَلِقُونَ الْمَالَقَلَاةِ أَسْتَعْبُلَثْنَا جَابِيهُ كَانْ بِهَا النفخ التَّعريف تعانَتْ عَلَ إِلَا إِلِمَا لَجَازَةً جَينُ لَهُ وَ إِللَّهُ عِيفًاتِ إِنَّتِي كَانَتُ تَقُصِّهُمْ نَكَانَتُ مُشِيدٍ أَرِّرِيكُنَ

النَّهُ فِي ٱطلِقٌ هَذَينَ لِأَجْلَبْنِ فَلَمَا شَمَعَ عَظِيمُ النَّهُ فِي كَمَّلَ إِنْ هَذِهِ الكِلِمَةَ لِبُولِسُ أَنْ أَجْعَابُ الشَّطَ تَذْبَعِثُوا أَنْفُطُكُا كَأَخْرُجَا ٱلاَنَ وَٱنْطَلِقًا بِسَلَامٍ قَالَ لَه بَوَلِشَى بِلَاذَ نُبِ جَلَدُونَا نَجَاةَ الْعَالَمَ كُلِّهِ وَجَنُ قَوْمٌ دُوجٌ وَقَدِفُونَا فِي السِّجْنُ وُالان خُرِجْ زَنا حَفِيًّا كُلَّا بَلْ مُ يُحْدِينُا كُلَّا بَلْ مُ يُحْدِينُا اللَّهِ اللَّهِ الْمُ كُانْطَلَقُ كَهُ لَكُونُ لَكُوا خُبُرُوا أُفْجِابُ ٱلشُوطِيهَ ذَا اللَّهِ الَّذِي تِبِلَ لَهُمْ مَلَا شِيمُعُوا آنَهُ الدُوسِيَّا نِ خَافُوا فَأَقْبُلُوا اِلَيْفِيَا وَطَلَبُوا أَنْ يُخْرِيجُا وَيَعَوُّلُا عَنِ لَكِينَةِ فِلْ أَخْرَجَا سَيْتَ مِنُ السِّنِي وَخَلَا إِلَى أَزْكِ لُو ذِمَا فَيَظَافِنَا كَ لِلْإِخِيَةِ رَعَنِياهُم وَخَرْجًا ﴾ وَعَبْنًا إِلَّيَامَهِنِهُ وَلِيْسٌ وَأَعْبُنُوا مِنْ مُعْمِ المَرِينَتين وَصَارًا الْيَسَالونيقي جَيْثُ كَانَتُ لَيَسَالُولِيوْدِ المَيْخَلَ بَولُسُ مَا كَانَهُ عَنَادًا الدِّيمِ وَكَلَّهُمْ مِنَ لَّالْمُنْبِ المَثَهُ سُبُوْتٍ وَإِذِ كَانَ الْهِ سِنْ وَيُبَيِّنُ أَنَّ لَكِينِهُ وَالْمَالِ مُوْمِعًا بِأَنْ يَا لَمُ وَأَنْ يُنْبَعِثُ مِنْ يَنِ الْمُواتِ وَفَقَى يَسُّفُ عُ المَسِيخُ هَذَا الَّذِي آثَا أُبَشِّرُ لُوْمِهِ فَأَمَنَ مُمَّا فُوَا مُ

خَبِيُ ثَثْ بَعْنَهُ ذَلزَلَهُ عَظِيمُهُ يَحَيِّي تَزعُزَعَتُ اسَّاسًا لَهُ لِمِنْ وَٱلْفَقِينِ الْمُرْاكِ كُلُّهَا وَٱلْجِلَّتُ وَتَاقَا نَفُمُ أَحْعِينَ مَنْ مَلَّا ٱسْتَيقَظَ جَانِظُ ٱلْهِجْنِي وَأَبْصَرَ الْوَارَلِ إِنْ مُفَيِّحَةً. عَتَّى سَيْفَهُ وَالَادَ أَنْ يَقْتُكُ لَفْسَهُ لِلانَّهُ كَالْ مَظُنَّ أَنَّ لَا لَكُمْ كَالَ مَكُ تَرْهُ لَنَادًاهُ بُولْسُ بَصِوْتٍ عَالِ وَقَالَ لَا تَصْلِعُ وَ إِنْفُسِكَ شَيًّا رَدِيًّا لِإِنَّا كُلَّنَا هَامُنَا فَإِنْ ثَالَالُهُ مِعْبَاجًا وَنَعَضَ وَدَحَلَ وَهُوَ يَرْتَعِنِكُ نُوتَعَ عَلَيْ آَثْمِلِم بَولُسَ فَسَيْلاً وَأَخْرَجُهُ إِلَي جَانِجِ وَطِغِنَي بَوْلُ لَهَا مَا شَيِدُكُ مَا الْ يَنْبِغِي إِنْ عَلَ فِي أَجْمِيا فَاللَّهُ الْعَالَالَهُ أَمِنْ مَرْسِنًا يَسْوعَ المَسْيَحْ فِهَيَا ٱنْتَوَا هِلَهُ يُدُكِ وَحَكَّمًا هُ وَجَمْيُعُ آهُلَ يْبِيوبِكِلْهُ إِلا يَعْ وَلَهُ يَلْكُ السَّاعَةِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال سَاتَهُاوَجُهُمُ مُنْجَلِّهِمَا وَمُنْسَاعَتِهِ ٱصْطَبَعُ هُوَ وي وَاهُلُ بْنِيدِ وَلِهُمْ وَاحَزَّهُمَا فَأَصْعَدَهُما إِلَيْ فَيْدِهِ وَوَضَعَ لَمُا سَيْجَ عَايِدةً وَكَانَ خُدَلُ هُوَوَا مُلُ بْنِيهِ بِإِيمَا زَاللَّهِ ﴿ ثَلَّا السُّفْنَ ٱلعُبِيعُ وَجَّهَ آخِيابُ ٱلشُّرَّطِ الْجَلَّادِينَ لِيَعْدُلُوالِعَظِيمُ

إَكَانُوا ٱشْرَفَ جِنْسِتًا مِنَ وليكَ المَفُودَ الَّذِيرَ وَأَوْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ) وَكَانُوا يَشْمُعُونَ ٱلْكِلَّهَ كُلَّ يَوْمِ مِنْهَا بِسُرُودٍ إِذْ كَانُوا الْمِيَّرُونَ مِنَ لِللَّهُ عِلَا لَهُ وَلَهُ لَا لَهُ وَلَهَ لَذَا وَكَيْنُ فَالْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَا ﴿ وَكُذَلِكَ بَنُ لَيْنِ إِنْ إِنْ إِنَّ لَيْهَا، رِجَالُكَ إِنَّهُ وَلِسَا مُمْ فَوْفَاتْ ﴿ ا لَمْ عَلِمُ أُولِيكَ ٱليَهُونُدُ ٱلَّذِينَ مِنْ الْدُيْ عِيهَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ المَّنْ اَدَيْ بِعَالِدَكُ مُ بِرِينِهِ حَلَبَ قَلِمُوا إِلَّهُ اللهُ وَلَمْ أَيَهْ دَوَا عَنْ إِنْ عَاجِ النَّا بِرِ فَا قِلَا تِهِمْ فَالَّمَا بَوَ لُسُنَّ فَصَرَاهُ الْإِخْوَةُ الينج لَدُ إِلَيْ الْحِرِ وَاتَامَ فِي زِلْكَ الْمِينَة فِشَيلًا وَلِلْمَا الْآنَ المَالُولَيكَ اللَّهُ وَجِينُوا مِولَسُ عَهَ رِمُوامَعُهُ الْمَعَ لِمَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَلَا خُرُخُوا مِنْ عِنْ إِن تَبِلُوا مِنْ لَهُ وَيَا بَا الْ شِيلَا وَطِيمَا الْ أَنْ مُطْلِقًا إِلَيْهِ عَاجِلاً ﴿ فَاللَّهَ إِنَّ اللَّهُ عَالِكُ كَانَ عُمَّا عِيدًا ا أَيْنًا شَى كَانَ بَعْتَمُ لَهُ رُوْجِهِ الْدُكَانَ يَرَيُّ فِي ٱلْمِينَةَ فَلَّهُ المَلْوَةُ ٱصِيَامًا وَكَانَ عَالَ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمَعْ فَالْمَعْ وَالَّذِينَ مُخَابِعُونَ مِنْ اللَّهِ وَآلَتُمُّونَةُ آلِدِينَ عَنْ فَعُونَ كُل وَمْدِ وُالْفَلَاسِّفَةُ أَبِيْضَ الِّيَنِيْنَ مِنْ تَعَلِيمُ الْفِعُورُسِ وَالْحَرُونَ فَ مِ وَفَيْ مُنْ وَالْمِينَ وَالْمِي الْمِعْنَا مِلْ الْمُعُونَ الرواقيين فَ فَا الْجِعَادِ وَلَيْهُ وَفَيْ مُنْ وَالْمِينَ وَالْمِي الْمِعْنَا مِلْ الْاَسْفَةَ وَالْوَالْمِينَا وَلَهُ الْمِعْنَا وَلَهُ الْمِعْنَا وَلَيْمُونَا وَلَهُ الْمُؤْمِنِينَا مِلْ الْاَسْفَةَ وَلَوْلَا يَعْنَا وَلَهُ

إِ وَيَجِهُ مُوا بَولَتُ وَشِيدًا وَكِيثَ مِن أَلْفِهَا سِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الله الله وَنُشِيَّةُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَنُشِيَّةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا عَيْحَ آيَا لَيْ لَيْمُوْدَجَ مَنْ لُوْهُمَ الْجَمَعُوا لَهُمْ أَنَّا مَشْرًا لَا بِمُنْ السُّواتِ المدينة وتجافًا تَوَقَفُوا يَنْ إِلَا اللهُ فَا تَعَلَقُوا يَنْ إِلَا اللهُ فَا تَعَلَقُوا يُرِيْدُونَ عَيْثُ إِنْ يُخْرِجُونُهَا وَيُشِيِّدُونُهَا إِلَي المَيْعِ : وَلَمَّا لَمُ يُجِرُفُهُمَا هُنَاكَ رستجَبُوا آيا سُّوْنَ وَالْإِخْرَةُ ٱلْإِينَ كَانُوا مُنَاكَ وَجَادُوا بِعِلْكِ ٧ نُؤُسِّلًا ٱللَّهُ يَنَهُ إِذْ كَانُوا يَصِيْحُونَ إِنَّا هُولِاءَ هُمْ إِلَّهِ مَلَا يُجُولُ ﴿ ٱلْأَنْ فَكُلَّهَا لَهُ مَا لَهُمْ قَلْجَالُوا إِلَيْهَا هُنَا اِينَظُا وَمُضِينُفُهُمُ والماس والمالة والمناف والمراف والمراف والمراف والمالك والمناف ﴿ إِذْ يَتُوْلُوْنَ إِنَّ اللَّهُ عُكَّاللَّهُ صِيَّكَ مَالِكَ اَخَنُ فَٱنْجُوا ٱلثَّنَّبَ الربيب الوروسام الكرينة للسمع المنه الاقاديل فاختلا > إِمِنْ أَمَا سُوْنَ وَمِنْ لِلِمُونَهُ إِيْضًا، وَعِنْدَ ذَلِكَ ٱطْلَقُوهُمْ \* والمالكونية بن عقيم مَن الماكن المالك المالك المالك المالك المالية إلى مَدِينَة وَجَلَبَ فَكُا صَالًا إِلَى ثُمَّ جَعَلاَ مِنْ فُلازِ إِلَيْ هَالِينِ 

أَيْوِيْ ٱلبَشِر وَلَيْعَ عَنْ الْجَ إِلَيْ يَنْ مِنْ جُولِنَهُ قَدْاً عُطَيْ وَلَ نَشِالِ الْجَيَاةَ وَالنَّفِسَنَ فَ وَالْمَا مَنْ وَالْمِي مَا اللَّهِ مِلْكُمَّ وَاجِدٍ مَا فَعَ عِلامَ عَلِمُ الثَّاسِ لِيَوْنُوالَيُّ لَهُونَ عَلِي وَجُوالا مُضِرُكُمُهَا ، وَمَيِّدُ الْأَنْمِينَةُ وَأَمْرُهُ وَصَنَعَ جُرُوْدَمَسُكِنَ لِنَّاسِ لِيَوْفَ الطِّلْوُنَ ٱللَّهُ وَيَغْيَمُونَ عَنْهُ وَبِنْ ظَلِيقِهِ عَبِرُونَهُ لِلاَّتُهُ لِلاَّنَّهُ لِيسْلَمِعِينًا عَنْ كُلِّ أَهُورِمِنَّا وَدَ لِكَ إِنَّا بِهِ كَنْ لَجْمًا لَهُ إِنَّا فَكُورُونَا وَإِنَّ اللَّهُ وَأُعِنْدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ وَمُاجِنِينَا مِنْ اللَّهِ وَلَا مُنْ الْمُوالْدُ إِلَّا إِلْ الْمُلْكُ أَنَّ اللَّهُ أوالفيظة آوالعن المنفوشة بجيكة الإنسان ومع فيو تُفْيِهُ ٱللَّهُ مُوْتَ لِلَّا لَكُنَّا لَهُ قَذَازَالَ انْمِنَةَ ٱلصَّلَالَةِ وَفِي وَلا عَذَا النَّمَانِ يُوْمِي حَيْعَ النَّاسِ اللَّهِ وَكُولُوا إِلْمِنَّا إِنْ يُكُلِّ مُعْضِع مِنْ أَجُولِ فَنْهُ قَدُا قَامَ أَلْبَوْعَ ٱلَّذِي فُونِيهُ مُنْفِعُ إِنْ بَيْنِلَ لَا نَعَ كُلُوا إِلْعَدُكِ عَلَى يَكِيدُ الرَّجْلِ الْرِي أَفَرْنَهُ وَلَدُ كُلِّ الْمُنَّالِ إِنَّا مِمَّا نِو إِنَّا مَتِولِياهُ مِنَ الْمُواتِ الماسِعُوا بِالفِيَّامَةِ مِنْ بَرِلْلا مُواتِ كَانَ فَصَعُمْ مِنْ فَهُونَ وَاللَّهُ

واخرون فوابغولون تماهوا ازيريد أف يتوله مكذا الزارع الكريم وَكَا زَائِينَا أَفَالِنَسَالَ مِنْهُمْ يَغُولُ مَا يَعُويُ هَذَا لَقًا ظِ ٱلكَلِيمَ وَاحْرُوْنُ يَعُولُونَ إِنَّهُ يُكِثِينُونَا بِأَلِهَةٍ غُرِّياءً لِلْأَنَّهُ كَانَ يْنَادِيُ الْمُ بِينُوعَ وَقِيَامَتِهِ فَأَخَذُوهُ وَجَأَأُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ وَ إِنَّ التَّفَا إِلَّا إِنَّ يُدِيمُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الْمُوسَ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱنْتُعِلِمْ هَذَا ٱلتَّعْلِيمُ لَلْقِيدُ الَّذِي نَادِيبِهِ فَالِّنَكَ لَلْأَنْكَ فِيسَامِعِنَا كِلَاتِ عُلَّالِيَّ وَخَلْ لَيْ الْمَاكِمَةُ الْمُعَلَمَ مَا هِيَ الْمُ مِلَهُ وَاللَّهُ الْاَيْنَا سِيرُونَ وَالْعُرَا الَّذِينَ كَانُوا بَعْلَهُ وَلَ إِلَّهُ مَاكَ لَمَ يَكُونُوْا بَعَنَوْن بِشَيِّ كَاحَى إِلَّا بِأَنْ يَقُولُوا وَيَشْمُعُوا شَيَّا بَرِبُعًا: وللَّهُ عَلَّمَا وَفَفَ بَوَلَتُنْ فَإِلَهُ وَمِنْ عَالَ مَا أَيُّهَا ٱلرِجَالَ ٱلدُّيُّنَّا يِسْيُّونَ إِنِّيالًا لَمَ أَنَّمُ مُتَعَاضِلُونَ فِي عِبَادَة إِلْشَيَا فِي عِينِعِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَقَدْ لِلنَّكَ بَيْنَا أَنَا أُطُوفُ وَأَبْصِرُ بُيُوتَ هُ مَنَا سِّحِيمُ وَجُدُنُ مَنْ عِنَا عَلَيْهِ مَنْ الْوَلَهُ ٱلْإِلَهُ ٱلْمَاكُونُ مُذَ لِكَ ٱلَّذِي لَسُهُمْ تَعِرُ فُونَهُ وَأَنْهُ تَعَبُدُوْيَهُ بِهَ لَا اَنَا مُنْتِرِّ لَا لِلاَّنَ لَالِكَ الَّذِي خَلَقُ لَهُما لَمَ وَكُلِّ مَا يَهُ وَهُوَرَبُ اللَّهَا وَ وَالْأَنْفِي لِمُعَنَّا وَلِهَنْ عَنَّهِ ٱلأَيْدِي لَيْسَ لَحُ إِلَّى وَلا تَذَلُّهُ

لْقُسِّمْ مِنْ لِشَاعَةِ فَإِلَيْ نَطَلِقَ إِلَيْ الشَّعُونِ وَخَرَجَ مَنْ اللهُ سَوَّةً -وْدْخَلْعَ الْإِلْ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ طِيطُوسٌ لِكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و وَمَا نَ مُنْهُ مُنَّاكِمَ لِلَّهِ إِلَى لَيْمِ مَنْ مِنْ وَإِنَّ فَرَيسْ فُو يَرْجُ فِلْ لِلْمَلِيكَةِ الْحِ ٱتن النَّهُ وَوَا هُلَ بِيتِهِ أَجْمَوِهُ وَكِيْرُونَ فُورِهُا بِيُّونَ كَانُوا بَشْمَعُوْلَ وَيُؤْمِنُونَ عِلْالِهِ وَيَصْطِبَعُونَ فَعَالَكُونِي مَا لَكُونِي مَا وَالْمَ غِالْرُوَيِ إِنْكُولُسُ لَا لَنَا عُنَا إِلَيْكُمْ وَلا تَسَالُتُ إِلَا فَيَعَلَى النَّهُ لِللَّهِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلِ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْم عُلَمَامَ لِسَنَةً وَسُلِيًّا أَشْهُ إِرِينَا تُورُنَلِيهَ وَكَالَ يُعَلِّمُ كُلِمَا اللَّهِ \* حمل ١١٨ ع الدُمَّانَ عَالِمُونَ قَاضِي عَالِمَ الْمُعَمِّعُ الْمُعَمِّعُ الْمُعُودُ مَعًا وَقَ مَمَّ عَلِي وَلَسَّن رَجُالُوا بِعِرَمَامُ المنبِيرَةَ الْما إِنْ هَذَا يُعَيِّمُ ٱلنَّاسَى ال و فا يَعْبُدُو رَالَهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ مَا اللَّهُ الْ الْمُعْتَحُ مَاهُ وَيَنْكُمُ مَا لَ عَالِمُونَ الْمُونِ لَوَ لَمُعْمَعُ عَلَى مَعَى مُدِيُّ أَوْدَعَ لِلَّا أَنْ عَنْ لَمْ مَنْ مَوْفَ الْيُعَالَيْ عُوْدُ إِلْوَامِيةِ الني أَثِيلُمْ وَامُّا فِي دَعَاوِي عَلَيْكِلْ وَوْعَن مُعْمِ أَدْعِلَ وُلَّا اللهُ نَا نَهُمَا عُمْ مِنَا مِينَا لَمْ لَا لَهُ مَنْ مُلْكُ فِي أَنْ كُولَ وَالْحِيْ

ا وَبَعْضُهُمْ كَانُوا يَقُولُولَ إِنَّا سَوْفَ الْمُعْمِدُ لَكَ عَلِيهُ لَا جَيِنًا أَخَرَ والمُ وَعَلَا خُرْجَ وَلَيْنَ مُنْ فِيهِمْ وَأَنَّا مُنْ مُ لِرَيْفُهُ وَأَمَنُواْ والمرا الكازكة المع ديونوسيوس مرتفضاة أيدوس فأغوس المع وَاسْلَةً كَالَ الْمُعَادَامَا دِينَ وَآخَرُونَ مَعَامُما الله و الله المعلمة المنافعة من المنافعة الله المنافعة المنافع وَيُعِلَايَعُودُيًّا كَانَكُ شُمُهُ أَقِلُوسَ كَانَ فَالْادِ فُونُوطُسُ ٧ وَ فِي ذَ لِكَ ٱلْوَنْتِ مَا نَ قَدِمَ مِنْ إيطالِيه هُوَ وَفِرِيسْعَالَّا أَمَّرُأَتُهُ وَ ٨ لِلْأَلَّ ثَلُودِيُسْ فَيَعَرَكُ إِنَّ أَنْ لُخْرَجَ جَيْعُ ٱلمَعُو إِلَّذِينَ المعتبه تتنامِنْ فَالْآنَةُ كَانَ إِنْ الْمُعَامِنِهُ الْمَنْ عَيْمِهِ الْمَنْ الْمُعْالِمُ الْمُعْا ا تعان عَلَيْ عَلَا وَعَانَا فِي اعْتِهِمَا خِيبِينِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَحِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ اللّم المهموك وكاليونا فبن وللا قديم مؤم اقدونيا شيكوكم أفاق المَانَ وَاسْمُ صَيَّعًا فِي الكَلَّامِ لِلْأَنَّ لَيَعُودَكَا فَإِلْهَا لِمُؤْمَّةُ الله المنافظة والدكان المنافظة أن يَنْفع مُوالْمَنِيمَ هُ الْمُنْفَضَ شَيَابُهُ وَقَالَ لَمَ النَّاسِ لَكُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ومعار المناو ما والكافية ومعوال المالكا الماس وَالْ لَيْنَاكُمُ الرُفْجِ وَيَنَكُمْ الْ لَقِي وَيُعَلِّمُ عَزُلُ وُلِيسُوعَ. إِذْ يُكُنْ يَعِرِفُ شَيًّا إِلَّاصِبَعَة بِوَجِنًّا فَبِكُا مِنْكُمْ جَهِمًا المَعْفَرِل فَكَا يَمْعُهُ إِقِلْ مِن فَي سِيقِلَّهُ جَاأً بِهِ إِلَى مُزِيلُهِا وَ مِنْ الْمُ إِنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّذِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل الماسية فرج بدِ الافكة والمتلوا إلياسا وبنا والمعالفة الْأَمْنَى فَعَ جَيْعَ ٱلْوُمْنِ زَيَالِهُ فَهِ لَاِبْدُ وَدُلِكَ أَنْهُ كَانَ وَهُ المارك ليعود إمام الحوع جِلالا منبعًا. وَما لَ يَبْنِ لَغُ كالمن بِعَلَى بيوعَ الله موالسَّيْنَ وَإِذْ كَازَ اللَّهُ فَوْلِيْقِ فَاللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ طَافَ وَلُشَى إِنَّ لَهُ إِلِهُ وَإِلَّهُ وَكَافَعُ لَ لِلْهِ الْمَنْوِينَ فَالْمِثَ الما والمالية المناز وقد مناك من المنافع المنا الْ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا أُولُهُ وَمَا أُولُ لَهُ وَهَا إِنَّ لِعِظِ اللَّهُ مِنْ وَجُودُ مِنْ أَنَا اللَّهُ وَيَمَا كَا أَنْصِيمُ مُنْ فَالْوَالِصِبْحُ فِي وَجِهَا الم فَ وَلَنْ يَوْجُنَّا مَبَعَ الشَّعْبَ صِنْعَةَ التَّويْوَاذِكُاكَ ول أن وينوا بالزي المناف الدي ويسوع المنافع

عَا وَطَوْدُهُ مُ مُرْكُرُ سُرِياً وَ فَضَبَطُوا جِينَعُهُمْ سُوْسُنَا إِيْسُ مَنْ إِلَا عَةِ وَطَيْعُوا يَضْ وَلَهُ قُدًّا مَا الْمُرْتِي وَعَالِهُ لَكَانَ وَ يَنْفَا بِلْ فَكُنْ وَ لِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَمَاكَ أَيَّا مُا كَثِيرًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَكَعَ الْإِحْوَةَ إِلَّالَيْكُمْ وَمَنَازَعِهُ أَيْكُو يَسْطُلِقَ الْإِلَّالُهُمْ ﴾ ص٨٠١٨ وَقَدِمَ مَعُهُ فَرِنْشِ وَلَّا وَأُولِنُ لَا مُعَلَّى مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الم لِانْهُ كَانَ مُنْكَالِنَا فَالْتُعَوَّا إِلَيْ نَسْتُ فَيَا إِلَيْ فَسُونَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَي الْجَيْعِ تَجَعَلُ يُكِيُّ الْمُفْرَدُ فَيْعَانُوا يَطْلُبُونَ إِلَّهُ أَنْ الْ يُلِبَ عِنْدَهُمْ فَلَمْ يُرِدُ وَفَالَ يَنْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْبِلَ فِي المَعْدِينِ المَعْدِينِ المَعْدِينِ المَعْدِينِ المَعْدِينِ المَعْدِينِ المَعْدِينِ المَعْدِينِ वर्गित्र वर्षा वर्षा के विकित्त के المجرية المالية المالية تعددة أعاله الناته الله عُ انْطَاقَ لِلَّا الطالِيةَ فِلْمَا مُنْكَ عَنَاكُ أَيَّا مُعَلُّومَةً فَحَجَ مَا وَ وَجَالَ أَوَا فَأَوْلَ عِنْ إِلَّادٍ فَرُوعِيهِ وَعَلَاطِيهِ الْدُكَالَ اللهُ يَنْتُ جَيْعَ اللَّالِمِيلِ وَإِنَّ رَجُلًا يَفُودُيًّا أَمِّهُ أَفِلُوا وَعَانَ وَسُنَّهُ مِنْ لِاسْتُ عَدَالِيَّهُ وَعَانَ أَذِيبًا فِي الْعَلَمِيرَ

عَلَّالَّذِينَ كَانَتُ يَهِم آروا خَجَيِسَةُ إِفْكَانُوا يَتُولُونَ فَكُنْ المنتخطية في أشروها يسوع المسيع الزي يبش وولش يُعَافُونَ وَمَا مَنْ سَبْعَتُهُ بَدِينَ لِرَّمُ إِلَى فُودِي عَظِيمُ 400 الكفنة أشمة الثحاقا الزنكافا بنعلون لله الجاب ولل السَّيطان المريث وال لم امَّا يسوع فالي بوعادف وَاللَّهِ وَلَكُو إِلْهُ مِعْ عَالِمٌ مَا مَا أَنْهُمْ مَنْ أَرْتُمْ وَيَبُّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ لَيْكُ الَّذِي كَانَ إِلَا إِلَيْ خِلْلَا لِكُنِّ الْمَيْدِ الْوَجِ الْمَيْدِ فِي عَلَيْهِ وَإِقَالَهُ مُعَرِّعُهُ إِلَى الْبَيْتِ مِعْلُونِ فِي الْفَالِكِ وَإِلَّهُ إِلَى وَيُعِ الْيَهُوذِ وَالْاُمِينِينَ ٱلسَّالِدِينَ فِي افْسَنُوسَ فَوَقَعَ الرَّعْبُ والمعتبين وكالمائع وببايشي المنيغ المناع كَثِينَ مِنْ لَكُنِينَ مُسُواكا فِوا يَاتُونَ فِيكُونُونَ فِلْعُومِ وَالْوَا مَا وُفُونَ مُاكَانُوا يَعْلُونَ وَحَجُرَةٌ كِيْرُونَ حَنُوا مُصَاحِقَهُ العِالْوا بِهَا وَآجُ أُوعًا وُلَّهُم وَلْ حَدِيد وَجَسْبُوا أَمَّا لَهَا فَالسَّعِيثُ نَالِرَاتُ خَلِينَ لَكُورِدُهُم وَمَكُنَّا بِنُومَ عَظِيمً وَ ال إيان ألله بني ويكث الماتيم من المنواليون والمحر

ا ظَمَا لِي عُواهَنَا ٱصْطَبَعُوالِاً شِم رَبْنَابِسُوعَ الْمَسْمُ ، فَوَضَعَ الله والمنتقليم الين فافيل أوج القديم كيور فطفوا السُّطِيْونَ بِلِتَا إِلَيْ إِن لِيَنَابِونَ وَالْحَيْمُ الْفَيْعُ مُرَافِكَ معتويم إنَّ وَالْسَحَ مَلَ المَّيسَةُ وَلَا نَيْكُمْ عَلَا يَهُ مَلَكُ أَنْهُمِ عَمَّ وَالْ يُفْغِعُ أَمْرِيكُ لُونِ اللَّهِ : وَالْ أَنَّا شَي نُفُم يَعَقَّبُونَ وَيُمَا زُوْنَ وَيَشْرَفُونَ عَلِي إِلَى اللهِ المَامَ عِلْمَ إِلَيْنَ عِيدَدُلِكَ وَ وَ إِنَّا عَدَ بُولِينَ عَنْ عُمْ وَمَثَّيْزَ التَّلَامِيكُونِهِ : فَكَانَ كُلُّ يَوْمِ ٨ يُحَاطِبُ فُم فَ مَنْتَبِ رَجُلِ نَقَالُ لَه طَرَادِيْوَسَ وَمَأَيْثُ فَافِ ٥ مُنْهُ سَنَتِينِ ﴾ يُنْهُ عَلَيْهِ الرّبِ جَيْعُ الشَّكَانِيدُ مَ السِّيَامِ الدود والأمِيِّينَ وَحَالَاللَّهُ الْجَرِّي الْظِيدَةُ وَالْنَحْوَاتِ عِلَا دَيلَعُ مِنْ لِكَ الْمَالِيَّابِ اللَّيْ عَلَى حِسْمِهِ عَايمُ وَخِنَوا وَالْوَالِمُ أَوْنَ هِمْ وَيَضَعُونَهُ ٧ تَعَيِّ الْمُنْ يُنَالِكُ مَّ إِنْ ثُنَالِكُ مَّ إِنْ ثُنَالِكُ مُ وَالشَّيَاطِ بُنَ يَعِلَا والم الموالة والمناف والمناف المالية الموالية المواق والمونون على الشياطين مووا الفي وينوا بأثيم بنايسي

يَحْيُحُ الشُّعُوبِ بَسَخُرُوْزَ فِي أَنْعَالَ فَجَنَّا فَكُوا ثَالَا الْمُعْوا حَلَا ٱمِتَلاُوا غَيْظاً وَطَفِفُوا يَصِيْحُونَ وَيَعُولُونَ حَبِيرُة فِي أَنْطَامِيْسُ لِلْأَفْسَا سِينَ مَا رُخَيْتِ الْمَاسِمَةُ بِمَسْمِ الْمَاسِمَةُ الْمَاسِمُ كُونُ فُطَّلَقُوا إِلَى وضع المَشْقِر وَاحَدُوا مَعَهُمْ غَايدُينَ فَارِيسَطَ وَتَنَ المُّجُلِّنِ لِلْمَا قَدُونِيَّ بِيَ رَفِينَي بَولَتَى زَمَانَ بَولَتُن يُحِيَّالُ المفل للتغضع المشقول لمنعد اللك مني لُ وَلَا عَمَا أُرْسِيهِ لِأَنَّمُ كَانُوا آصْرَفاً أَهُ وَيَعِنُوا وَطَلِبُوا إِلَيْهِ الْأَيْبُ ذُلَّ نَفْسَهُ لِانْ لَهُ لَكُ إِلَا مَوْضِعَ الْمُشْقِلِ: وَاللَّا ٱلجُوعُ الَّذِيزَ كَانُوا فِي وَقَ مَوْضِعِ للشَّهِ وَفِهِ نُوامُفِيتِنِ فَحِلًا وَاخُونَ الْوَايَعِيْدُ وَالْقَالِيلَ أُخْرَفًا مَا لَذَيْرِهِم مَا يَكُونُوا يَدُرُونَكُا ذَا أَجْمَعُوا وَإِنْ مَعْمَا عَلَيْهُ ٱلْبَهُوْدِ الَّذِينَ كَافُامُنَاكَ آمَانُوامِنُهُمْ تَجُلَّالُهُودِ إِلَّا كَأَنَّاهُمُهُ الاستنداع والماقة الماتينية والمات المنطقة المات المنتاعة القَوْمِ فَلَا عِلْوا اللَّهُ يَفُود يَّيْ مَتَعُوا جَيْعًا بِصَوْنٍ وَاجِلٍ خَوَرْنَ اعْتَارِنَا بِلِينَ كِيرَةُ فِي الطَابِسُ الله فسَّا يَدْنَ نَعُمَّا فَعْ رَبُّسِ لَكِيدُ مِن وَالْ مَا أَيْمُ الْرِجَالُ الْاسْمَا يَوْنَ

نَوَيْ بِولِيْنِ فَي خَرِيهِ أَنْ يَجُولَ كُلُّمَا قَدُونِيةَ وَإَخَايَهُ وَيُظَافُ المَيْتِ المُقَلِّينِ وَقَالَ إِنِّي ادَامَضَيْتُ إِلَيْ اللهُ لَيْسَ فِي الْمُعَالَ لَيْسَ فِي الله ا أَنْ زَي رُوْمِيَّة فَوَجَّهُ إِنسَّا يَنِي ثُلُولَيكَ اللَّذِينَ فَا إِنَّا أَنْ اللَّهُ فَا إِن الميح المتعلم وتفاق والكونية وتفاطيما فاوس كايسطوس والمافو والمالم والمالة في المالة والملكان في والعالم المالة عن المالة ال الماسة المعالمة المعا كَانَ يُعَلَّى أَصْنَامُ يَضَّةِ لاَنظَامِ اللهِ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ٨ رِنْجًا عَظِمًا وَإِنْ هَالَ آجِفَرَ أَنَّ هُنَتِهِ كُلُّهُ والَّذِينَ الْوَثَالُمُ وَقَالَ لَعْمَ بِالْمِيْهَا الرِّيْمَالُ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عَلَمُونَ أَنَّ عَلَمُ اللَّهِ الرَّيْمَاكُمُّا النَّافِي مُعْدَالًا لَعَيلَ وَانْمُ آيَطًا تَشْمُعُولَ وَنُبْصِرُونَ المَّنْهُ لِمَسْ لِلْ هُولِ الْسَوْيِنْ فَقَطُّهُ بَلْكَ إِلَّهِ السِّيا وَلِهَا وَقَالُ اللَّهِ ال المولين مناجعًا بيرا ودينول عَن أوليك الذين المعلون ا إِلَيْرِي النَّارِ أَنَّ مُ لِيَسْءُ اللَّهِ مُ لَيْنَ الْمَا اللَّهُ مَا لَيْنَ الْمَا اللَّهُ مَا لَكُ مناعنا ﴿ ٱلاَدُ وَقَعَا دَيْنِطُلُ بِلَ عَيْدُلُ الطَّامِينَ } الْأَلِقَةِ الْإِيدَةُ ٥ النظائِعَدُ وَلَهُ مَنْ وَأَلِهَ وَعِيْدِ إِسْمِالِكُ الْهِي كَالَ

لِإَمَّا قَرْوينِه فَرَيَّجَ مَعَهُ سُوسِيبِطِينَ الَّذِيُّ مُولِيهِ وَإِلَّهُ وَارِسِطَ خُوسَ وَسَا وَنِدُوسَ اللَّوَانِ فَيَ اللَّهُ الْمُونِيِّ الْمُوسَةُ وَعَالِمُ مِن الَّذِي مِنْ مَكِينَة وَدُرْ إِنْ وَطِيما تَاوِسُ لِلْأَنِي مِنْ فِي مَطْلاً وَمِنْ إِنْكِيا طوخيفوس وَطَمْ بيوس فَعُولاء ٱنطَلْعُوا بَنْ إَيْرَيْا وَإِسْطَالِهُما فِي طِرُولَ مِنْ فَامَّا لِحِنْ فَخَرْكُمْنَا مِنْ فِيلِيقُوسُ فَيَ لِيَعُولِكَا فَكُونُ فَا تَعْدَانَا ﴾ القطِيْرِ وَشِوْفَا فِي لِيَهِدِ وَحِيْهَا الْيَاطِ وَأَسْ لَيْسَالِكُمْ وَلَبَثْنَا تُوَيِّنُهُ مَا أَمِن وَهِ فِي مِوْمِ الْأَجِدِ أَجَدِ السَّبُونِ وَالْ اد في المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة مِنْ أَجُلَ لَنْهُ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ فَيْحَ مِنْ لَلْعَدِهِ وَكَانَ فُلْكُمَّالُ الكُلُمْ جَتَى بِصِفِ اللَّيْدِلِ وَكَانَتُ مُنَاكَ مَعَالِيْ فَالْمِلْمِينَ مِ يَرْانَ الْعَرِيْدُو النَّحْتَ الْمُعْتِمَةِ مِنْ رَفِيها . وَمَا فَي فَقِي ٱلسَّمْ لَمْ ٱلْطِيْخُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى لَكُونَ رَبُّهُمْ لَعُرِنَّ لِمُ لِلَّهُ الْمِيلَادِ للكان بولني ولا الكاك الخيطاب وَدِفَ نَعْدِهِ وَقَعَ مِنْ لَكُتِ طَبْقَاتِ فِي كَيْ لِيَتْنَا فَنَرَلَ بَولُسُ وَأَسْتَلْقَعَ لِيَدِيمَانِقَهُ وَقَالَ كَا تَوْعَلُوا مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَفُكُ فِي بِيْهِ فَلَا صَعِلَا فَكُلَّ فَعَلَا فَالْحَالَ

وَ مُن اللَّهُ إِن مُولِكُ وَلِيكُ اللَّهُ الل الله المنظائية العظمة حَمْهُ اللَّذِي مَنْ مِنْ اللَّمَا فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللهُ اللهُ إِذًا لَيْتَ يَغُرِدُ أَجَدُ أَنْ يُقَادِمُ مَذِهِ فَيَنْهِ فِيكُمُ أَنَّ وُنُوا سُنُونًا وَلا تَعَلَّوا شَيْا بِالْجَلَةِ وَدَ إِلَى أَثَمُ الْبَهُمْ بِهِذَ وَلَيْ خِلْنِ و ادْمُ يَسْلَبُوا الْمِيَا وَلَيْهُمُ يَشْمِتُوا ٱلِقَسَنَا وَإِنْ كَانَ مُطَايِنُ مَنَاوَاهُ لُحِينًا عِينِهِ بِنَيْهُمْ دَبِّيلُ كَا يَحْمُونُكُ نَهاهودَا المّافِي وَ لَيْ إِلَا لِلَّهِ إِلَّمَا مُ صَلَّاعِي فَيْدَ قَلْهُ وَا وَلِيَعَاصِمُ الْمُوافِقِهِ وَ وَاذَا لَنُمْ تَطْلَبُولَ ٱمْرًا الْعَدِيدُ ٱلْمُاعَةِ فِيالَاجِبُ يُلْقَصَ الْأَمَّا لَكُنْ يُكِنَّ الْمُنْكَثِينَ وَكُنِي عَلَيْنَا عَلَهَ نِهِ ٱلفِيتُمَا وَأَلَمْ فَمُ रामेर के देव के किया है के देव के किया है कि تَالَ قِلَا أَصْرَفَ أَلِحُ ثُعَ إِبَعَلَ هَذَا الشَّعَثِ دَعَا تُولِسُنَّ ٥٠٥ ٱلتَّلَهِ مِنْ لَعَزَّ لِهُمْ رَقَبُّكُهُمْ وَخُرْجَ فَانْطَلَقَ إِيِّمَا تَلْوَيَهُ \* الماجال مَنِوْ الْبُلْدَانَ وَعَثْرًا مُمْ بِكَلِم لَذِي أَنْبَلَ لِي بِلَادِ مُلْسَ وَمَلْفَ مُنَاكُ ثَلَثَةً أُشْفِي غَيْزًا ثَلْكِيفُوخَ أَجْدَثُوا عِلَيْهِ مَثْلًا لَأَكَانُ فُرْمِعًا إِلْاً نُطِلًا إِنَا لِلَا أَنَ وَهُمَّ إِلَا عَالَهُمْ وَهُمَّ إِلَا عَ

يَعَالِبِنُوالِيَهُوْفِرِكَامَ أَخْفِ شَيًّا مِنْ الصَّلَاجِ إِلَّا أُعْلِلُمْ بِعِرْ وَأُعِيْمُ جَمْعً لَا يُعَالِدُ مُواتِ وَفِي أَكِينُونِ إِذْ ذُنْ أَنَّا شِكَالِهُ وَفَ واليونا خبزَعَ كَيَالنَّوْمَةِ إِلَى اللَّهِ وَالِإِيمَانِ بَرْتَيْنَا بَنُوعَ السَّيْخِ إِ وَانَا ٱلاَنَهَا سُوْرَ مِالِرُوْجِ وَمُنْطَلِقَ إِلَى بِيتِ الْمُقَدِّينِ وَلَمْتُ سَلِي ٱعْلَمُ ٱكَّيُّيَّ يُصِيبُنِي فِيهَا وَلَهِزُ لِدوح الفُويِّرِ فَكُولِمَ بِيَنَةٍ يُنَا شِدُ بِي وَيَنُولُ لِ إِنَّ لِوَمَا قَاتِ وَالشَّعَابِدَ عَنِيدَةُ لَكَ دِلْنَ لَأَى ثَامِهِمَ تُلَكِئُ الْمِنْ الْمِيْ لَيْسَاتُ مِجْسُنُويَةً عِنْدِي شَيَّا فِي إِذَا لِيَ عِنِي كُٱلْخِدِمَا وَاللَّهِ فَيَلْتُ مِنْ يَنَا يَشْفَعَ المِّسْمُ كَيَاشُهَدَ كَلَيْنَا آلةِ لِغُنُهِ أَنْتُهِ ﴿ وَإِنَّا ٱلْا زَلْعُلَمْ أَيْضًا أَنَّكُمْ لَزُنْتُمَّا يِنُوا وَجْهِي مَنَّ الْ ٱؙؙؙؙؙؙۏؙڒؘيٙؠٙٳڿؽۼۘٵڷڒڒؘڿٛڷؙڎؙڣؠۿڹۜۺۜٛڗڹؙٛؠؙٳڶڷڶؙۏؾؚڡٙؠٛ۬ۯ۠ۿ۪ڸ مَنَا أَنَا شِدُمُ الْأَنْ عِلَى الْمُعْرِفِكَ إِنْ طَاعِيْنِ وَكُوم عِبْعِلْمُ دُوَلِكَ آنِي لَمَ آشَتَعْفِ بِنَ أَنُ أَعْلِكُمْ كُلَّ مَسَوَّةَ ٱللَّهِ ثَالَمَ اللَّهِ اللَّهِ ا المُعْتَرِيتُوا ٱلاَنَ سُفُوسِهُمْ وَبِحِيْعِ الرَّعِيَّةُ والْتِيَاقَامَلُمْ فِيهَا وَالْحَ الروح المتس اسّاقِفَهُ لِتَرْعَوا بِيعَةَ السَّبْطِ لَّتِي كُنْتَا هَا بِلَهِ فَ لإناعُمْ أَنَّهُ مِن عَدِ أَنْ لُلْكَ مَ يَدُخُلُ عَلَمَ لَمُ ذِيابُ مِنْعَةً عَلَيْ

وَلَمْ مِنْ وَمَلْكَ بَيْكُمْ حَيْ طَلِعَ الْفِينُ وَعِنْدُولِكَ خَنْجَ يَمْ حَيْ الْمَرِ فَأَصَلُوا الْفَقِحَ بَيّا وَفِرِهُوا بِدِفِرَهُا عَظِمًا ا وَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَّا فَرْنَا الْرُبِّ أَبَسُّونَ الْإِلَّ ين عُنَاكَ كُنَّا عَبِلَ ٱلسَيْقَالِ بَولَسَ وَدَلِكَ أَيَّهُ مَدَا كَانَ ٱسْ اللَّهُ ٱلطَلَقَ فُورِكُ ٱلْبِي فَلَّمَا فَيِلْنَاهُ مِنْ أَيَسُّوسَ وَ عَلَاهُ فِلَا لَكِي وَاتْبَلَّنا إِلَى سليطيني تَمَرُهُا لَا اللَّهُ الله المراق الم والمنا السلط صاموس وأفنا بينظر عليون ومن ورك الدوم الانور جُينَا إِلَيْ مِيلِيطِويِنِ وَذَلِكَ إِنَّ وَلَهُ كَانَ لَا عَزَعُ لَكُ إِنَّ وَلَهُ وَكُالًا كُانًا بَوْزَاهُ مَنْ فَالْمُ الْمُعْلَى إِنْ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمِ ٱلْمُنَى أَنْ عِلَى يُعِمَ الْمِنْطِيقَتُهُ عِلَى لَيْكِ الْمُقْلِينِ والم ومن البطوس بعينها بعث فأخض فيسبب البعة اَفَسُوسَ فَكَاصًا واللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ النَّمُ لَعْلَوْ فَ إِنَّ اللَّهِ اللَّه وَخُلْتُ آجِيمًا لِيفَ لَنْتَ مَمُ خُلُ النِّيمَانِ إِذْ أَعْبُلُ آلِيُّهِ بالتواضع الكنبر والسوع والبكايا التي كانت فيج علي

المُسْتَقِيمِينَ الْيَاقُولُ الْجَزِينَ وَمِزَلِ الْعَدِ الْيَمَا إِلَى لُولِاسَ تُبِنُ تُمَّحِينًا إِلَى فَاطَرَل فَوا فَينَا فَنَاكَ سَفِينَةً مُنْطَلِقَةً الله إلى فوينقي نَصَعِرَنا اليَهَا فَيْسِرنا وَبَلَغْنَا إِلَيْ حِزْيِره فِبُوسْ المُنتَرَها هَايُنتَزَّةُ وَانْبَكَا الْإِللَّهُ أَمْ وَمِنْ خَاكَ ٱنتَهَيَّنَا الْجَهُودَ اللِّنَهُ هُنَاكَ كَانْتِ الشُّفِينَةُ يُرِيُّخُ وَقُرْهَا ﴿ فَكَا أُصَبِّنَا أُمُّ تَلْكَبِيكَ آتَكُا عِندَهُمْ سَنبَعَهُ البَّاحِ وَهَولا مِكَا نوايقولونَ رِبُولُسُّ كُلِّ وَمِرِ الرُوْجِ لَا تَنْطَلِقُ لِلَا يَروشَلِم وَبُرْقَعْلِ وَ اللهُ هَذِهِ الابَّامِ خَرْجُنَا لِمَنْهِي الطَّرِيقِ نَطَفِفُوا لُيَنَّبِّعُونَنَا بَاسْرِهِ هِ وَنِسَادُهُ وَابِنا وُهُ الْمَخَايِجِ الْمَدِيَةِ وَجَهُوا عَا رُكِيهِ عَلَيْهَا إِلَيْ وَصَلَّوا وَقَلَّوا وَقَلَّمُ لَهُ فَانَا بَعْضًا مَثُمَّ ا صَعِدَنَا إِلَيَا لَرُبُ وَرَجِعُواهُ الْمَمْنَا زِلْعِمْ فَامَّا يَجِنُ فَسِّرْنَا سَتَ مِنْصُودِ وَصِهٰ الْيَهِ دِينَةِ عَصَّا فَسَلَّمَا عَلَى الْعَقِ الَّذِينَ الا هُنَاكَ نَرَكِنَاعِنْدَهُم بَوِمًا وَإِجِلَّا وَبِي لَعَدِ خُرْعَيْنَا وَجِيا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الله ويساريه وحَدَلنا وَمَزَلْنَا فِي بَيْتِ مِيلِبْتُ لِلْمِيْرِ وَالْجَالِ ١٥ السَّعَة وَكَانَتُ لَهُ أُنْ يَعُ بَنَالٍ عَذَا زَيْ يَغَنِيُّ الْكَ

ا لَا تُشْفِقُ عَلَى الرَّعِبَيَةِ وَمِنْ لَمَ أَنْمَ أَيْضًا بِتَوْمُ رَجِالُ لَيَكُمُونَ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالّ ﴿ وَفُوامُنَدِيقَوِطِينَ مُنكَوِينَ إِنِّي مَلِكَ مَسَنِينَ مَا كَفُفْ لِيْ اللَّيْنِ فِي النَّهَا وِاذِ بِالدُّمُوعَ أَعِظُ انسَّانًا فَانسَّانًا مِنْكُمْ. ٥ وَإِنَا الْأَنْ الْمُ اللَّهُ وَكَلِّمَهُ أَنَّهُ وَكَلِّمَهُ لِعُمَّتِهِ النَّي عِلْمُ لَدُ أَنْ ٧ آوشيابًا لمَ أَشْتَهِ شَيًّا مِنْهَا وَأَنْتُمْ تَعْلُونَ أَنَّ لاحْتِيًّا عِي ٨ وَالَّذِينَ عِيخَالُتُ بِبَكِرِي هَا تَبْنِ وَقَدْ بَدِّنُكُ لِمُكُلِّكُ فَيْ فَي ٩ ٱنَّهُ هَلَا يَنْهِ فِي أَنْ نَكِلَّ وَنُسَّاعِدَ الَّذِينَ هُم مُنْفَى لَأَنْ ا تَنْكُ وَا كَلَامُ رَبِّنِا يسوع مِزْلُ خِلِ لَنَّهُ قَالَ طُورِ يَلِلَّهُ فَالَّا عَلَى اللَّهُ فَيَالَ وَالْهِ اللَّهُ الدَّيْنَ الَّذِي يَأْخُلُ : فَلَمَا قَالَ هَذِهِ الاَ قَاوِيلَ جَثَا عَلَيْدِيمُ ١ وَصَلَّى وَجَيعُ القَوْمِ مَعَهُ وَأَعْتَنَعُوهُ وَكَالَ لِيكَا عَظِمْ المِنْهُ جَيْعَيْهُ وَجَعَلُوا يُقَيِّلُونَهُ وَحَاصَّةٍ وَالْوَاسَعَلَٰدِينَ العَيْمَ وَلَكُ الْكِلَّةِ النَّتِي قَالَ أَنَّهُم لَّبُكُرَ مُرْفُنُ وَجُهُهُ أَبِضًا \* و الله المايودِ عُويَهُ عَلَى السَّفِينَةِ إِنَّ الْفَصَلْمَا مِنْهُمُ وَسُونًا

اجميعُ القِيتُ الْمُسَلَّنَا عَلَيْعِ فَطَفِقَ وَلَيْنَ عَصَّ عَلَيْهِمُ اَتَّكَانَا كُلُّ وَكُمَّا فَعَلَهُ ٱللَّهُ بِالْأُمَ فِي خِرْمَتِهِ فَسَبَّحْ وَاللَّهُ مَ ا إِنَّالِوا لَهُ أُرِّزِي بَا إِخِانًا مَ رَبُوةٍ مِنَ الْبِيهُودِ مَا أَبَنُواْ فَجَيعُ وَتَ ا مُولاً وهم مُنتَعَصِّبُونَ للتَّوراه عَبِّلَ لَهُ قَدْ فَيلَ لَمُ إِنَّانَ يَعِلْهُ هُ إِنْ يَجُنَّبُ مُونَنِّي جَيْعُ الَّذِينَ فِي إِنْ الْفِيوْدِ إِلَيْ تَعْوُلُ الَّذِي الْمِهِ وَ يُدُنُوا عَنْ نُوْنَ لِيهِ فَعُ فَكَ يَكُونُوا بَشْلُمُونَ فَي عَاكَاتِلِ الْقُولَةِ المَّنْ أَجْلِ اللَّهُ سَوْفَ يَسْلُفُهُمْ النَّكَ قَدِمْتُ الْكَهَاهِ مَا أَفَعَلْ المُانغُولُ لَكَ ﴿ إِنَّ لَهَا أَرْبَعَتُهُ رِجَالِ فَمَا أَنْدُوا الْيَعَالَمُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال الْ فَيْدُهُمُ وَٱنْطَاقُ نَتَطَاقُ زُمَعَهُمْ وَٱنْفِقُ كَلَيْهُمْ نَفَقَا إِ ا يَعْدِينُوا رووسَّهُم نَيَعْزَتُ كَالُحَدِ آثَالِشِّي الَّذِيكَانُ فِيلَ ال فِيكَ بَاطِلُ وَآنْتَ مُوَافِقٌ لِلتَّولَةِ مَا فِظُ لَمَانَ فَامَّا كَالَّذِينَ عَلَا ا مَنُوامَ لَا أَمِ فَعَ نُحَدُنُ لَا بُنَا إِلَيْهِمْ أَنْ يَوْنُوا يَعِفُظُوْنَ فَاكُو مُكُمُّ المِنْ قَابَ إِلِهُ صَالَمُ وَمِنْ الْإِنَّا إِمَاكَ لَعُنُونِ وَمِنْ اللَّهِن العِينَدِ آخُذُ وَلُسُ أُولَيكُ الرِّعَالِيمَ الْخَدِ وَنَطَعُ وَمَعَ فَيَ ا وَدَخَا فَانْطَلَقَ الْكِيْمِ إِذْ يُعَلِّيُ مِنْ الْمِيْمِ الْمُعْمِينِ

وَ وَ اَ وَ اَقَنَاهُنَاكُ البَّامًا كَثِيرَّةً \* وَوَازَوْلَ فِي كُورِيهُ وَوَا إِنَّي اللَّهُ > كَأْنَاكُ شُمُهُ أَغَا بُوسَ فَكَخَلَ لِينَا وَأَخَذَ مَنْطَقَةَ بُولِسُ ٤ وَا وَثَنَ بِهَا يَدَ بِهِ وَرِجْ لِيلْهِ وَتَاكِ هَلَا اَ يَقُولُ الرُوحِ الْمَدْيِنِ النَّارُ عُلَ عَلَيْهِ مَن اللَّطَعَة بِسَيْوْنَوُهُ ٱلْمَعُودُ مَالَا ه فِي بِينِ الْقُورِي وَلُهُ إِلَى فَا إِلَا ثِمْ فَلَا الْمُ فَلَا الْمُ فَلَا الْمُ فَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ طَلَبْنَا إِلَيْهِ لَهِ فَالْمُ أَلْكَ أَنِ الْآيَنْطَلِقَ لِلَّا بَيْتِ الْقَدْسِ ٧ عِنْكُةُ لِكَ إِجَابِ وَلُسُ فَاكَ مَا ذَا إِضْنَعُونِ إِذْ بَنْكُونَ ٨ - وَيَعْوُنَ عَلِي لِانْ لِمَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ فَعَطْ وَلَانْ ٩ لِأُنْ أَنُوْتَ إِيصًا لِي بِتِ الْقَدِينَ عَلَيْ الْمُرْتِينَا يَسُوعَ السِّيحَ اَ لَكُنَّا لَمْ يَعْبُونُ الْمُنْ يَعْدُهُ فَالْمُعْدُونَ فَالْكُولُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٥ ١٥٠٠ مَعَنَا أَنَا شَرَ لَكِيدُنُهُ مِنْ لِيسًا رِيَّةَ وَقَدْ أَطُنُوا مَعَكُم آخَاوَاطِا ١٤ مَنْزِلِهِ ثَلَا قَرِيْنَا إِلَي بِيمِ الْقَدِيْنِ قَبِلَنَا الْإِنْ فَمَ مَرْدَيْنَ ٥ وَمِنْ لِعَدِ دَعُلْنَامَعَ بُولِسَ الْعِفُوبِ إِذْ كَانَ عِنْكَهُ

المَمْنَا عُلِصِيَا جِرهِم مَ يَدُنَ عُدُرا أَنْ يَعْمَ جَفِيقَتَهُ أَنْ وَإِنَّا لَا أَنَّالُ كَيْنْ عَبُوا بِهِ إِلَيْ الْعَشْ لِوَ فَلَا كِلْغَ وَلُتَ لَيْ الْمَدَحِ جَلَهُ الْمَشْلِطُ ا مِنْ اَجْلِ عَسْفِ الشَّعَبُ وَذَ لِكَ انَّهُ كَا زَنْهِ عِلْهُ جَعْعَ لَمِيْدُ وَكَافُوا إِيَجِيْجُونَ وَيَغُولُونَ أَجْمِرُلُهُ وَ نَلَاكَادَ يَدْخُلِ لِمَسْكَنَ إِلَّاكَ سَوْلَةً وَلْمُتُولِالِمَينِ الْمُ أَذَنْتَ لِيَحَلَّمُنَّكَ فَامَّا هُوفِقًا لَ لَهَ لَيَّ الْمِنْ ۗ ؠٵڽۏڹٳڹڹ؋ؚٳٙڷۺؘ؆۫ڶؘنت ۮٙڸڬٳۑڝ<sub>ٷ</sub>ؿٵڷۜڔۣ۬ؽۣۼۘڹڶۿٙڹۣڡؚٳڵؠؖٳٛؠ ا صَنَعْتَ فِتَنَا وَاَخْرَجْتَ الْإِلْهِيَّةِ آرَبَعَدُ أَنْفِي عِلْمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ ا تَالَ لَهُ بَوَلُسُ اَنَا رَجُلُ هِودِيُّ مَعْلَى مَعْلِيقِيا لُلَابِيَّةِ المَعرفَهِ النَّى مَيْهَا وُلِإِنُّ وَانَا ٱطْلُبُ اللَّكَ ٱنْ تُأْذِ لَتِ إِنْ أَكُمُّ مُلَا الشَّعْبُ فَلَا أَدِنَكَ وَقَفَ بَوَلَتُ عَلَّا الرَّبَعِ بِالْ الَجَوَّرُكَ لَمُ مِلَكُ فَلَا سَكَنُوا خَاطَبَكُمْ إِلَا مِرْاً بَيَّهِ وَقَالَ لَمَ اليَّالَيْفَ الْاِحْنَ وَالْابُأُ ٱشْعُوا أَجْجَاجِي لَا نَصْلَهُ فَلَا عَلَى الْمُعْلَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَ الْآنُهُ إِلِي بَرَارِيَّة تِنَاطِبُهُمْ أَزْدَادُوا هَٰ أَوَّا فَعَالَ لَمْ أَمَا تَعُلُّ المَهُوْدِيُّ وُلِالْتُ عُطَهُ وَسَعَيْدِ مِنْ اللَّهُ وَدَيْنَا أَنْ عُلَالِمِ ٥١١٨رينة اليجاب وتدي عا بيك وتا دن إلكال

عَنِ إِنَّ فَلَا بَلَحُ النَّا يِغُ مَا النَّا يِغُ مَا أَهُ اللَّهِ فُولُدُ الَّذِينَ قَالِهُ النَّا يِغُ مَا أَهُ اللَّهِ فُولُدُ الَّذِينَ قَالِهُ النَّا يِغُ مَا أَهُ اللَّهِ فُولُدُ الَّذِينَ قَالِهُ النَّا يَعُ المَا فَيُعِلَى فَأَغُرُوا بِعِ ٱلشُّعْبَ كُلُّهُ وَٱلْتَوَا عَلَيْهِ ٱللَّهِ دِي إِذْ يُشَيِّعُونَ يَنُولُونَ بِالَيْهَا الْإِحَالُ بِي سُوَّا سَلَ أَعِينُونَا مِ هَنَا ٱللَّهِ وَلَا لَانِي يُعَلِّم فَكُر مُؤضِعٍ خِلَافَالِسَعْمِنَا وَخِلَاكَ } الله التوراه وخلاف هذه البلدة وأذف لأبيا الأمين الساهم والم اللُّهُ اللَّانَ الطَّاهِ وَوَدَ إِلَكَ الَّهُمُ كَا فُو الْمَانَ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الَيْطَ وَفِيهِ وَمِنَ الْافْسَا إِنْ مَعَهُ فِي لَلْمِينَة وَكَانُوا يَظُنُونَ ٱللَّهُ مَعَ بَولِسُّحَ خَلَيْكِ الْهَيْطِ فَقَشَّقَتُ جَيْعُ الْعِلِلِيَنَةِ وَأَجْتَعَ/ جَيْعِ الشُّعُبِ وَالْحَنُوا بُولُسُ لَكِمْ فُهُ الْجَالِحِ الْمَيْكِلِي ٥ مُأْغُلِقَ*قِ الْآبِوا*لِ لِلَوْنَةِ فِيمَا ٱلْجَيْعُ كَانَ بِيلِيعَتْلَهُ بَلَعَ ا المَيْرِلِجُنْدِ ٱللَّهِينَةُ كُلُّهَا تَدِالْصَطْرَبُ وَنَعَا عَتِهِ اَضَالَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُ عَايِمُاوَا شُرَاطًا لَيَيْرِينَ فَخَيْلِيهِمْ فَلَا رَأُوا ٱلْأُمِيرَ وَالشُّرُّطُ > وَلَهُ الْمُواعَنَ لَ أَنْ فَإِنَّا مِنْ لَهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل ؘڡٳ۫؞ٙٵؙٞؿؗٷؿ۫ٷؗ؋ؚڔؚڛٙڵۺۜڵؾۜڹۣٷڟڣؚؾٛ؞ٙۺ۠ڴۼٮ۠ۿ؆ٮٛۿٷ مَا ذَا عَِلَىٰ ثَمَالَ فَعُمْ مِنَ لِمَنْ عِلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ أَشْيَأُ لَيْنُ اللَّهِ

إِ قَالِنَ تَعَلَّدُ يُعْرِّفُ بِحَيِّبِيْنِيا تَقِيبًا إِلَّ لَشَرِيْعَةِكَا أَلِزِي كَانَ شِهَالُهُ اجِيْعُ أَلِيكُوْدُ الْإِنْدُ كُنَّاكَ اتَّانِيَ قَالَ اللَّهِ مَا شَا أُوْلُ أَفِيْ ا الْفِيخَ عَفِينَيْكُ وَيَا يَلْكُ ٱلسَّاعَةِ ٱلْفَكَنَّ عَبْنَا كُي وَتَعَرَّبُ سُونِيْهِ الْقَالَ ﴿ إِنَّالُكُ الْمَا آلِيكُ إِنَّا أَمَّا مَكَ لِنَعْرِفَ مَنْ وَتُعَالِمُ لَآلِالًا وتشتع القول بزغيع وتصيركه شاملاع تكجيع الناس عَلَيْهَا رَأَيْتُ وَسَمِعَتِهُ وَٱلْالَ فَإِلَّا لَكُولِمُ مُنْبَاطاً فَمْ فَاصْطِيعُ وَٱطْهُرُ ورْجَطَا يَاكَ إِذْ تَدْرُعُوا إِلَيْهِمِ لَعُدْتُ وَصِرْتُ إِلَى قَالُمُنَا ١٦٠ المالكَ مُنْ يَوالمُقْلَقِ وَحَوِلَيْنُ فِي لَهُ عُلِي مَن أَيْنُهُ فَي الْوَيْمِ الْحُيَا وَلَيْ يَعُولُ لَ إِدِدِوَا حَرْجُ مِنَ نَبِ القُلَسِ لُونَةُ مُ لَيْنَ عَبُلُونَ عَالَا الْكَافِيَ مُقُلُّكُ آنَا يَانِهُ وَهُمْ يَعْلُونَ أَنْهِمَّا إِنِّي لَنْتُ أَوْلًا أَطْرَجُ فِي إِلْجُونِيُّ المَّاصِ الْذِينَ الْوَابُومِنُونَ اللهَ فِي كُلِّ عَجْفَلِ وَالْحِكَانَ اللهُ اللهُ ا كَمْ عَبِثُلُك اسْطَانَا فِسْ شَاعِدَكَ آنَا أَيْضًا مَعَلَم لَيْنِ وَاقِفًا الرودن الوافقا لموي فالبدو وهن أجر شياب الاركاف المُرجُولَةُ نَعَالَ لِمَ ٱنْظَلِقْ فَإِنَّ فُرْسِرُلُكُ إِلَّالِمُعْدِ لِتَعَادِيكُمْ ا مَلَا سَيْعُوا مِنْ لَوَلْتُ هَانِهِ الكِلْمَةُ دَفَعُوا أَصْوَاتُهُ وَصَاحُوا \* 615

عَيْرِيعَة إِلَمَا يَنَا وَقَدْدُنْكَ غَبُورًا للَّهِ كَاللَّمُ اللَّهُ كُلُّمُ اللَّهُمَ ٤ مَلْمَ اَزْلَ خَطَهِالُ هَذَا ٱلطَّرِينَ حِثَّا الْمَوْتِ إِذْ لَنْتُ أُقِيدٌ وَالْسُلِمُ اللَّهُ إِلَا لِنَّهُ إِلَا وَلِيَّنَا مُ كَايَشُهُ لَكُ عَظِيمُ لَكُهُ نَهِ وَجَيْعُ ٤ ١ كَشَا يِعِ اللَّذِينَ مِنْهُ عَبَيْكُ ٱلرِّيَّا بِلَ كِيا فَطَلَقَ الْيَالِحِ قَرَ ٥ الَّذِينَ بِيَكِشُ فَ لِإَعْرَدُ الْإِلَّهُ وَلِمَا لِيَّا إِلَّذِينَ كَافُواهُمَا لَكُا تَخْتُمُهُمْ وعالة الما يَعْبِ القالِسِ وَثُوقِينَ وَثِقِينِ النَّفِ الْذِ كَالِدُ النَّفْ آسِينُ ٧ رَبَكُ أَنُ ٱبلُخُ الْمَحِيمُ شُوَّى فَيْ يُصْفِلُ لَنَّهَا يَوْمَنْ عَنَّمَ ٱشْتَرْفَعَ لَيْ ﴿ إِلَّهُ نُورُ عَظِيمٌ مِنْ إِنَّهُمَّ أَوْفَسَّ فَتَطَّلُّ كَالِّي لِلْأَنْفِي وَمِّيعْتُ صَوْبًا ٩ كَانَ يَوُلُكُ يا شَاوولُ ياشَادولُ إِنْ تَطْدُ نِيْ فَأَجَبْ وَتُلْتُ ﴿ الْمَزْلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّ ا النَّ تَصْطَعِرُهُ وَالْقَوْمُ الَّذِيْزَكُ وَالْعَوْمُ الَّذِيْزَكُ وَالْمَعِي الْحُرُوا ٱلنَّوْرَ فَامَّا ا صَوْنَ دَلِكُ الَّذِي كُلِّي كُلِّي كُلُّمْ يَهُمُ عُوا فَعُلْتُ مَا ذَا أَصْعُ الَّذِيدُ الْقَالَ الْمُعَالَّةُ الْمُخْلِكُ وَمُشْتَى وَهُمَاكُ لُكُمْ رِحُلِّ يَكُ والجَهِ الْفُعَلَهُ \* وَلَمُ أَنْ أَنْ أَبْصُ مِنْ أَجْلِ فَجَهِ وَ لِلْكَ لَنُوْدِ فَأَنْسُكَ البِيوفِي الْوَلَيْكَ الَّذِيْنَ كَانُولْ مَعِي وَدَخَلْتُ إِلَيْ وَمَشْفَ

مَا إِلَهُ تَدُرُبُ وَنَشَا أَنُ آمَامَ أُنَّهِ إِلَا لِدُومِ وَإِنَّ خَيْنِيا الْحَامَ التَّرَانُ لَيَكَ لَانِيَامَ الْكِجَانِهِ وَأَنْ صَرِبُوا تِولُتَ عَلَا لَهِ فَعَالَ لَهُ وَلْسُنُ سَوْفَ يَضْ لِكُ ٱللَّهُ مِعِقَامِهِ آيَهُا الْجِيدَا وُالْمُسَيِّحُ إِنَّهُ عَالِيُّنْ خُا لِمُنِي عَلِيَا فِي التَّوْلَةِ الْدُشَّعَكَّاكِ البَّوْرَاةَ مَثَالُمُ أَنْ يُصْرِبُونِي فَا لَّذِيْنَ كَانُوا وَقُوفًا هُذَا كَ قَالُولِلَةِ لِمَا عِلِكُمُ لِتَسْتَعَمَّرُ الْ الله المُعْرِدُ لَتُن مَا الْمُولِي الله عَلَمُ الله وَفِي اللهُ فَالْمِعْنَ لِلا تَهُ مُلْتُوبَ الأنلع والميس فسرك والمكاع كم بولس المنط الشيب والمرا الزَّنَادِقَةِ وَبَعْضُهُ لِمُنْحِزُبِ الْفَرِيْتِينِينَ صَاحَ فِلْكَلَّزِ بِاللَّهِ اللَّهِ اليَعِالُ الْحِيْدَ أَنَا فَرِيسَيُّ أَبْرُ فَرِيسِيَّيْنَ وَعَلَى جَالَمُ أَشْعِاثِ الآسواتِ أُجَامَ وُالْعَاقَبُ فَلَاقًا لَهَ لَلْ عَلَافَعُ الْفِيسِيرُ فَالْفَالْفَالِنَا لَيْهُ المعض هم في بَعَضَ وَانقَتَمَ الشُّعَبُ وَذَ لِكَ إِنَّ لِأَنَّا وَقَلْمَ كُونَ النَّهُ لِيَسِّينَ عَامَةُ وَلَا مُلَا يَكُمُ وَكُولُونُ فَعُ فَامَّا الْفِرِسِيُّولُ فَيُولُونَ مجنعيم وكان وتحيثون فوتب قعة لتبكة من والفرنسيان فَطَفِنُوا عُنَاصِمُنَّ مُ دَيَّوْلُونَ مَلِغَوْدُ شَيْرًا مَّيَّا مَعْ فَاللَّوْلُ بَارْكَانَ رُفْجُ اَوْمَلَكَ نَاجَاهُ فَأَيْ كُي جُهُ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الإنهار اللَّحْ العَلَمْ مَعَدَا وَمَالَكُ

المُ الْمُوفِعُ عَزِلِلا مِن لَذِي مُوفِقَلَنا لِلا نَهُ لِبَسَّ عَلَهُ أَنْ عَلْيْسُ ٢ وَادُوا فُوا يُشَيِّعُونَ ثَيْمِ إِنَّوْنَ ثَيَا بَهُمْ نَكَا فُوا يُصْعِدُونَ الْعَبَارَ ﴿ إِلَى العَوْلَةُ فَأَمَّوُ الْاَمِبُرِ بِإِذْخَالِهِ إِلَّالْعُسُلِو وَامْزَأَنْ الْمُالِكُ عَنْجَ إِلِهِ بِإِلْمُ لِي حَتَى يَعْلَمُ رُلَجُ لِلَّهِ عِلَّهِ وَالْمَعْجُ وَالْهِ الله مَلَامَدُوهُ بِينَ لَعَاقِبِينَ قَالَ بَولَتُولِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُلَّا اللَّهِ عِلَا أَمَادُونَ لَكُمُ أَنْ يُجِلُدُوا لَجُلِدُ لُونِيًّا لَاجْمَاجَ عَلَيهِ فَلَمَا سَمِعَ والعالمة بعُدُوم الإيبرنقال لديران المنتع مَالله والدين مَا مِنْ الْمِيْرُونَا لَكُونُ الْمُعْرِفِقَا لَ لَهُ فَالْ إِنَّا أَنْتُ الْمِي فَا لَكُونُونَ الْمُعْرَ ٩ الْأَمِيرُونَالَ لَهُ إِنَّمَا آمَا إِلَيْسِ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُ مُواكِّنُ ﴿ وَالْإِنْيِهَا وُلِرِثُ فِيَحِيَّ عَنْهُ لِلْوَقْتِ أُولِيكَ لِلَّذِينَ كَانُوا يُرِيلُونَ اجُلَتُهُ وَخَالَ الْأَمِيرُ إِنَّا عِلْمَ ٱلَّهُ وَمِي لِلْأَنَّهُ كَالَ الْمُحَتِّفَهُ \* مَا مَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَ المُ الرَّهُونُ يَلَّهُ وَتَعَاعَلَيْهِ فَاطْلَقَهُ وَآمَرًا وَلَيْحَرَّ عُطَّا اللَّهَا فَ الانتخبير الجيفل ووساكوم وتساق وكس كالزكاة وأفامة بليهم الما الما الما المولية عَمْ الله الما الما الرَّعَالُ الْحَالَ الْمُلْلِنَةُ

المتلك بترده قايدا لالف والغزل فاجيه وعاة وإنَّالاَمِينَ اَخَلَسِيرِالغُلِهِ وَأَعْتَرَانِ وَلَا مِينًا خَدَةً لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱنْ اعِنْوَكَ تَعُولُهُ فِي فَقَالَكُ الْعُلَامُ وَأَلْ لِيعُودَ مَا فَكُوا أَنْ يَطْلَبُوا إِلَيْكَ أَنْ يَعِيدُ بِوَلْتُوعَلِّا الْكِجْفَلِعِ مَا نَفْتِ لِجَبُّولَ أَنْ بُشْجَيْدِ والمِنْهُ شَيْدًا اللَّهُ عَبْلُ مُنْ أَلَا لَهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَرْنَصِدُونَهُ فِي إِنْ يَعَافُ حَرْمُوا عَلَيْهُوسِهِمَالْأَيَّا مُوا وَلَا يَسْرُوا جَيِّ فِي الْمُوهِ وَهُمْ سُنْ مَوْلُا لَ مُنْ الْمُولُ الملام وتفقع للوالم المشراع الأراف وتني بقلائم فقا واله بَعْلِيدَيْنِ قَالَهُ إِلْهُ لِلْمُ الْمُعْلِقَا الْمُعْتِمَالِيَّةُ وَمَعَكُمُ امْ إِمَّا الْمُكِيُّ وسبعون والماوف والمناع والمنحود اعطاب العات سَرُ لِلْمَالِي وَتُلْعَيَّا كَابِدُ لِيزُوكِ وَلُشِّي اللَّهِ لِللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَنْبَ مَعْمُ إِينَا لَدُ بِنُولُ فِيهَا مِنْ الْعُودُيْسُ فِي الْمُ فبلك مراقة إجيال ويف متلائم عليك إلى ليعود المنعاقل الرجل كيفتلن ففت مع الرفع وخلصته العفائد الماعد وَلَيْنَا لَقِينُ مُعْرِفَهُ السَّبَبِ الْإِقْ إِلَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ ا عُلَجِرِينُهُ الْ يَجْعِيمُ فَحَرِينُهُم بَلُومُونِهُ عَلَيْ شَوَا بِعِ تَوْلَاتِهِم

الم المان معان عليم خان البرا المان ديلا م المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم بولس فارسل الكابوم أنا يُوا فيختطفوه من ينفي وينخلوه المعشكر نلاكا كالليل تواليا رتبال ولترتط بالانفق من في الله المنه في المناه المناس ال والمَ مَشْهَدَ لِي وميد وَلَا كَازَ الْمُعْمَةُ أَجْمَعَ أَنَا مِنْ وَأَلْمُ وَدِي المتعل فجزيوا علي في الدياطواط بشرواج في عندا الولس فا الوكيك النيت عهدوا بالبين ونون التوسلينين تفك مستنف والالمنفا وَالْ الْاسْيَاجِ وَالوالْمُ إِنَّامِا لِمُؤْمِعُ لَفَهَا أَنْ لَا مُذُوفُ شَيًّا سَلِيد الله المُعَالَمُ اللهُ الدُنْ لَانْ عِلَا لَهُمْ فَتَمِعَ أَرُكُونِ مِنْ لَكُمْ اللهِ عَلَيْهَ لَا لِمُسْكِرُ وَالْحُبِرِّ وَلِنْ فَوَجَّدِهِ وَلُسَ فَرَعَا آجَا لُفَوْلِدٍ وَالْكُولَةِ أَوْصِرُ فَالَالْفُلَامُ الْكَالْمُ الْكَلْمُ الْكَلْمُ الْكَلْمُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الل الْمُ التَّايِدُ ٱلنَّيْمَ إِلَيْ الْمُلَامُ وَأَدْخَلَهُ إِلَّالْكِيمِ وَقَالَ إِنَّ لِكُنَّا الْأَيْنِي لِكُونَا لِمُ الْمُؤْلِكُ لِمَا لَكُلُوكُم لِللَّهِ الْمُؤْلِمُ لِلَّهِ الْمُؤْلِمُ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللللَّمِلْمِلْمِلْمِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ ال

مُنِيِّكِ إِن يَعْيِجُ الشَّغِيَّ عَلَى حَمِيعِ الدِّعُودِ الَّذِينَ فَي حَلَّالِالْفِن و إلى إنه والمعلم المناصري واحت أن المعلم المناهم الما أَخَذُ يَا مُؤْكِرًا أَنْ يُرِينَهُ عَلَيْ الْمُنْتِينَا مَا نَقَلَهُ لُوسِيوسُ المرين الدينا إله على المنترا ووجة بدالكان والمناف وتصيروا إلكان وفل ملوا إلا اساليات أن العلم والمحدم فلاه الأموراكي تذكرها عنه والهايجان م عباب عليد أوليك الأفخا عَلَيْدِينَ إِنَّ فَيْوَالْكُمْ يَعِمْلُنَا فِي فَأَوْكِالْقَاضِي لِلْ وَلَتَنَالُ مِ مَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَتَنَالُ مِ مَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَتَنَالُ مِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَتَنَالُ مِ مَا اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْنَالُ مِنْ مِنْ إِلَيْنَا اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْنَالُ مِنْ مِنْ إِلَيْنَا اللَّهِ فِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْنَا أَلَهُ مِنْ مِنْ إِلَّهِ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهُ إِلَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ فِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّذِي الللّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ ا يتع فَقَالَ وَلَنْنَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ مُنْ لُسِّنِ فَكَيْرُ فِي الْمُحَكِّدُ إِلَّا مُعَلِّمُ اللَّهِ المغيرة الاختاج عن الإختاج الماديات الماليس المرافق والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة لأَصَلِيْ وَلِي اللَّهُ عِلْمُ الْمُتَالِّ فِي اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللللَّ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل والمالية والمالية والموالة المالية والمالية الْمُ الْرِيْنِيَةِ يَوْدُهُ فَي مِورَابِنِي فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ السَّعْلَمِ اللَّهُ السَّعْلَمِ يُّ يَنُولُوْلَ أَعْمُدُ لِلْهُ آبَاكِ إِذْ انَامُوْمِنْ فِيَعِ الْمُثْوَالِقِ ا الْغَيَاةِ وَالْاَئِينَاءِ وَاذِي عَلَيْ لَيْسِ الاِتِّكَالُ الْرِيعِ وَلَا النَّفِي الْفِيلَا لَهِ

وَ مِنْ أَجِدُ عَلَيْهِ مُنْ مِنْ الْمُونِيُ الْوَفِي أَوَالْوَتُ فَلَا أَوْجَزَ لَكَ الْمُلْرُ لَ اللَّهِ وَبِّنْ اللَّهُ وَكُمْ عَلَى اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المامن حصومة آن تلافوا والجادوية بن راك كالمناف المكافئة للد و المر مَدَّ مَا الدُونُم مَا أَيُرُوا إِن وَلَهَ لُوا وَلُسَى لَا اللَّهِ إِلَيْ مَنْ وَالْمَا وَلُسَى اللَّهِ إِلَيْ مَا أَيُرُوا إِنِهِ وَلَهَ لُوا وَلُسَى لَا اللَّهِ إِلَيْ مَنْ وَالْمِدُوا إِنِهِ ٥ المَهِ مَنْ وَانطيعُ اطرَاتُ مَن وَمَنْ الْغَيْرِ النَّالِيدِ الْفَالِيدِ الْفَالِيدِ الْفَالِيدِ الْفَالْفُ الكَارِيْلِ اللهِ الْمُكَانَحُ أَنْ اللَّهُ ال ٧ كَامَامُوا مُولِّينَ فَيْ يَعْ فَلَا قَرَا لَوَظِّ لَلْهُ وَكَا لَيْكِ لِلْهِ وَكَا لَوْلِمُ وَاللَّهِ فَيَ م عَمَا قِلْمَ النَّهُ مِنْ يَسِلِمَهِا مَّالَ لَهُ سُونَكُ مُعَلِّمُ لَكَ الْحَافِرَا فَكِيمَ يع سل مندور لك والم المنطقة المان من والمان من والمنافقة المنطقة المنط النعلومين عظم المعتدية القاع تدفع طاور التطيب المَعْلَى القَافِي أَمْ وَلَتَي ظَالَدِي بَالْطَوْلِوْنَ فِعَ فِيهِ وَعُولَى عِينَ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ لِلْمُعِلْمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ لِمِعِلَمِ لِلْمُعِلِمُ ل المُسْتَوِياتِ لَا إِنَّ إِجِنَا يَتِلِكُ وَكُلَّنَا لِلْأَوْضِعِ لَنَا لَمُؤْتَاكِ الْمُؤْتَاكِ الْمُؤْتَاكِ المالية المنادية المنافقة المن إِمِنْكُ أَنْ تُصْبَى لِلَّا تُوَاصُعِمْا إِلَيْجَا إِنْ فَإِنَّا قَدْدَةُ فَأَلَا الَّهُ اللَّهِ ا

وَ اللَّهُ الل ٢ جُالِيَوْضِعِهِ وَاضِ كَوْرَكَانَ لُدِي فُرِينُومَ ضُعْسَ فَامَا لِيكَن يَلا يَصْطَنِعُ الْإِلْمُودِ مَعْ وَفَا خَلَّتَ تُولَسُ عَبُولًا إِلَّا اللَّهِ نِيتُطُسُ الْمَانِيَّة بَعَدَ ثَلْتُه الْبَامِرِصَّعِدَ الْمَالِيَّ لَعَانِيَ فَاعْلَ أَعْظَا اللَّهَدَهِ وروسَّا الدهور بأَمْرِيُولِسُ وَسَالُوهُ تطلبوالله أز ويد بشخصه الكيت المتح العواعلي انْ يَعَدُوا حُنَنا فِي الطِّريقِ لِيقَنْكُوهُ فَاجَاءَهُمُ فِي عَلْمَ إِنْ اللَّهِ لِلْآلَ تجفوط في الله والله عاد ما ورالعود النقا من المالية いところいろいろいいというとう الصَاكَ ثُمَا يَهُ أَيَّا مِ أَوَعَثَرُهُ وَأَنْجِ لَدَ إِلَى قِيسًا يَنَّهُ وَلِلْوَجِلَسَ عَلَى عِيَا دُيني وَأَمْرَ أَنَ إِنُوا بَولَسَ فَكَا عَمَا أَواطَ بِعِ الْمُعْدُ الَّذِينَ ٢ أَلْخِ لَدُوا من يَوالْمَدُونِي مَا مَلَى يَلِي فُونَ و أَولُوا لَيْرَة مَعْدَة المَيَوُواليَّوْرُونَ الْمُنْ ٥ الجيم شيًّا لافي رَبِهِ المعدد ولافي المعال ولا إلى قيصر

وَ الْمِيَّامَةُ مِنْ مِزَالِا مُواتِ مُنْ مِعَهُ مِ أَنْ يَكُونِ لِلا بَرَّارِ وَالْاحْدَةِ والما الله والما المُتَلَّهُ لَذَ لَوْلَ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّذِاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّالَّةُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّا لَمُوالِمُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل الْمَانِيَةُ الْمَانِينَ مَا مَانَ مَنْ فَي إِلْمُ عَلَى مَا مُولِي مُولِيا اللَّهِ مِنْ الْمُولِدُ اللَّهِ المُولِدُ اللَّهُ اللّ ﴿ نَوَجَرُفِهُ وَإِلَا الْمُعْرِلُ وَالْالْمُطَافَّةُ وَ لَا يَعْجَعُ ثَا فِي تُتِنَافٍ خَلا وُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُا يعودًا قَدِيهُ وَالرُّولُ سِيَّا شَعَّنُوا عَلَى اللَّهِ وَكَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٦ ٱلْ يَعْفُوا مَعِي بِنَي لَا يَكَ فِي فُولُوا مَا عِنْدَهُمُ أَوْفَعُ هُولِيَّ فَلْمِعْوْلُوا ٧ ٱلْيُكَذَّبُ وَهُوا لِي لِمَّا وَقَفْ آمَامَ حَعَلِهِ خَلَا إِنَّ هِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ا الطِّنَا الْآجِرَةُ قَانَاقًا ثُمَ اللَّهُمُ إِنَّهُ عَلَيْقَيَا مُوْ الْأَمُواتِ أَذَا زَلَاهُمُ مَا الْمُلَاسَمُ فَالْمَا فِي لَكُنْ فَي مُلْ اللَّهِ مَا إِنَّا لَهُ كَانَ فَا يَعَالِهَ لِمَا لِكَا لِمَا لِكَالِكُ المَعْمَعُ فَالْ إِذَا قِيمَ لُوسِيْوَ فَلَا إِيكُ مِنْ مَعْتُ مَا بَينَكُمْ وَأَمَنَ ا القايدَ أَنْ فَيْتَفِظِ بِوَلْتُنْ فِيْنِي وَلَا ثَمْنَعُ إِصَالِهِ فَالْفِونِ الما خِلْمَتِهِ : قَبِنَ عَدِي إِيَّامِ عَلَا بِلَ أَنْ لَ فِيلَ مُنْ تَحْدُون مِلْلاً أُمِّزَلَتُهُ ٤ أَوَا تَتَ يَغُوْدُيَّةً فَدَعَيَا بِوَلُنْ تَهِ يَعَامِنُهُ عَلَيْ إِيمَا فِلْ الْعِيْحِ. المُعَامِّعُونَ فِي البِرِدَ فِي الطَّهَارَةِ وَفِي الدِّرِ الْحَرِيعِ المَعْلَا فِيلَتُنَ الْمُعَانَاكُ الْمُالِانَاكُ وُهَبُ وَيَحَالَ لِلْمُ الْمُعَالِكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

تَعَدُّتُ عَلَيْهُ مِي لِلمَوْمِ الْأَخِيلِا تَأْجَهُ إِنْ وَأَمْرُتُ أَن يَجْضُ وَإِلَيْ الرَّجُلَ فَوَقَفَ مَعَهُ هُ عُمَّاهُ فَلَمَ يَقِرُونَا أَنْ يُعَيِّدُا عَلَيْهِ سَيَّالِمَ القارفيا وعا النفاط في والمن الشفاع عليه وعادي التي كَ فِي النَّهِ مِن يَعْدِي إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْكَ أَلْهُ لِلْمُ كَانَ وَالْمُعْقِلَ النَّهُ عَيْ وَمَرْزَعُولَ إِنَّ مَا أَذْ وَاتِّفًا عَلَى طُلْبِ هَنِهَا مُعْدِدِتُكُ لِبُواسُ إِلَى أَنْ مُلِكَ لِلْمِينَ الْفَوْتِينَ الْفَوْتِينَ أَلْفُولِينَ فَمَالُكُ فَيَالُكُ فَيَ هَيْوِالْمُودِ مَا مُعَوْفَطِلَبَ أَنْ عُنْفَظَ عُ فِي مِنْ مَا مُنْ أَنْ الْمُفْعَلَيْدِ حِينًا شَيْعَهُ إِلَى تَبَصَ مَقَالَ أَغِرِ أَوْسَ تَدَلَّتُهُ أُولِدُ أَنَّ مُعَ كَلَمْ عَلَا اللَّهِ إِلَى فَيْ طُهُ عَلَا تُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل ا مَعْ إِنْ مِنْ مِينَةِ فِي إِنْ مُؤَكِّبِ لِينَ وَدَعَلَا مُنِيِّ الْقُصَامَعَ الْعَوَّادِ ا ترويتاً إلكبته فامرّ فيه طنس احضار يولس فقال فيتطنس الماعر بوس للاك وجيع الرجال فوريعنا وفالمال فك الَّذِيُ تَوَالْهُ قَدْ الْتَحَاهُ إِلَّ جَيعُ أَمَّةِ الْمَعْدِ مِنْ إِلَّمْ الْمُعَالَمُونَا ا رَصَاحُوا إِنَّهُ لِيسَيْدِي أَنْ حَبْنَى مَامًا أَنَا وَفَنْ عُلِي اللَّهِ الْمُعْلَلُكُمْ الْمُعَلِّ المُبِيَّا يُوجِبُ الْوَنَ وَمِنْ أَجِلِ أَنَّهُ هُوطَابَ أَنْ الْجِنْ مَنْ الْجَالِيَةِ مُوسِّدًا

اَجَابَ وَيُعَلِّسَ لِانَّهُ كَانَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المَيْدُ اللَّهُ الْمُدَالِكِيدِ الْمُدَارِينَ وَهُنَاكُ اللَّهُ الْمُرْدِينَ وَهُنَاكُ اللَّهُ الْمُدَالُ الم ا مَعَادُ وَلُدُونُ وَلَا لَهُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مُ مَا أَهُ طَالُ لِلَّهِ لِي فَيْ إِنَّ كُالَّاكُ أَنْ كَالْمُ الْعِرْفَ لَا الْمُكَالُّونَ إِنْ اللَّهُ ٥ تَعْالَيَنَهُ وَيُهَا أُوسَبَبًا يُوجِبُ كُنَّ المُوتَ عَلَشْ الْسَعَعَ فِي الْمُونِ ٦ وَإِنْ كَانَ لَيْنَ عَنِينَ مَنِي مَنْ عَالِمَة فِي مَا يَعْرِفِونَنِي بِوَ فَلَيْنَ فَالْمِلْفِي فَالْمَا فَا لَمْ عِبَّهُ يَنْكِالْهِ قَيْصَ لِللَّهُ عَيْنَ حِينِيدٍ كُلَّ فِينْطُسْ وُ زَلَّهُ تَالَ اتَّالِدُدَ عَوَنَ بِمُلْمِآءِ قِيصَ فَالَّي قَيْصَ أَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا والمعامة المال المركف المال المركف المركب المراكب والمراج المراكبة المركبة المراكبة ﴿ لِلْبُرِّنَا عَلَى فِيطِسْ فَلَا مَوْاعِنْكُ أَبَّامًا تَصَّى فَيْ الْمُلْكِلِكِ ال جُوْمَة وَلُدَّ فَالْ رَجُلُ خِيرٌ خُلِفَ مِنْ رَبِّي فِيكُمْ مِنْ لَا المُن فِي المُعْلِقُ وَالْمُ الْمُحْلِقُ الْمُورَةِ وَمَشْعَدُهُ اليعلي وتطلبوا أزانصف فيدنه فقلت أنه ينظر المرفع عادة ٱلْهِيْوَا أَنِمَانًا وَمِهَ الْقَتْرِجَ فِي مَا يَخْصُهُ فَيُوعِدُهُ فِي وَالْمِهِ ويُعْطَيْ إِلَى مُهُلَّهُ لِلاَجْتِياجِ عَلَا يُفَرَّفُ وَلَا فَالْمَا لَكُوا مُنَّا الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ

اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَادُ الْحَادُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يُقِيْمُ الوَيْيَ فَانْيَانَا مِنْ فَبْلُ نَوِيْتُ فِي خِيرِي آيًّا فَا لَاكِنْهَا لَاكِيْرَةً نضَادِدُ ٱينمَ يَسْ عَ النَّاصِيهِ وَعَدْ نَعَلْتُ ذَلِكَ أَبْطُ فَي لَيُكُلِّلُ وَقَدَ فُتُ فِي الْجِنْ وَتِيسَينَ لَيْسَ لَهُ مِنْ التُلْطَا فِل النَّهُ فَا لَهُ مُوكَايِر الكَهَنَاهِ وَأَذِكَانَ مَعْضُعُمْ فَيْتَلُونَ شَاكَلْتُ الَّذِينَ لَيَجَبُوهُ وَفِي كُلِّ يَعْنِ لَنْتُ أُعَذِّبُهُمُ لَيَغِيَّرُواعَلَيَ شِمِيدُوعَ وَيَالِمَ ضَبِوالشَّوِيدِ الَّذِيْ لَنْ مُنْتَلِيًّا عَلَيْهِم لَنْتُ أَخْرُجُ آيضًا إِلَّهُ لَا إِنَّ كُولُوا مُنْ الْحُرُوا وَإِذْ ذَنْ مُنْطَلِقًا إِلَيْ حِيشَقَ مِنْ الْمِلْ الْمُنْاطِّانِ وَبِإِذْنِ ٤ عَامَ آم برالكهنة إبص فيضف المهادي الطربق من السَّماء الشها المَرِكُ إِذْ قَدْاَ شَرْنَ عَلَيَّ دَعَلَيْ جَيْعِ ٱلدُّرْزَ كَالْحَامَةِ حَكَّ اَنصَّلُ نَصَوالشَّمِينِ فَوَرَنَا عَيْنَعَنَا عَلَالْ فِي وَسَمَعْتُ صُّوتًا يَقَوُل لِيهِ العِبرانيَّةِ مِا شَادول مِاشَادول إلى مُعْطَعِينَ اللهُ لَصَعْبُ عَلَيْكَ أَنْ الْوَظَّا عَلَى النَّوْلِ مَعْلَكُ مَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ سَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَسُّوعُ الَّذِي آنْتَ تَصْطَعِلُهُ مُ مَا لَكِ تَمْ عَلَى بِجُلِيْكَ فَإِنِّي تَرَامِيتُ لَكَ لِلَّهِمَاكَ خَادِمُ الْتَفْاهِلَا

ا مَا يَعْدَانُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ كَادَامُنُهُ وَيُعْتَقِعِ الْمِنْمَا أَثْنَ وَمُعَالَكُمْ مُعَلِّمُ الْمُنْفِينِينِ إِذَا ٤. رَيْنَانَ رَجُلُانُعُفَقِالًا إِلَّالْ أَنْ ثُنْبُ ذَنْبُهُ عَالَ أَعْرِيْوُسُ والمعارية الترقياد والمالية المعالية المعارية والمعارة وا ٥ وَالْمُهُونَهُ وَجَعَلَ فَيَعِوْدَ وَمَعْلَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا المعوذ ٢ ٢٠ يَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ ا ٧ آجَيَّ أَيْنَمُ لَلْسِيمَ الْأَيْمَالِيَّ إِنَّالَا كَالْمَ الْمُنْكَالِمُ بَلِيَعِيمَ وَالِيَ ٨ المَعْدُو سُنَنِعِ مِنْ لَعَلِ قَلَا أُسِدُ مِنْكَ أَنْ سُمَعَ مِنْي بَوْدَةٍ ٩ تُحَلِكُ أَنَّ لِيعِ وَعَادِلُوكَ إِنْ هَوْ النَّ شَهُ اللَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لا المَّمْ وَهُو يَعِرُفُونَيْ وَيَعْلُونَ إِنِّي الْمُاعِثُثُ فِي تَعْلِيم العُرِّيْدِ أَنَّ القَانِي وَالْاَنْ فِي أَنِي الْوَعِدِ الْزَيْرِ الْوَعِدِ الْزَيْرِ وَالْوَالِيَا وَالْمُوافِيلِينَ مَا يَاجُوارًا لِلْأَيْدَكِي لَا الرَّيْزِ الْمُنْفِقِ لَا الرَّيْزِ الْمُنْفَالِ الله والمنظمة والمنطقة والمنطق والليود عل مدا العام بعينيه أناملهم من يوياليفود

أَنْكَ أَنْكَ إِلَى لِوَيْنُومَ لَهِ قَالَ لَهُ بَولُسُ لَمُ أُوَيِنُوسٌ إِلَيْهَا الشَّرِيفُ فِستطس بَلْ مَا اتَكُم بِكِلَام الْجَيِّ عَلَا شَيْوَي وَالمَالُفَ عَرَّهُ مَنْ ا أَيْضًا ٱلدُّرُعُ فَانَا بِهَذِهِ إِلْامُودِ وَمِنْ أَجُلِهَ لَا أَنَا أَتَكُمُّ مِنَ الْمُعَالِيةُ لِلْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهَا مَ تُعْمَلُ حَفِينًا خَفْاتُونُ وَالنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الم ٵۜٛٮؙٛڬٷٚؠؗؽۊٵڶۮؙٳڵڔڮٵۼڔۣؠٚۅۺؙۺڲٛڛؽ۫ؠڗۣڡۜؽۼۼڲٳڝؽ يَصْرَانِيًا عَالَ لَهُ بِوَلِنُ عَالَانُ الْمُلْبُ مِنَ اللَّهِ بِيَسِيْدِ فِي لِلْيَانِ لَيْتَرَلَكَ نَعَظُ بَالْ لِجِيْعِ ٱلَّذِيزَيَّ مُعْوَبَيْ لَيْفِمَ لِيَصِيرُوا مِثْلِي لا مَاخَلَاهَنِهُ الوَيْاقَاتِ فِنَهَضَ كَالِكُ وَالْعَاصِي بَرِسْفِي الْإِنَ وَالْعَامِي وَبَرْسِفِي الْإِنَ وَالْعَا ﴿ حَانُواجُلُوسًا مَعَهُمْ فَلَا يَجِي إَعَاهُمُ الْكَ طَفِقُوا يُكُمُّ مُعَضَّمُ مِصًّا وَيَوْلُونَ إِنَّ هَاللَّهُ مُلَ لَم يَرْتَافِ شَيًّا يَشْتَوْجُ لَلْحَتَ لَوَالْأَشِّنَّ نَّهُالَ آغِيَّةُ شُولِيَ لِيُطِينُ عَلَيْهَا لَهُ كَالَ مُعَلِّقٌ هَلَا الْحُلَّى وَهُالَ آغِيَّةُ مِنْ لِيَسْلِمُ الْمَاكِينَ وَلَا الْحُلْقَ الْمُعَلِّقُ فَالْمَالِقُ هَلَا الْحُلْقَ كَنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ إِنَّهِ مَنْ مُوا مَنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْيَانِيْطَا لِيهِ ﴿ وَسَيِّكُمْ مَوْلُسُ وَإِنَّسْرَى أُحْرُمَعُهُ الْمَانِي إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مَا كَالَاكُمْ مُهُ وَلِيوسٌ مَعْلَقُعْتَ لَمُ الْمُعْتَ لِمُعْلِقًا لَمُ الْمُعْتَ لِمُعْلِقًا لَمُ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُ

ا مِمَا تَأْمِينَ فِي وَمِا اَنتَ مُرْمِعَ الْ تَوَا فِي وَالْفِينَكُ مِن مَعْدِ الْمُوفِ و مَن الشُّعُب إلا حَمَّا آذِينَ أُنسِرَكُ الدِّعِ لِتَفْقِعَ عُبُولَكُمْ فَي ع يَرجِعُوا مِنَ الظُلْمَةِ الْإِلَاتِيمَةَ وَمِنْ لَطَانِ الشَيْطَانِ الْإِللَّةِ ا وَيُقْبَلُوا مَغُفِظُةَ الْحَطَالَا وَالْعُرْعَةَ مَعَ الْعَرْبِسِينَ فِي الْإِيمَانِ فِيهُ والله مِنْ أَجْلِهَ فَا إِنَّهُ الدِّلِكُ غُرِّبًا لَمُ أَفُرُ بِٱلدِّي مُقَامِلَ الْمُوكِّيَّامِ السَّمَايِّدُةِ لَكِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وط و الدين في بيت القريس والذي يجنع فري يهود الديث أَبْطًا لِلْأُمْ أَنْ تُونُوا رَبُّرُغُبُوا إِلْأَلْكُ وَيُعَلِّوا أَعْالَاتُعَا وَلَا تُعَادِ لَا تُعَادِ والتبب منواكله وراحز في الدفود في منط الدوا مناكم ﴿ عَيْرًا لَا لِللَّهُ لَمَا يَنِي يَجْ فِي لَا آلِيقِم وَهَا لَكَ الْفِيالَ مِنَا وَيُمَّا شِيًّا السيعيرا الكيراد كشف اول شيا خُلوا من ويكا الإنساء ﴿ إِلَّالْا مُولِالَّةِ عَالَوا إِنَّهَا مُزْمِعِهُ مِأَنَّ الْوَكَ أَنْهَا لَمُ السِّيخِهُ وَوْنَ مِنْ القِيَامَةِ الْبَيْنِ إِنْ الْمُواتِ وَلَيْهُ مُزْمِعُ الْفَاسِينَ الله الما المؤولالشخبود الشعويين وَاذِ كَانَ وَلِينَ اللَّهِ عَلَالًا مِ الصَّاجُ فِيسَّطِينَ بِصَوْتِ عَالِي قَدْ وُسُوِشَتَ يَا كُولَا الْعَجِينَ فَالْمُ

مَيْعِنَا يَكُونُ فِيهِ يَ يَخِسَا زَهْ لَيْهُ إِلَيْنَا كُوفْرِكُونُولِنَا بَلْ مَحْنَ وَلِنُفُوسِّنِا إِبْضًا : فَامَّا الْقَايِدُ فَامَّا كَانَ يُطِيعُ النَّوْلِي وَصَاحِبُ عَلَا المَرْكِ الْمُرْمَى الْمُعْاعَةِ لِكَلِم بُولُسْ فَمُزْلَجِلِ أَنَّا لَمُزَّفَّى أَكُونُ الْمُرْفَى يَصْلِرُ أَنْ يُنْتَى فِيهِ شِيَّا مَ كَانَكَتْ مَنَّا بَعْدُوكَ أَنْ يَبِيرُوا « سِنْ فَمْ وَإِنْ تَدَدِوا آنْ مَبْلِغُوا وَيَشْبُولِ فِي مَنْ قَاكَانَ الرَّبِطِشُ ٢ ينع في في قال اللهنون و المراه المراع المراه المراع المراه الم المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه قُرِفَعُوا الاشْرَاعَ وَكُنَّا نَسُرُجُوا لَيَ فَرِيطِشِ وَمُنْ عِلْمِ ا تِلِيلِخَوْجَ عَلَيْنَا مَهَبُ عَاصِفُ كَانَ يُسْمَى طُوفُومِيقُونَ السَّغِينَةَ مَا تُعِلَيَّ إِلَّهُونَ مُقَابِلِ البِيجِ مَسَلَّنَا لَأَي الْمِ ا ٱللَّهُ فَقَتُ فَكَا جُزِيًّا جَزِيًّا جَزِيًّا وَأَجْرَاهُ تُدَكِّي اللَّهِ ذَا بَعَرَكَيِّ تَكَرُلْنًا عَلَّا عُ الْمُؤْمِثُنَا فَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ خَلِي القَالِمُ اللَّهُ خُلِي القَالِمُ اللَّهُ اللّ ا وَمِزْ آجِلِ أَنَّا كُنَّا عَايِنِينَ النَّهُ عَنِي هُبَطِ الْعَجْوِ آجِلَ فَا الشِّكَعَ ا وَلِاَلِكُ كُنَّانَيِّيدُ فِلَاهَاجَ عَلَينَا ثِيًّا نُصِّعْتِ لِلِيِّحَ لَكُولِقِينَا عِيْظَا فِي لِيَمْ وَآلِينَ النَّالِثُ طَحْبًا آمتِعَةَ الثَّوْنِينَةُ وِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّالِثُ طَحْبًا آمتِعَةُ الثَّرُونِينَةُ وِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا الللَّهُ اللَّهُ لَمُ السَّنَ كَيُ الشِّيَّا اللَّهِ مَا هَبِي فَلَمَ اللَّهِ مُلَمَ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَوْلِيَا إِلَيْ عِيْنَهُ وَكَانَتُ مِنْ لَيْهُ فِي الْحِلْوَ الْمِيطِلُوسَ وَكَالَيْفُ مُوَيِّعَهُ ﴿ إِلَّى بِلَادٍ آسِيًا وَوَخَلَعَنَا إِلَي الرُّكِبِ أَرِسُطِخُوسٌ لِمَا قَلُونِي سَلَامِ إِلَّهِ يُن اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْغَدِوصَلَنَا إِلَى مَدُارُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٤ عَامَلَ وَانْ عَرْجُ وَوَاذِنَهُ أَنْ طُلِقَ الْأَصْرَقَا يوليَ الْأَصْرَقَا يوليَ وَقَدَ والمعلى المنطقة المنطق دُونَاعَلَى بَرِينَ فَعَبَرَانِ عَرَقَ لِيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ التي يُ الفيليقيا ، فَوجَدًا لَقُايِدُ فَمَاكَ سَّفِينَهُ مَنْ الْأَسْلَنَدُيْهُ ١ مُتَوجِّهَ إِلِيطاليه بَكِسَنَافيهَا وَمِنْ اَجَلِيَنَّهَا كَانَتُ لِسَنَا ٩ سَيْرَانَعْيِلَا إِيَّامِ كَثِينَ إِلِيَّهُ لِلْكُوْرَبِكُمْ الْمِنْ الْمُنْسَالِهِ الْمُنْسِلِكُ الْمُنْسِل ا مَهْنَ إِلَا يَعْ إِنْ نَقْ يُولِا أَنْ فَكُلِلْ مُسْتَقِمِينَ وُدُنَّا عَلَى إِلَّا الْمِيطِينَ مَعَالِلْ لَهُ كُونَا المَهِ وَالْمِلْمُ فَرْبَينَا لَجُنْ لَبِيرُ وَالْمِلْ السَّهَيْنَا إِلَهَ فَعِيدُ يُوكَيُّ إِلَيْهِ مِنْ اللهُ الل المَا مَنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَاكُ وَلَا الْمُنْ الْمُ المعمد المعود وصاروت فرَعان سَيْرًا عِلْدِ الْجَرْدِ المُ المَالَ وَلَمْنَ عُرْبُرُ عَلَيْهِ وَيَعَولُ يَا إِنِهَا الرِعَالُ إِنَّا أَيْ أَذِي آلَّ

كانه ريدون الخاد الراي ۯٲڿڒٮؙڡٛٳؠڹۿٲٲۺٳڔؠٳڸٳۼڿڔۣڶؽڶڡٛڹؙٵڣۣڎڲ<del>ڎڴؙؙؙٚٚڰٵۜۺؙڣۣؽ</del>ڎ بَالِمَعْنِي اللَّهُ وَلَا رَأَيْ وَلَسُ خَ لِكَ مَا لَ لِلْقَالِدِ وَالْا شَرَاطِ الْفَعِلَا اللَّهُ إِنَمَ مِنْ وَالْمُ اللَّهِ مِنْ مَا يَعْدِلُوا كُلُّ الْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلاَشْرَاطُ جِهَالَ لِلْقَارِبِ مِنْ لَكُونَ إِنَّاكُوهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللهُ الْمُ هُ إِنَّ إِنَّا إِنَّا لَا لَهُ مُ إِنَّ اللَّهُ الْمُ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمُعَنَّهُ عَشَرَ وَمَّا مِنْ لَفَزَعِ لَمَ تَذُوفُوا شَيًّا وَانَا ٱرْغَبْ إِنَّ فَالْمَا مُنْ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِمُ مِمَّا يَكُمُ وَلَوْ الْحِيمَ مُعْمِيًّا ٨ وَاجِنَّهُ مِنْ أُنْتِ قَاجِدٍ مِنْكُمْ فَلَا قَالَ هَذَا تَنَا وَلَهُ مَنَّا فَالْحَالَ مَنْ عَجَ ٱلتَّهُ آمَامَهُمُ أَحْمِينَ وَكَسْسَ وَآخَذَ فِي الْأَكْوِلِ فَاعْتَرُوا طَلْمُ ١ ۗ وَأَصَابُوا غَلَا ۗ ﴾ وَكُنَّا فِي التَّيْفِينَةِ وِأَيتَ إِن اللَّهُ وَتَبِيزَفَتُ اللَّهُ اللَّهِ ﴿ فَلَا شَبِعُوا مِنْ لِلْطَعَامِ جَعَلُوا مُعَنِيْفُونَ وَالْتَهِ فِينَهُ وَحَجَلُوا ﴿ وَلَا جُنطَةُ وَأُنْفَوا فِي الْجَوْرِ عَلَا إِنَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُولَ عَلَيْ ا أَيَّةُ أَنْضِ فِي الْدَانَّهُمْ آبِصَ الْمُرْبِينِ فِي الْدَانِيْفِ أَلْنَ الْمُؤْمِنَ لَا اللَّهُ وَأَلْنَ ا يَرْفَعُوا النَّا فِينَاتُهُ الَّهِمِ إِنْ أَمْكُنَ فَقَطَّحُوا الْمُلِّي مِنْ الْمُلْبِ 

٢ مَن تَلِانقَطَعُ مَجَالُجِياتِنا البَّنَةَ وَالْدِكَانَ مَ الْحَلْقَ لَهُ الْمُلْ الْمُلَامِينَ مِ وَ إِنَّ الْمَ إِنَّ مِنْ إِلَا مُنْ مُنَّا مُنْ مُنَّاكُمُ وَقَالَ لَوَلْمُتُمَّ الْفَكُمُ الْجَيَّا فَوَمُ مَ مَكُنْ يَسْنَاسُ الربطين وَكُنَّا قَلْ الْحَوْنَا مِنَ الوضِيعَةِ وَمِنْ هَ نِهِ الشِّدَّةِ وَمِ مِنْمُ لَنْ تَعْلِكُ إِلَّا مُلَكِنَعَ لِلسَّفِينَةِ وَاللَّهُ مَا لَكُونَ وَاللَّهُ مُلَا لَهُ مُلَا اللَّهُ ٱللَّيلَةِ مَلَكُ لَكُ إِلَّهِ الَّذِي آمًا لَهُ وَالَّياهُ آعُبُ لُ وَمَا لَكِ لِا تَحْتُفُ كَا يُحُولِهُ مَا ثَلَكَ مَنْ فَنَ مَنْ فُومُ قُدًّا مَ فَيَصَرُوهُ وَذَا الْمُعْلِعُونَ عَمَكَ اللهُ عَلَمُ قَلْدَهَ مَهُمُ أَلَّهُ لَكَ : فِيزْلَجُلِهَ لَاللَّهِ عَوْلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لايِّي وُمِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَّمُ الْحَلَّمُ اللَّهِ وَلَكِمَّا المّوفَ الله نَطْحُ الْجَوْبِيْنِ وَاجِلَةِ وَبِنْ تَعْدِأُ لَهُ عَصْرَ فَيْنًا تُهْنَا ﴿ لَهُ مِنَالِادَهِن فَأَنْفُوا الْمُولِيْسِينَ فَوجَدُوا عِنْسِرْزَظَامَةُ مَآ إِذَ مُسَادُوا > ا قِلِيلًا فَأَلْقُوا البولِبِينَ فَوَجَزُوا حُكَوْعَ ثُمَّ فَاللَّهُ لَيْ مُنَا الْفَعَ اللَّهِ المُعْتَاضِعَ صَعْبَهِ فَأَلْقُوا آدْبَعَ مَرَّا بِي الْمُؤْخُرِا لَرُدِي وَكُنَّا ٤ مُنْعُوا ٱلْيَكُونَ فَهَا لَهُ فَاللَّهُ فَإِنْ فَاللَّهُ فِي فَالْ الْمُؤْلِدُوا الْمُرْجِ فَالْمُنْفِينَة وْ

وَمَدُوا لِلهِ رَبِيا تُولَ اللَّهُ مِنْ اللّمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا عَلَا الْأَرْضِ عَلَا أَنْظُرُهُ وَوَتَنَا لِمِيلًا وَرَأُوا اللَّهُ لَمُ يُعِيلُهُ فَي اللَّهِ عَيْرُواكُلُاكُمْ وَالْوَالْآلَةُ وَالْدَالَةُ وَوَالْ الْمُوالْفِلْا وَفِي الْمُلْالِقِ فَالْمُوالْفِ الرَجْ إِلَى مُنْ بُورِلِبُوسَ كَارَتِيسُ لَجَرِيرَةِ فَاضَافَتَافَ مَثْلِهِ مَلِثَةَ إِيَّامِ مِسْرُولًا غَيْزَا كَا إِنْ مَا نَصَرِيْطًا إِنْ كَا نَصَالِهُ عَلَيْكًا \* \* وَ مَنْ فَالْ اللَّهِ وَالْمُنْ فَعَ فَى وَقَصْعَ بِلَوْ عَلَيْهِ وَأَوْلَهُ : فَمَا مُو اللَّهُ اللَّهِ ٧ كَانَ مِنَا بُولِدَوْ يَكِيلُونَ فِي إِلْكَ لِلْهِ يَنْ فَرَفَ لِهِ يَوْفَقُ لَهُ وَمِنْ فَا لَكُ ا وَادْيُونَا وَلِمَا إِن وَيَمْ فَارَأَنَّا ثَمَّا خَالِمِ مِنْ فَاكُ لَكُونًا اللَّهِ المُعَرِّجِنَا لِعَلَ اللَّهِ الشَّهُ فِي فَيْ ثَوَا فِي أَعِيدًا فِي مِنْ الْمُسْلَالِينَ المانت مَنْ مَنْ يَالِكَ الْمَرْيِزُورُ وَمَانَتُ عَلِيهَا عَلَامَتُ ٱلنَّوْمِ الْمَانَتُ النَّوْمِ الْمَانَةُ राज्ये में सिंह के क्या कर के किया है। الم يَن يُعْرَ وَلَا يُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمِيْ وَالْمُولِولَ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا ١ رَبِحُ الْمِنْ وَحِرْ لِمَوْدَ بِي حَمْدًا إِلَى وَطِيا لَوَى لَكُونَتُ وَالْمِلْكِ والمنافيال إفي فطلبوا المنافافيا عندم منته أيام 

الله المنظمة المنظمة المنظمة المنابعة المنظمة كَمُوْضِعًا عَالِيًّا بَيْنَ خُولْيَنِ مِنْ الْعِجْرِوَجَنَّ فَنْ فَدِهِ فَقَامَ عَلَيْهَا احْتُهُ قَا ٱلاوَّلُ وَلَمَ مَكُنْ يَجِّرُكُ فَامَّا جُنْبُهَا الْوَخِرُ فِأَجْرَ كَمْ عَنْفِ وَيَعُ الْاَتُواجِ وَالْجَبُ الْأُشْرُاطُ أَنْ فَتُلُوا الْأَسْرَي بِيلَّهُ يَشْبِعَ وَإِلَّهِ وَيَعْنُ فِي السِّعْمُ فَنَعَهُمُ السَّايِلُمِنَ كَلِكَ لا تَدْكَانَ فِي أَنْ يُسْتَبَعِي ٢ بَوَلْتَنَ فَالَّذِينَ كَانِوا بِقدرونَ يَشْجَوُنَ أَمْزُهُم أَنْ يَشْجَوُ ا فِي الأُولِ ٧ وَيَعِبُوا الْيَ الْبَرِّ والْبَاتِي عَبَرُوهِ عَلَى الالواج وَعَلَى عَالَ الْحَرَ وَلَوْ إِرَالسَّ فَبِنَةِ لَهُوَا بَاجْعَيْعِ أَلِي الْأَنْفِينَ وَمُنْ عَلِدُ لِكَ عَلِناً الله والمربين المنالجزيزة تُنْجَعَ لَطِيَّه فَ والبَرير الَّذِيزَ فالسُّكَانَافِهَا الطَّعَرُوا لَدَيْبَارَجِ مُرْجِلِكُ وَأَضْمُ وَانَادًا وَوَعَنَا بِآرَيُهِ الْمُعَلِّ ﴿ بِسَبَبِ المَطَوِ الكَبْرِ والمَوْدِ الَّذِي كَانَ فِي كَرَولُسُ فَرَقُ السِّيلِ ٧ وَوَضَعَهُ عَلَى اللَّهِ وَ لَحَرْكُ اللَّهِ مِنْهَا أَنْعَى وَفُولَا إِللَّهُ الرَّفَهُ اللَّهُ ا الم يَلَهُ عَلَا رَأَمُا البَرَيْرِيُعَلَّقَةٌ فِي يَدِي جَعَلُوا يَفُولُونَ لَعَلَّ هَذَا الْحُولُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ والما والتر فالما ويناه وطريح الافتى النارق أيمينه في

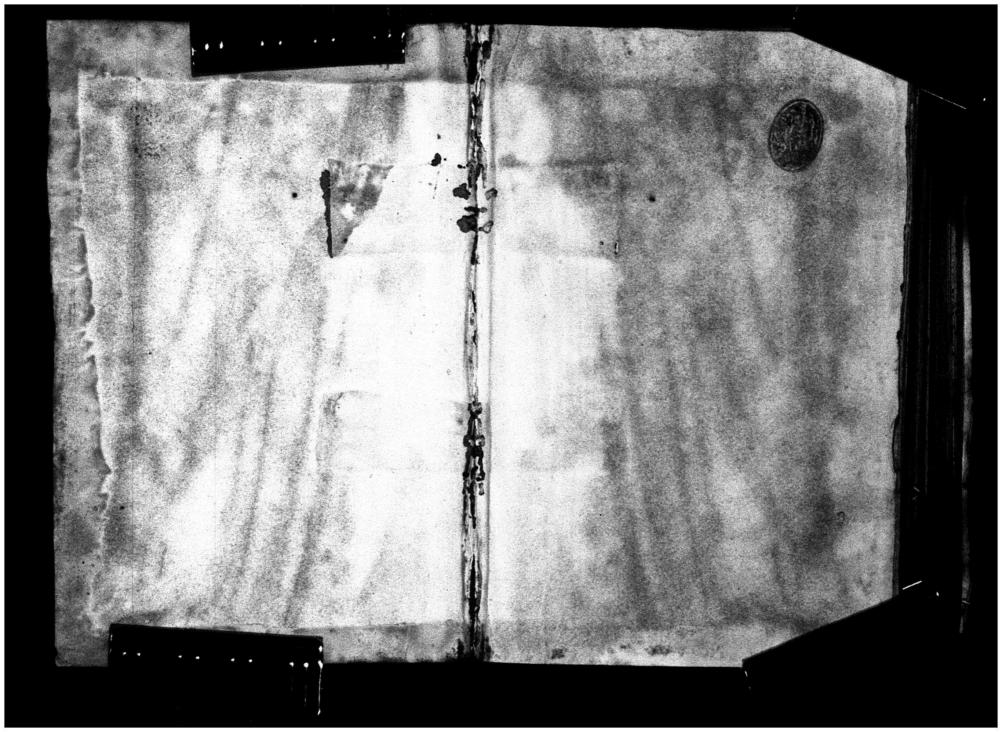

EGYPT 001A

ROLL NUMBER

13

## MANUSCRIPT MICROFILMING PROJECT COPTIC ORTHODOX CHURCH

| ······································                                                  | Project No. 151  Bible Manuscript No. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Library St Mark's Cathedral Cairce                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Principal Work <u>Epistles Acts</u> Author                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Language(s) Arabic                                                                      | Date 15th or 16th cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                         | Folia 228 (Western)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material <u>Paper</u> Size 23.0 x 15.0 cms Lines15                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Binding, condition, and other remarks Tax                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Binding damaged but very tig by worms  Contents 17 26-40 Introduction to Buline Fortles | 5 F4 1126-1166 I Timothy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ff. 46 - 10a. Vid Testament estations in Paul                                           | H. 1204-1214. Philemon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 106 Table showing different chapter-<br>divisions of Pauline Epistles                 | Ff. 1216-139a: 14ebrews<br>Ff. 1376-142a: Letter of Dichysius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ff. 126-37a: Romans<br>Ff 376-596. I Corinthians                                        | the Arespagite to Timothy on the<br>martyrdems of Poter & Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 60a-73b. Il Corinthians FF 14a-81a. Galatians                                         | Ff 1426-1492 James<br>H 1496-1556: I Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ff 816-854. Ephesians                                                                   | H 1562-1596 ILPSder<br>H. 1602-1668: I John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 942 986 Colassians 1                                                                  | ff 1666-167a: ILJohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                         | 17 1676-1682. TILJohn<br>13 1666-1702. Jude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FC 1064-112a; I Timethy F                                                               | 1706 Chapters of Catholic Epistles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Miniatures and decorations                                                              | 1716-3276 Acts Concomplete at any                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hilliacures and decorations                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                         | The state of the s |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marginalia F. 12a. Renders notes                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |